





1599 قالمة ويمتا يَرْيَوْمُرُوْلَ عِلَا إِنَّ لَا إِنَّ لَا إِنَّ الْمُ جَرَى هُ يُولِقِوْنَ ﴿ الهُنگُورُ وَيَهُمُ وَالْوَلْفُكُورُ الْمُنْكُونُ فَالْمُؤْلِنُهُ المَّهُ هُولِ المَّنْ دُونُ وَلَكُ لاَ الأشتر والضالالة تَيْتُونُ وَمُكَاكُا نُوا مُعْتَدِيًّا

دُورِق يُحِعَلُونَ اصَابِعُهُمْ فِي اذْ مُشَاعَالِتُم لَدُهِ مِن سِيةٌ وَانظَارِهُ إِنَّا التَّاسُ اعْدُوارِيَّا الذِّي عًا الله الماء مناءً وَالزُّلُ مِن السَّمَاءِ مَاءً فَاتَحَ وَ اللَّهُ فَالْ عَمَا لَا لِمُعَالِّا مِنْ الْأَلْمُ الْمُلْكِ عَنْ وَيَبِ عِمْا نَوْكُ لِنَا عَلَاعِتُدِنَا كُأَنَّ وَالْسِوْرَةِ وادع استهداء كالمحدد وورالله كُنْتُ مادِقِينَ • فَارْدُرْتُفُ عَلَوْ وَلَنْ تَعَفُّ عُلَّتُعَوِّلِ النَّالِ لَيْ فَعُودُهُ النَّالُهُ وَلَكُمَا وَأَلْحَالُوا أَوْ أَوْ الْمُعَالِمُ النَّالُهُ وَلَكُمَا وَأَوْلُهُمُ النَّالُهُ وَلَكُمَا وَأَوْلُوا النَّالُهُ وَلَكُمَا وَأَوْلُوا النَّالُهُ وَلَا يَعْلَى النَّهُ النَّالُهُ وَلَا يَعْلَى النَّلُهُ وَلَا يَعْلَى النَّالُهُ وَلَا يَعْلَى النَّالُهُ وَلَا يَعْلِي النَّالُ النَّالُهُ وَلَا يَعْلِي النَّالُهُ وَلَا يَعْلِي النَّالُهُ وَلَا يَعْلَى النَّالُهُ وَلَا يَعْلِمُ النَّالُهُ وَلَا يَعْلِمُ النَّالُمُ لَا يَعْلِمُ النَّالُمُ وَلَا يَعْلِمُ النَّالُمُ وَلَا يَعْلِمُ النَّالُمُ لَا يَعْلِمُ لَلْعِلَى النَّالُ وَلَا يَعْلِمُ لَلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِي لِلْعِلْمُ لِمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِل

CAC أأنسأه فاستمأتهم فال دُفِي وَاعَ الْ يَرُاكِيٰ وَاسْتَكُرُ وَكَانَ مِ الْكَافِرَ وَ والنقاور وشارا كحقة وكالأمنا بذه ألتقيرسية افاخك إفا للرق الأرض مستتة ومتاع ال وعرف المراقف التقالم المحيم

المن المن ه قلنا هطه امز التاره وناخاله المِاآئزَلُتُ مُصْدَقًا لِمَا وَّلُكَا فِرِيرٌ وَكُلْمَتَكُمْ وَقُلِما لَانِ ثُمُنَا قُلُماكُ ولاعكسيا يحق بالساطا وتكمليا وايتاى فاتفتون 11:11:15 و مالمتامة



533 موبية الكتائد والذقار لقال انكظكم مُوسِي لِقِهُمْ مِا قَدْمِ فَتُوْبُوا إِلَّا بَارِعَكُمْ فَاقْتُلُوا اللَّهِ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِ 2/1/2/2

لَمُ يُن إِنَّ وَلَا لَذَنَ ظُلُوا وَالْأَ نؤايكُرْ وَنُ بايات الله ويَعْتَلُونَا فاعقنوا فتكانوا يعت

وَالْوَكُوالْمُنَّا وَالْدَرُ هَادُوا وَالْفَتَّ اذِي وَالْ مزالم والته واليوم الأجروع آمااي فالمفاج عنْدُرُكُمْ وُلاحَ فَعَلَيْهُمْ وَلا فَيْعُورُ نُولِكُ وَ وَإِذَا خَذَ دُ عَاقَكُمُ وَرُفِعُنَّا فُوجَكُمُ النَّظُورُ خُذُوا مَآلَتُنَا كُنِّيهِ والأكرواما ف ولفلكم تتقون م توليتم من بعد ذلك فلولاف منالاله عكنك ورخي المكنت مرالا وَلِقَدُعُ لِأَيْا الْهُ تُكَاغِبُكُ وَأَمِنْكُو ۗ وَالْمِسْتُ مَتَ فَقُلْنَا وَيُوا وَ دُهُ عَاسِيْنَ فَعَانًا هَا نَكَا لَا لِمَا يُمُنِّيكُ ومَا خَلَوْهَا وَمُوعِظَةُ الْأَنْقَارُ \* وَاذْ قَالَ وُسِي لِعَوْمِيرَ العَدِينَ وَالْمُوالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا عَوْدِيُا بِدَانُ ٱكُوْنَ مِنَ الْحَاصِلِيُّ \* فَالْفُوذُ خُ لَسْنَا رَبَّكِ يُبِّينُ مَا هِ ۚ قَالَ إِنَّهُ عَنُولَ مَّا يَقُولُ مَّا يُعَرِّعُ لَا فَارِمْنِ وَلِا يُكُوعُولُ اللَّهِ الم ئَنُ ذَٰلِكُ فَافَعُلُوٰلِمَا تُؤْمِ وُكِّ عَالُوٰدِ وَكَارَتُكَ ك: كناماليخ القال المنديت في الماكون الماكونية منذاة فاقع لونهاست واالتناظر بتسي

ولانعُدُ أَنَ الرَّالَةِ يَعَالَمُ مَا يِنْيَةٍ وُلَ تَعَايِغُ لِيغُونَ مُنْ وَلَا مِنَا لِهُ وَالْكِتَابُ الْأَلَمَا فِي وَلَهُمْ الْأَيْطَافُ وَنَامُ فَوْتُلَّ الَّذِبَ يَكُنُنُونَ الْكِتَّابِ بِايَنْ بِيمْ فَرْتُيْعَوْلُونَ هَـٰ مِنْ عِنْهِا لِنَّهُ لِمُشَارِّةُ وُمِنْ مُّنْنَا قَالْحًا كُلُّ فَوْيَا كُورُ مُثَاكِدُ رِّ وَوَنَّ أَلِمَانُ مِثَا يُكْسِنُبُوكِ ﴿ وَقَالُوا لَنَّ مُسَّنَ مًا مُعَدُودَةً قُلُ تَحَنَّدُتُمْ عِنْدَالِنْ عِيْمُلَّافَا والتوعيرين المتعولون علاتنهما لاتعلون وفن في المالدوك والذِّينَا مَنُوا وَعَادِ الصَّاكِمُ صُّمُ الْمُنَاءُ أَهُمُ وينها منالدوك وواذُ لُمَدُنا اقتي أسراعا لافق دوك الأالمية وبالوالدين الحساما وذيالغرف واليتامي والمساكين وفولوليتاس حشيا وافيا المتباوة والوالزكوة فأنة كهذا لافكالكونه كأوائك مؤضؤك وإذكذناميناقكا كأشفكان وماءك غنسلام واركم تما أؤرتم وانتم تشهدوك

وَرَوّا مِنْ كُونِهِ وَمَارِهِ تَظَاهُ وَرَعَلَهُ كُ إِخْ الْحُدِينُ أَفْتَةٌ فِينَ أَنْ سِتُعِمْ أَلَكُ تُ كُي وَلِكُمْ وَ الدُّنْمَا وَكُوْمِ الْمِيْمَ مِرُدُّونَا ا العَذَابُ وَمَا اللَّهُ بِعَا فِلْ عَمَا تَعَالُونُ ۖ الْوَلِيَّاكَ الشرو والحنه والقننا بالأخرة فالانخنف هُ يَنْضُرُ ونَ ﴿ وَلَعْتُ الْمُنَّامَةِ تع مُرَثِمُ الْبُسِينَامِية وَاتَّذَنَّا في يروح المدِّد سُرافِكُمَّا وكانسوا بمالاتكوكانفند كالساع مِمَا يَا فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ كاندو الأماد ميناك



5 12 الغرون فالمرابع فضارعلا هُمُ المِنْ عِنَا الزُّلَالَةُ عَالَمُ الْوَعْمِنُ ء فوهو المرية

التَّابِ فِتُمَنَّدُ ٰلِكُ مُهَادِينَا مُعْلِمُ مُعَادِقِينًا وَوَلَيْ يَتُمُّتُهُ مُ لَيْدًا بِمَا وَيَدَمُنُ أَنْدُ بُهُ وَأَلِدُهُ عَلِيمٌ مِا لِظَّالِمُ مُ تحراث الخرك الناس على حياة ومرالذت بحوصه مزالعناب الأنع والاندنساء و فَأَخُرُ كِانَ عَدُولًا لِمُرْكِمُ فَائَهُ نُولًا الْقُلُكُ بِاذِنْ اللَّهِ مُصَدِّدً فَأَكِلًا يُنِيُّ بَكُنِّهِ وَهُمُ وْي الْمُهُمِّينِينَ مَزُكَالَ عَدُوًا مِنْ وَكَالْتُكَ ورنسا وكخبركا ومكال فالأللة عكة الكاذع وُلْقَادُ انْزَكْنَا لَلِينَاكَ الْمَالِيتَ كَيْنَاتِ وَمُمَا يَكُنُونُ مِنْكَا الفاسعة كرُّ إِلَّ الْحُكُلِّ عَاهَدُوا عَبْدًا نَبُذُكُمْ تترفخ لانؤه المناك وكتاحاءهما عُولُ مِنْ عِنْدِانْلُهِ مُفَكِدُةً لِمَامِعُ مُؤْنُدُونِيُّ لكاتُ كِمَا كَاللَّهُ وَكِلَّةَ مَا يُوجِعُ كُانَّهُمُ ا

والتبكيُّا والنَّالُوَّا لِشَيَّا عِلْمُ عِلَا مِمَالُكُ سُلُّمَا مِعْ وَمُو أ بن لا و الكالم المراكز و المعالم المناطق الم للكئن بناياه وكأوكاروت ومكا المُمَاعَةُ فِينَةُ فَلَا بِغُرُ قُرْنُ مِنْهُ الْمُرْءُ وَزُونِجِبُ أرئ يه من الحدالا بإذ بنالله وته بَصْرُهُ وَلَا يَنْقُعُونُ وَلَقَدُ عِلَى الْمُنَ أَسْتَرَايُهُ المُوا مِنْ أَنْ اللَّهُ اللَّ وحن ولوكانوا يعلني تَعَوُّلُهُ زَاعِنَا وَقِيْ لَوْالنَّطُرُ فِي وَكَسَمَعُمُ أَ الساكم فيماكة دالآكن حنير من رئيكم والله بخنص رخحت نَدُمْنَاءُ وَاللَّهُ ذَ وُالفَضَا الْعَظَّمُ

نعار مناقطة والده عِنْ فَاكَانُ لِمَا اللَّهُ الرَّبُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللل و و و النورة النورة عناد عملي والله وألمغَ فُ وَإِنَّ مِا لَوَ لَوْ فَخُرَّ وَجُهُ اللَّهُ إِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا الحَيَّانُ ولِدَّاتُ الْمُعَالِدُ مِلْكُانُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ا بديع السمّات والأرض واد مُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّ اللّ المارية المارية المارية بِ لِعَوْمٍ يُوْمِنُهُ رَبِّ ارْبَاأَرَسُكُلْنَاكُ بِالْكِهِ ا وكندرا ولامتائ عام

كخات ستال كذك حجة تلاك بقراؤك عَلَىٰ كُلُوا فِي فَضَّلْتُكُو عَلَالْعِالْمُنِّ وَأَنْقُدُا تنسيشا ولانعتا بنهاعد اعالهم دريتها وادق أنراه 1 ركة تتزية من المن منهم مايلته والنو والاجر قال فير



والناستهلاء اذحضريقة ل لتنه ما تعَدُونَ مِنْ بعُنْهِ نك ابراهي والشف والسف مسلوك تالواتة فكخا خانالا وزالت

وَقَالِمُ كُلُونُ هِوُدِاً اوَنْصَارَى تَمُتَدُوًّا فَأَبَّا مِلْتَا حَيِثاً وَفِياكَانَ مِنَ المُشْرِكُمُّنِ وَوُلْالْمَتَا مِاللهِ وَمِا اللَّهِ وَمِا اللَّهِ وَمِا ال النئنا ومآأنزل المآياهم فاسمعيل والننحة وكعُفِق والاستناط ومأا ورتى مؤيث وعيينه وما نفرق بأن احدمنه وكذاله مسلور تُوابِيثِامِ المَنْتُرُبُّ فَقَدَاهِمُدُوّا وَانْتُولُوا فَاتَمَا ق فنكيك في الأو وهو المتمر والعالمة عَةً وَكُنْ إِذْ عَالِدُونِ \* وقي الأعلام المنت المنتقد الأدارة الماهم ما وَاسْلِ وَيَعْقَوْ بِ وَالْكَسْنَاطُ كَا نُوْاهِمُومًا اوّ ذَيْ قُلْ أَخَنَّمُ أَعَالُمُ الْوَالْمُةُ وَمَنَ أَخَلَكُمْ مِنْ كُمَّةً سنهادة عنك من الله وكما ألله يعلانا عاتمة له تُلاكِ الْمُنَةُ فَتُحْلِكُ فُلِكُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ الأولاسة علمان عَمَّا كَالْوَا يَعْلَمُ أَنَّ

الجحزة

تَفَكُّتُ وَجُهِ إِنَّ وَالْمَتِّي وَكُنُّو لَيْنَاكُ مُوعِكُ السَّطَّ والتَّالَّذِي اوْ اللاسكان ورقاع وم ك بن البُّكِتُ الْهُمْ أَءُهُمُ مِنْ لَعِيدُ مَ لم المِّك اوَّ لِمَا لَظًا لِمُسَرِّرُ

تكفي إن خابر والعثلاة إلة المة مع العثا

ويعمر فارالله سناك عام البيتنار فكف كذى يزبعة دما بيتناه اليثا مراسات الم

والأرجز والمنالا فالتأ والتهاد لمنتخ يثئ المتةرآء فأ الق يرى كالله أع الحريدات الممائياً ولاتشعهُ احظ أت الشَّع سَّعَوُ لُوا عَلَىٰ اللهِ مِا الْانْعُ 14

اهامه لفارالله في إضفاء أنزلالأه مزالكتاب وكنشة وتند تمك عَالَيْنَ لَهُ وَلِيرًا عَمْ وَالْرِيرُ عَلَيْهُ وَمُواكِمُ وَمُؤْكِمُ مُؤْكِمُ وَمُؤْكِمُ وَمُؤْكُمُ ولِكُمُ وَمُؤْكُمُ وَمُؤْكُمُ وَمُؤْكُمُ وَمُؤْكُمُ وَمُؤْكُمُ وَمُؤْكُمُ وَمُوكُمُ وَمُوكُمُ وَمُوكُمُ وَمُوكُمُ وَمُؤْكُمُ وَمُوكُمُ وَمُوكُمُ وَمُوكُمُ وَمُوكُمُ وَمُوكُمُ وَمُوكُمُ وَمُوكُمُ ومُولِكُمُ ومُوكُمُ ومُوكُمُ ومُوكُمُ ومُوكُمُ ومُولِكُمُ ومُولِكُمُ ومُولِكُمُ ومُولِكُمُ ومُولِكُمُ ومُولِكُمُ ومُولِكُمُ ومُؤْكُمُ ومُولِكُمُ ومُولِكُمُ ومُولِكُمُ ومُولِكُمُ ومُولِكُمُ ولِكُمُ ومُولِكُمُ ومُولِكُمُ ومُولِكُمُ مُولِكُمُ لِكُمُ مُولِكُ مُولِكُمُ مُولِكُمُ لِكُمُ لِكُمُ لِمُ لِمُ لِمُ لِمُ لِمُ لِمُ لعناب بالغفرة فماأم برهوع الذيارة الله تؤلا المستاب بالجيّة والمنت فتكففا فألكثاب لغشفاة تعرمني

للم فِينَا المُنْدِنَ وَالْمُؤَلِّنِهُ بَرَمْنَالْمُنْ كَالِيَّهِ وَالْبَوْمُ الْأَخِرُ وَلَكُلَّا يَكُوهُ فَالْكِ يَّتِينَ وَالْحَ لَلْمَالُ عَلَىٰ فِيتِهِ دِهُ وَعَالَمُونِ فَالْمِيَّا غاهد والطابرين فالتأسكاء والعتراء كأسرا ولنطاع الذك صدقة واولنا في فالم



امه دودات ف الم نيازيقات لنَّعَ وأتوالنَّهُ بِي مُراكِّا بيبة فالذفائلوكم فأفنا فح كذاب 16

صَّاحٌ \* فَي اعْتَدِي عَلَيْكُمْ وَاعْتِدُو يَ وَالْعُرُولَةُ لِلَّهِ "فَالْ: الْحُفُ لَيْ فَي امراؤم كذفته اؤنسكك فأذ

فالأخةمزعلا

مَ وَهُوا لَدُلَّ عُمِالًا • وَا ذِا لَهُ لَيْ سَعِ فِي بتأدية والمدروك الأوكينية وزيزالد كرامية عَنْهُ وَأَلْدُهُ مِنْ أَنْ مِنْ لَيْدًا فَي مِعْرِجِسَالُهُ •

سه فني المخذَّ لفهُ أف يُدوكما منامع ذمنة بضرابته الااتنصرابته

الحالدةك اعادة لاعنك الالمعرا

خلوالله والحامه ال بنه واليوم الاجن وبغو لتفدي ع وف ولرحا اعلام درحة والم قَ مُرَّتًا إِن فَامْسَالُ بَعُعْرُ فُو وَ وَلَا يَكُمْ لِكُمْ الدِّكُمْ فَالْمُوالِدُ فِي اللَّهِ الدُّولُ وَاللَّهِ اللَّهُ الدُّولُولُولُ الديخافاك لايقتما خدودالم اذلايفتما حدودالله فالزجيناخ مُ يُلكُ مُدُولاً لله فالأنعَ للهُ فَالْ نُعَيِّدُ وَلا لَهُ مِنْ لِللهِ فَالْ نَعْمَ لُو فَا يَعَدُ مُدِهُ وِكَالِمُهُ فَا وُلِيَكَ حُمُ لِلْقَا والاعدالها بعد وَ اللَّهُ مِنْ فَاذَ طَلَّةً مَا فَالْأَ جَعَا إِنْ ظُنَّا آزُنْقِمْ إِخُدُ لاكه في الله يُستَرِيبًا لِقَوْمِ لِعَا

مبوليه وعلالوارث مثادلك فان أرادا فصا المركز واعللوا تألقه بم

والداينعفوذ

عَابِالْلَعُ وُفَيْحَقًّا عَا وان تسوعن وقدون وَجَنْةُ الْأَادَيْعِفُونَ اوَنْعَفْرُ عُقَدُهُ الِنَكَارِ وَالْ نَعَفُواْ أَوْرُ لِالْمِتَّقَوْيُ بُنِكُمْ أَنِّ اللهُ عِلَامُكُونَ لَمَ بُلِي

يستوابك من يعدمن من الملكا نقارًا في المارية عك كالفثال لأثقاراه لأنقات وسكير ألله وقداخرك بزدما رنا وأتساعنا فالما وَقَالَ هَا يُعَمِّدُ مِنْ اللَّهِ فَكَ يَعَتَّا لَكُوْ مِنْ الْوُبَ حَقَّىٰ بِالْمُلَاكِ مِنْ لُهُ وَكُلْمُ تُونِّتُ سَكِكُ مِنَ الْمَالُ أَيَّاكُ إِذَا لِلَّهُ اصْطَافَهُ عَلَيْكُ وَزَادَهُ لِسُطَّةً وَ الْعِيدُ والمنت والله نؤين منككه من سَمَاء والله يسه عليم الله وقالك يشهر الألية ملك التابؤك فيه سككنة من رتك نَةِ وَمِمَّا مُوْكَ الْأَمُو سِنْقِلْلُ هِرْ وَكُنَّ لِحُوْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تَدُونُ وَلِكُولِا مِنْ الْأَكْثُونُ مِنْ الْأَكْثُمُ مُوالِمِينَ الْأَكْثُمُ مُوالِمِنْ الْأَكْثُمُ مُوالِمُ

لاُحُدُ بِالْحِيْنُ دِقَالَ إِنَّ ٱللَّهُ مِنْدُ نه فَلَيْسُ مِتِي وَكُوْ أُرْيُطُاقُهُ كثبرة ماذنالته والتهموا لألدئت ومحمده فالأدتنا الإس في منه ما ذلالله و و ١٠٠٠ اوُدِ الْهِ عَالَا الْمُعَالِدُ عَالَا الْمُعَالِّدُ وَالْمُعَالِدُ وَالْمُعَالِدُ وَالْمُعَالِدُ وَالْمُعَالِ ف المديدة كَ يَا كُنَّ وَانْكُ لَنَ الْإِنْسَ لِهِ اللَّهِ مِنْ الْإِنْسَ لِهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ



التمالت ومنافى لارّض من ذالذَّك الإعابين الديم ق الله المرابع من عالى عَ عَلَائِكُ ثُلُكُ اللَّهُ الْعَلَاثُولُولُولُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

تُؤَمِّنُ قَالَ عِالْمُولِكِمُ لِيطُّلُ مَّهُ عَلَيْهِ فَالْ كَنْدُارِيْعَ وَاتْ فَاصَالُهُ وَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ كسبق كالمذلا يتدع لعدالكاوع

41 واصاده 100 و فضار والله

حزب

ذَرَ الْمُنُوا وَعُلَهُ الْصِّالْحَاتِ ذلوا كر عن الله وركس له وا سرة فنظاة الزمكس والانفيكة فواخنه الكانان كالشاماكسد

3

57:71 17:27 العدك واستثنهما وابة لَهِنَ وَجُولُ فَأَمْرُءُ مَا إِن مِينَ مُرْضَعُونَ 33-المنتقوا 377-الله والده كالمائش وع

يئه وَلَمْ يَخِدُوا كَامّاً وَهَانٌ مُعَيُّوهُ فالفخالذكافين عاتور المراجا يَاءُ وَنَعْدُدُ 3.47.23 × 2. ومزرساً وقالهاسية المك لازكل المته نفشك ولانح أعكنا إض تَذَا لَا يُعْلِقُ إِنَّا مَا لَا طَاقَةً عناانت مؤلتا فانظرنا ير واغف عنا واغنه لينا فلذ

لاكة منهائت كالفتكه وايبت رتبنا لاشزغ فلؤتبنا بغيراذهيديت ومحنكنا فيلدنك رسخمة الكفائت المكاثب

يتنال ألك بامع النابر ليؤولارث وَيُرْهُ اللَّهِ وَاللَّهُ سُنَّدِيدًا لَوْمَا يغر واستفليه ف وتحلم وكالمجرين وي وْهُ يُرِقُ ثُمُ مِثْلَهُ وَأَيْلُعُهُ وَلَالُهُ وَأَيْلُعُهُ وَلَلْكُ عُمْ السُّرُواتِ مِنَ المِنْكَاءِ وَالْمُكَامِرُ وَ إُجْ مُعَلِّمُ وَ وَيَضِوْلَ مِنَ اللَّهِ فَاللَّهُ بَعَلِيمُ الْعِيا

لقتابرت والمبادقين والقايتين نُفِيرَ والمُسْتَغْفِينَ بِالْأَسْرَارِ • شَهُدَاللَّهُ أَتُ خَيْلُةُ وَاوْلُولُولُ إِنَّاتُهُ مِا لِمُنَّالُهُ لَا يُعْلَمُهُ مِا لِلْقِيسُو الأهوالية والمحالم إن الدِّن عِندَالله الايشلام وتمااختكف الذيذا ولغاكضاب الأنمز بعدما جآءه ف إِرْبَغِيًّا بِيَنْهُمْ وَمَنَ كُلُفُ اللَّهِ عَالِيَا لِلَّهُ فَالْأَلْمُهُ • فَأَنْ خَاحَةُ لِكُ فَكُمْ أَسُكُكُ وَجَعَ لَا ومَنِاتَبُعِنَ فَقُالِلَذَينَا فَتَالَكِنَابَ وَالْأَمْيِينَا عَاسَلُ وَإِنَّا سَلَمَ إِنْ فَقَدَا فِعَدَى ۚ قَالِنَ تَوْلُوا ۚ فَالْمَا عَلَى كَالِّهِ وَلَانُهُ بِصَيرُ بِالْعِيَادُ • إِنَّ لَاَيْنَكُ فِي الْأَلْمَ لِيَكِ فِي الْأَلْمَ لِيَكُ فِي الْأَلْمَ للو وَيَقُتُلُونَ النَّدَ، حِغَرِحَقُّ وَيَقَتُلُونَ الذَّنَّ كُأُمُونَ بالقسط مزالناس فنتره في بعالب الطالا اللَّهُ وَلَيْكُ الدِّينَ حِيطَاتُ اعْمَا لَمُنْ فِي الَّهِ فِي الَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي ا والالجنائة وماله وبمزياجهن

عَمِرُ الْكِتَافِ يُدْعَوُدُ إِلَىٰ كِتَا 33 وتخرج الخيرين المتت تمه الدوماة الارض والله علا

طبعهاالكة والرسول فان والتلاز المنظرة أذكر وتؤكيا والرائزا مراة ع الروك التي ذَرُثُ لِكُ ما في بط انك انت المدينة الدار و فا النخ والله اعكر بما وصنة رزقاقال بارتئزاتي لكنه والأله يززق كالشاء ليعاير حساب

ومصدقالمانه يد كشنامك السناهدين الاعتوالة يخترالاك

مَّامِزُ وَفُونِ اللهُ فَالْ نُوْلُوا الكانون ا هَرَالْكِتَابِ وَبَكُمْ مُوْكِ لُكُنَّ وَلَانَتُمُ نَعَالًا

المُنةُ مُ اهُا الْكُأْلِمِينَا اممد له أن عالله

لله وما أن لَعَلْنا ومَا آيز لَعَالَم اهم وْنَ وَالْسُاطِومِ الْوِيْنَ مُوسَى اهُ وَالنَّهُ وَاللَّاكِرُ فَالنَّاسِ الَّهُورُ المُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْ آذُن تابؤام بعُدِذُ لَكَ وَاصْلَا فَإِنَّا لِلْهُ عِنْدُ الله كُفَّارُ فَأَرُ نَقْدًا مِنْ أَحَدِ فِي مِلْوَّا لِأَرْضِ مبا ولوافتذى بدأ اولئك له ولما لعصومن ناصيرت

لى تنافل

المنافة

الآني ساكة م مقالرا بإهروم ويخا التنتم أستطاء التوسي عنه عن العد الم المرتف الدوكة عراسه ن تظيمو أوَ مِنا الدَيْنَ الْأَوْلَا مْ يَعْدُا مُانِكُم كَافِئِكُ

له في اخالدون الله مَا اللهُ وَكُو عُلِيًا

وجت المتاس تأمر وكذبالا وُ لَا مِاللَّهِ وَلَوْ الْمِرْ

يَّةُ صُدُور ازاد وانف ع اور اور وَيُغْتَذِنُ مِنْ لِشَنْ عَ وَاللَّهُ عَنْهُ رَّدِ في والمناه المناسبة المناه المناه المنظامة المنطاعة المناه المنطاعة المناه المناسبة والعافي عزالناه والنام والناء

حن

وَالْذَئِلَ إِذَا فَعَلَمُا فَاحِشَةً اوَظُلُّمُ انْفَسُم أنظر الكث لنُّ المتّابِ وَهُ دُكُ وَمُهُ عِ انتلتوه فقدتا يتموع

المن المان المان ويوي منها

لله وتماضع في اوتماأستكانوا والله يحت الضارث والوآم ناوتنت أقدامنا وانصرناع القوم اكافن هُ حُمُّ النَّاصِرَ نُ سَنَائِعِ فِي أتشركة المالمة فمالم نتؤل سرسه

15

أذتر المنوالانكرنوا كالذئ كتروا وقالو صَرَبُوا فِي الرَّضِ أَوْكُما نُواعِنُ الْوَكُم الْمُواعِنُدُ ذَا فِي اللَّهِ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ المُعْلَم اللَّهُ المُعْلَم اللَّهُ المُعْلَم اللَّهُ المُعْلَم اللَّهُ المُعْلَم اللَّه اللَّهُ المُعْلَم اللَّهُ اللَّ القَتْلَالِينَ وَالدُّولَاكُ حَدَد وَالدِّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و و مُنتُ والله عالمة المائة المائة و واداع د

كَنُ نَاءَ لِسِنَعَ عَامِزًا ه هدکار كأنفاجة فكأ لؤضا تكامصكة فذاصنة مثلا يك إذالته الفَ التَّعَ الْحِفَانَ فَا المُكانِّينَ وَالدَّرِ فَا وَقُورُوا لَوَا أَطَاعُهُ نَا مَا قُتُلُوا قُا فَأَذَرُ وَثُعَةً عُيْلَاتُ الْكُنْيُ صَادِقَةً

صَابِهُ القرحُ لَاذِينَ واتقة الجزعظة وهوو اده المانا وقالوا وفظيالم يستسرخ ستح عُواتَبَعُوا رضُوان اللهُ وَأَللهُ كُورُاكُ وَلَا فِي الْحَرْدُ وَهُم عُنَاتُ عُظَ

حزب

المنهُ • كَا نَفُ ذَاتَهُ وَاللَّهُ • كَالْمُ وَ (اعظم رهد وا (2) [2] [2] [3] النالسمات والازمة والده والمتمرير والأ والذياز لأنات

لَذِنُ نَذَكُمُ وَنِهِ اللَّهُ قِياماً وَقَعْهِ دَا وَعَاجِهُ وَيُوكُ قالستكنوات والارض رتناما خلقت هذاباطلا سُ أَنِكُ فَقُونًا عَذَا كُلِثًا إِنَّ وَتُنَا إِنَّكُ مَزَّ بِأَلْخُ لِللَّهِ وَتُنَا إِنَّكُ مَزَّ بِأَلْخُ اللِّظالِمَةُ مِنْ إِنْضَارُهِ وَتَنَا آلِنَّكُ سية امناد كاننادى للاغان أن امينوابر وامتنا رتبنا فاغف لنا دنوكنا وكوعتنا سيعا وتوقوفنا مخ بَرْارٌ ﴿ رَبُّنَا وَالِّينَا مَا وَعَدُ تَنَاعَ إِنْ مُسْلِلُ فَوَلَا عُيْرًا الله الله الماد و فاستال فري إِنْ لِا اصْبِيعْ عَمَا عَامِ امْنَكُونَ وَكِيا وَانْتُ يَعَضَكُمُ مِنْ لعَضْ فَالدِّرُ مُلْجِرُ لِهِ الْخِرِجُ المِنْ دِمَارِهُ وَاوْدَ عندالله والله عنده حيرالةاب لانع



39

الْكِنَالَدُيْنَ اتْفَوَا نَيْهُمْ أَلْمُ الْدُونَا الْدَّخِينَ هُلُكُوْنَهَا الْمُونَا الْدُونَا الْدُونَا الْدُونَا الْدُونَا الْدُونَا الْمُؤْوِنَا الْمُؤْنِنَ الْمُؤْنِنَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

حزب

يالتهاكان التعنوان كالدي خامكم من المناوح التحقيم المنافع التحقيم المنافع التحقيم المنافع التحقيم المنافع الم

تسطا فاليئاي فأنكراماط وَثُلْثَ وَزُنَاعٌ فَإِنَّ يم و كغ بالله 

وُلُوالْفِرُ وَالْتَامِ وَالْسَا يَمْ فَلَكُمُ اللَّهُ وَالْقَدُ لَوْاقَدُ لِأَسْدِيلًا اح (١٠) أحد الله لُوْكَ فِي بُطُونِهِمَ نَارًا وُسَيَصً ك الله واولاد ك الأثرة كَنْ يُسْلَاءً فَيْ وَالنُّسُتُمْ فَالِمُّ ثَالِمًا مُرْكَ المنافرة المنافرة المنافرة المنافرات وذبعه وصنية يوصيها أؤدين الآؤخ والناؤ لاتذرورَكَ آيَّهُ أَوْبُ لَكُنْهُ لَقُعُ فَوَاللَّهُ لَكُنْهُ لَقُعُلُمُ لَقُعُكُمُ لَقُعُكُمُ لَقُعُكُمُ فَرَ بِنَالِمَةً إِنَّ إِنَّهُ لَمَا لَا عَلِيمًا حَكُمًا كانوار ماؤك أز والحكارز ويكار الله وزيسوله يدخله وذلك الفوز العظل الِدُّ فِيهِا وَلَهُ عَذَا بِكُ مُعَ

ازار تحقق مُنكُ فَأَنُ سَتُهُمُ وَأُو 311/22/12/1 1,135857151 1252 119 زه اله 312 المووث ا ويحا الله فيه عداد

نَارَدُ ثَمُ أَسْتُدُا لَرُوْجٍ مَكَا ذَرُوجٍ وَاعْيَتْمَا خِد طاراً فالإتاحاذ وامنيه سنستا اتأخذوك المنافع المناف نسائك " ورناء نك ولختين الأمات سكة

42

<u>ل</u>ۈرۇ ە

والحنف المتلافي الأمامككين أنا المككن الله عَلَيْهُ وَالْمِرْلُهُ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ الْرَبَّعَةُ الْمُتَعَدِّدُ بِامُوالِكُمْ مُحْفِينِينَ عَيْرَهُسْمَا فِي مَ فَكَالْسَتَمْ يَعِيْرُهُ مُنْ فَأَنَّهُ هِذَا الْجُورُهِ فَيَ وَكَفِيمَةً وَلاَ-كؤ فنما تُزاصَّنُ يُنبِرمُون بِعُيدِالْفُونِ ضَيَةُ الرَّالْمُ مِنَا بِهِ فَرَمَا مُلِّكُ أَيًّا لَكُ الله منات والأداع كإعايت الكرانيز بغط فالكوهل بايزن اهاهي والوهم جُرُرِهِ إِلْمُعَرُونِ مُحْفَنَاتٍ عَبْرَمُمُمَا فِي إِ فُمْاعُ الْمُصْكِيمِ الْعُذَابُ ذَلِكُ إِ تُرِيْكُلْلاهُ لَيْتُ بِنَى لَكُوْ وَيَهْدِيكُ لِنُسْبُرَ الْذِي وَ الْمُؤْمِدُ مِنْ عَلَيْهُ وَالدُّعَلَا حَكَمَ

كُوْ وَخُلُةِ الْانْسَانُ صَعَيفًا وَ مِ لا تا كالآنة اللا تنكة بإلياء 1221551 نْ تَكُوْ نَ غِنَا رُوًّا عَنْ تُرَاحِدُ مِنْكُمْ وَلِانْتَتَتَّالُولَ } كُ أَنَّ اللَّهُ كَانَ سِكُ رُحِمًّ ذَاكِ عُدُ وَإِنَّا وَظُنَّا } فَيْهُ فَيَ نَصْلُهُ مِنَّا كُوكًا تَ ذلك عَلَ الله وسَم الله الله عَلَم الله عَنْ لَهُ لَكُونَا عُنَاكُمْ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُلْحَا فتتنفأ ما فعنا أللة بع يعضا مستن واستكوالته وضاران التكازيكا والذي عقدت اعمانكا فالقاهد نصيبهات الله كان علاك

الراك فوامون عراليتهاء عا فضرا الته بعض عَانِعَفِنَ وَبِالْ نَفْقُوا مِنْ إِمُوالْفِ فَالْصَالِ لَمَا تُ قَانِتًا تُ ا فظاتُ الْعَنِي مِا حَفِظً اللَّهُ وَاللَّا تِخَافُونَ نْنُوْرُهُنَّ فَعِظْوُمْنَ وَلِهِ وَهُرَّ فِي الْمَصَابِحِعِ وَاصْرُوهِنَّ لعنكر فالاتبت فواعلية اسيه الألائدة لازعليا كير والنَّخِفَةُ شِيْقاً قَ بَسَنها فَابْعَتْوا حَكَا قِزا هَلِهِ وَحَكَا مِن الأيريا اضلاحا يوقق تتدشيخا أزانته لانعلىء فيراً • وأغيدُ والله ولاشتركونه شيئًا وبالوالدين إلم وبذكالقرني والنيتامي والمسناكين وأعجار دي الفرنف وكالاركان والصاحب بالجنب وأبن السكاوم الكتاران الله لاغت كان كتالا في ال وَدُ وَيُا مُرُونَ النَّاسَ بِالْمُهُا وَيُكُمُّهُ إِنَّ مِنْ فيه الله من فضار واعتد نالكا ونيع ذبا مهيتا والذكف ففقوك الموالح وتاع الناس ولا وفرمون بالله وكا ﴿ وَمَزِيكُ اللَّهُ عَلَا أَلَهُ وَيَنَّا فَسَاءَ قَيْلًا

ذاعلتهم لؤامنه امايله واليؤو الأخ وانفقه رَرَقَةُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ مُعَلِّمًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ الرَّالِيُّ اللَّهُ الرَّاللَّهُ اللَّهُ و فكنف اذاجئنا منزكا كأنضال الستسكر والله اغلالاعكا كَوْ بَالِدُهِ وَلِمَا لَا وَكُوْ بَاللَّهُ لِفَ

41

مَالذُّن هَاد وَلَيْ وَالْكَالِمُ عَلَيْهِ مَوَاحِنِعِهُ وَيَعَمُّ سمفنا وعصنا واسمع عنرمستم وزاعنا لتا بالسنم ومكفنا فالدن ولؤانهم فالماسمونا وامكفنا واسم وانظا كان خبر كي وا قوم والي لعنه الله يكنره فالانومنون الأقليال الأيالية الذي اوتواكينات المنوام انوار مُصَدِ قَالِنا مَعَكُمُ مِنْ قِيَا انْ نَصْلِمِسَ وَحِيْ هِمَا فَتَرَدُّ هَلْ عَلَاكِ الرها أَوْتُلْعُ الْمُؤْكِلُ لَعُنَا آضِ إِلَا السَّبْتُ وَكُا أَذُالِدُهِ مَغُولًا أَنْ الْأَلْهُ لِأَيْفُ الْأَلْمُ لِأَيْفُ أَلُ لِيَتُمْ لَنَهُمُ فِيقُرُ مادون ذاك لمزكيت ووزيشرك الدوقك افترعاية عظمًا ﴿ ٱلْمُؤْلِكَ لَذِي يُرْكُونُ الفَسْمُ مُ يَا اللَّهُ يُرْجُنُ اللَّهِ اللَّهُ وَيُرْجُنُ اللَّهِ وَلَا يَظْلُمُونَ فِيْتِكُ ﴿ انْظُلِكُمْ يُفْتُرُونَ عُوالْعُم اللَّهِ الْكَرْبُ منيبنا وو المُتُوَالِيَ لَذَيْ اوْتَوَا مُفْسِكُمِهُ اب يؤمنؤن ماكئت والطاعوب وكتولون يُنْكُفُرُ وُالْفُولُةِ آهُدُى مِنَ الدَّيْكُ الْمُكُولِسَيكُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال عَيْرُ لِلْهُ وَمَنْ يُلُهُ اللَّهُ قَالَ يَعْدُلُهُ نَصِيرًا وَا

مُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَ لَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المّ عِيِّهُ وَكُولَالنَّاسُ عَلِي مُا ٱلْيَهُمُ اللهُ مُنْ فَضَيْلٍ فَقَدَّلَتِكُ ۗ ٱلْ المراه الكتات والمناف والتنافر فلكا عظما وفني مَنْ الْمُزَيْرِ وَمِنْ أَمْ مِنْ صِدْعَنْهُ وَكُوْ يَجْهِيْمُ سَعِيرًا ﴿ إِنَّ نَيْنُ كَفُرُ وَالِالْمَانِينَا سَوْفَ نَصْلِهِ وَمَا أَكُلُّما نَصْرَ يَجْلُونُ فرنكننا هرجلؤها غبرها ليذوفالعذات إيالته نعزيرا عكدا والذر المتواوع لوالصالح سند لُهُ رَجَنَاتٍ جَرِّي مِنْهَا ٱلاَنْهَا لُوخَالِدِينَ فِيهَا ٱبْكُ مُنْفِهِ الدُّواجَ مُعَلِّمَةً فَيَدُّ خِلْهُ طِالْكُمْلُمِالًا فَ ازَّاللَّهُ بأوكانتؤة وألاماخات الكاهلاا فاداحكاء بنزالناس مِينَ فَأَلُّوا لِللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا بِصَيرًا \* يِآأَيُّهُا الذِيرَ الْمَنُوْ آَصِلِعُواللهُ وَاصَلِعُوا الْسُولِ وَافِلِيا لِأَمْرِمِينِكُمْ فَانِيتُنَا رَجُعُمُ فَيَشَيِّعُ فَتُودُّ فَي لَكُلَّمِهِ وَالرَّسُولِ إِذْ كُنْمُ نُوخُ مِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمَافِر ٱللحضية ذلك حنير والحسر بأوب لأنه

خنب

4

الْمُثَالِينَ لَذِينَ مُعْمُونُ فَأَمْمُ الْمُنُواعِنَا أَيْزُ لَالِمُكُ وَمِأْلَوْلَ مِنْ فِينَاكُ مِنْ مِدَاوَدَ الْذِيخُمَا كُمُولِلاً الطَّاعِوْتِ وَقَدَّا مِنْ الآيكة والمرح الشكال الأيضاق الشالاكات ولذا مناكه وتعالما للطا أنزك المدوا الرسول كايت الن فِقِينَ يَصُدُدُ وَيَ عَنَكَ مُدُودًا \* فَكُنُكُ إِذَا أَصَا الْمُرْتُمُ فَيَكُ الإفذكمت ايديرم فأنها وأن يجدرن بالله إذار وفا الأ إِحْسَانًا وَلَوْ فِيقًا ﴿ اوْلِنَكِنَا لِذِينَ يَعُلُوا لِذُهُمَا فِي قُلْوَيْهُمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُ وْوَعِظْهُمْ وَقُلْلُ فَأَلِكُ فَإِنْفُسُهُمْ قُولًا بُلَيغًا \* أَ وكآار بسكنا وزرسول لأليطاغ بإذنا لأء فأوأث لَوْ انْفُنُسُ مُعْجًا وَٰكَ فَاسْتَغْفَرُواللَّهُ وَاسْتَغَفَّا لُسُولُ وُجُدُواللَّهُ تَوَا بِأَرْجِيمًا ۗ فَلاَ وَرُبِّكُ لا يُؤْمِّنِوْنَ لَحَيَّا لؤلا فياشك ببنه فأتم لايجد في انغليبهم حرَّجًا عِمَا فَضَيَّتُ وَيُسُكِلِهِ النَّسِيرِ عُوْ وَلِعُ إِنَّا كَتُبِّنَا عَالَمُ إِنَّا فَتَالُواْ الْفَاسُكُمُ واخرجوا ونبديا ركرما فعكوه الاقلك منهم ولوانتكم فعكواما يوعظون به لكان ختراكل واستدتن

فَا لِالْمُنْ الْمُومِ لِدُنَا أَجُرا عَظِيمًا ﴿ وَلَمُدَيِّنَا هُرِمِ اللَّهُ مُسْتَنِيمًا \* وَمَزْيَظِمُ اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَافْلَتَ لِوَمَعُ الذِّنُ كلة عكير من لنسك والصديعين والمنتهذاء والصالمة ويحسن اول المرونية في ذاك المنطف من الله وكفي الله علماً لآانها الذكر المتؤاحذ واحذركم فانقد واشاب أوانفرو جَيعًا • وَانَ مِنْ لَمُ لَلْ إِلْمُعَلِّمُ فَإِنْ اصْابِتُ لَمُ تَفْسَمُ عَالَ قَدَانَعُ اللهُ عُلِا إِذَا وَاكْنُ مُعَرِينَ مُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَا إِذَا وَالْكُونُ مُعَرِينًا فَ وَل فَضَيَامِ اللهِ لَيقُولِنَ كَانَ لَمَ تَكُنْ بَيْنَاكُمُ وَبُنَّهُ يَّعَ كُنْنَا مُعَهِمُ فَأُوْزُ وَوْزًا عَظِماً • فَلُقَامًا فِسُ دَىٰ سَفْرُوٰ كِهُ أَكِيهُ وَالدَّكُ الْأَلْمِ خَرَةً وَمَنَّ بُعَا عَالَمُ لَهُ وَيُقْتَمُ الْوَلِعُلِكُ فَسُوفَ نُؤُنِّيهِ أَجُرًّا عَظِيمًا لَكُ لِانْفَا يَكُونَ فِيسَبِ (اللَّهِ وَلَلْتُ مُعْفِيرَ مِنَالِحَالِ وَالْمِسْمَاءِ وَالْمِلْذَانِ الَّذِينَ مَهَمَّ وُلُوكِ رَبُّ يخ بَضَا مِنْ هَاذِهِ القَرِيةِ الطَّالِمِ اهَاهُمَا أَوَاجِعُالُنَا مِنْ لِدُنْكُ وَلِيًّا وَاحِعَا لِنَا مِنْ لِدُنْكَ نَصَبِيرًا • •

ذُيْرَ الْمِنْوَانِقَالِتَالُولُ فِيسِيا اللَّهُ وَالذِّينَ كَفَرُ وَالْقَا وسيدا الطاعوب فعايتلوا أولياء الشيطان الكك شَعُّلُونَ كَانَ صَمِعًا ﴿ الْمُرُّولِ إِلَّهِ مَا كُونُ فِي كُلُو وَقَالُوا رَبُّنَا لَمُ كُنِّيتُ عَلَى مَا الْمُسْتَالُ لُولُ الْحُرْتُ الْمُنْ الْمُسْتَالُ لُولُوا الْحُرْتُ الْمُنْ وَتُ قُرْمَتًا عُالدَّنْيَا قَالِياً وَالأَحْرُةُ حَتَ تَظْلَمُونَ فَتَكُرُّ وَلَيْنَا يَكُونُوا لِكُونُوا لِكُونُوا لِكُونُوا لِكُونُوا لِكُونُوا لِكُونُوا يُرُوبِ رُوح مُسْيَكُةِ مُواذِ تَقْيِمُ مُرْحُدُكُ وَمَا آَمُا لِكُنَّ سَرَّعُهُ فَ نَعْسَكُ وَارْسَلْنَا المِتَّاسِ رَسُولًا وَكُفَى بِالْدُوسِّ لَهِيدًا ۗ مَنْ فِيلِعِ الْرَسَوُ فقكا طاع الله ومروقيل فأارشكنا وعليه

ويقاله وظاعر فالمزايرز فام عندك عُمُ الذِي تُعَدِّلُ وَاللَّهُ مُكُنِّتُ مَا يُنْتُونُونَ فَأَعَرْمُ عُنْهُ وَأَوْ الله وكا بالله وكالم افالاعدر وزالة الدو لله لوَجُدِيُّافِ واختلافِ الْحَيْلِيْنِ وَالْكُنْمِ الْمُوالِدِينَا كميز أولكي فاذاعونه ولورد ووالحالم تسول وال وُ وَمَنْ اصَّدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثُ

فَمَا لِكُمْ وَالِمُا فِنِينَ فِئْكِينَ وَاللَّهُ الْأَسْمَعُمُ فِي كسرة أترُّد وَذَانَ تَهَدُّوا مِنَّا صَيَّا اللهُ وَمِنْ يُضْلِل لِللهِ فَانَ يُعَدِّدُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ وَدُوالُو بَكُوْ وَلَا كَا هُرُوا الْوَجِيدُ وَلَا كَا هُرُوا فتكونون سواء فلا تخذومنهذا وكياء حفال ج اولة سب الله فان تُولُوا في أن وهذ وافتال هم حداث وكُدُ مَنُو هُمُّ وَلَا تَخَذَرُوا مِنهُ وَلِيًّا وَلَاضَيًّا ﴿ الْأَالَّةُ تَ يصلون الافورينيكو وبدنه مبينا فأوخآ واكث حَصِرُتِ صُدُورُ هُأَانُ مِعَا يَلُوكُمُ أُونِيكًا يَالُو فَوَجُهُمُ وُأُ مثْ أَوَالْدُهُ لَسَلْظُ مِنْ عَكَنْ لَكُمْ فَكُونَا لِالْوَكِمْ فَالْوَالِ عَتَرُ لُوكُمْ يْمَا يَذِكُونُ وَالْقُوالِكُ أَلْسَكُ الْمُسَكِلِينَا مُعَالِبِينَهُ لِكُنْ كَيْمُ سِيرًا فَيْ سُنَمُ إِنَّ الْحَرْنُ تُرْمِدُونَ أَنَّ نوع ويامنوا قوم كل رُدُو الرالغينة الك فإن كريفة ولوكر ويلغة الله كالسنكر ويكففه الدهاء عَذُوْهُ وَاقْتُلُوهُ حِنْتُ نَعْفَتْ هُمُ وَاوْلُوْكُ جَعُلْنَا لَكُ مُعْلَمُ مُنْ مُنْكِفًا مُنْسِنًا

ومُاكَاذَلِوْيُنِ أَنْ يَعْتُكُمِنُو مِنَّا الْأَحْطَاءُ فَيُنَّ فتَاكِمُوْمِينًا خَطَأُءُ غِنَيْرُ زُوتِيَةٍ مُؤْمِنَةٍ وُدِيثُة منتاتةً اليَّا هُلِهَ الْأَازَيْصَتُدُونًا ۖ فَازِكَا زَمِن فَوْمِ عُدْرِ وهومنؤمن فية يُرارَمِّيةٍ مؤمِنته وأَنْكَالَا مِنْ فَقُم بِينْ كُمْ وَيُهُمَّ مِينًا قَ فَدِيمَةٌ مُسْرَاٍّ وَالْآلِفُ ويخ روز فكة مؤونة في لوكيد فصا وسنهرين متنابعتن تؤية مزالله وكانالله عليما حكما وَيُن بِقُدُمُ مُؤْمِينًا مُنْعَدُ وَالْجَارِ اللَّهِ مِنْ الْجَهَارُ مُوالِكُ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي وعنهن الأوعكية ولعنه واعداد عظاما نَا أَيُّهَا الذِّرَ الْمُؤْادَ أَصْرُفُ فِي سِيمًا الله فَسْيَمًا ولاتَ لَوْلِ لِمُؤْلِمُ النَّكُ وَالسَّدُمُ لَسُتُ مُقَّعُ عَدُمَ الْحُدْةِ الدِّنْكَ فَعُنْدَاهُ خان ك يون ك ذاك مِنْ فَتُ أَفِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَتُبَيِّونًا إِذَا اللَّهُ ڪان يما

السنت عالقاعد وين والوائمين غراؤه كالضرد وَالْمُوْ الْمُدُونِ فِي سَكِمُ الْمُلْمُ مِا مُوْالِمْ وَانْفُسُرِ منقتراند الخاهدي بإغوال وانتشر عكالفاعدين دريحة وكالأوعد الذالحية وفضرا الدهاك هدن عُكِّالُقاعِدِينَ اجْرَاعَظِيماً ﴿ دَرُحَاتِ مِنْهُ وَمُغَذِّةٌ وَرَحُهُ وَكَادُ اللَّهُ عَعُورًا رَحِيًّا ﴿ إِنَّالَازَنَ تُوَقَّلُوا لَلْأَوْلَةُ \* طالى نقشهم فالوافيمكنة فالوكنا مستضعير فالانط فَالْأَلِدُ تَكُنَّا رُمْنُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَيُأْجِرُوا فِهَا فَا وُلِيَّكَ مُأْوَيْ مُ عَيْدًا وَسَاءَتُ مَصِيرًا فَ إِلاَّ الْمُسْتَصَدِّونَا مِنَ لِرَجَالِ وَالنِّسَلَّ ءِ وَالْوِلَدَانِ لَا يُسْتَطْيِعُونَ جِيلَةً وَلَا يُهُتَدُونَ سِيَدِكُ فَ فَا وَلِيْكِ عَسَى اللَّهُ انْ يَعْنُوكُمْ مُنْ وُكَانَ اللهُ عَنْوُا عَمُورًا ﴿ وَمِنْ يُهَا جَرِفْ سِيلِ اللهِ مَجَيْدِ والانفراغ كنرانون فالإثراء منابيته وعا جِرَّالِ الله ورَسِوْ لِهُ ثَمْ يَارِكُهُ ٱلمَوْتُ فَقَدُو قَعُجُنْ عَلَمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَنْهُ رَا رَجِمًا

12 X 36 - 35 - 5 وإذاكت فرخ فكر كالمساوة فلتغ طآي وُ مَعَادُ عُلِينًا خَذُ ثُوا ٱسْطِيَّةُ فِي إِذَا لِيَدِدُوا فَلَيكُولُوا عُ يُرْفِيكُوا فَلْتُصَاوُا مُعَا الريك الرقيق الرقيق الريق لون عَلَىٰ كُمْمُمُ مُو وَاجِدُهُ وَلاجْمُا حَ رُدُ أَزَّالُهُ اعَدَّ الْكَافِرِنُ عَذَا بَا مُهِنَا • فَإِذَا قَضَمَ فَاذَكُ وَاللَّهُ قِياماً وَقَعُو دًا وَعَاجُونِ مِكْ فَاذِا أَطُأَ فأقتره المقالوة إذالصكف كانت تماكلونمين كتأماموق وَلِاٰ تَهَٰذِا فِي الْبِيغَا ۚ وَالْمُؤُمِّ إِنَّ تَكُوٰ بِنُوا ثُمَّا كُوٰ وَ فَالَّمْ مُ يلك ن كتا عالمون وترجون مرالله منالارتجود وكالكف وَاسْتُعْنِمُ اللَّهُ الْأَلْلَهُ كَانَ عَمُورًا رَحِما فَ قَلا عُبَادُ لِعِنَ الدِّنِي يَخْتَا نُوْزَ انْفُشْرِيرٌ ۗ أَنَ الْمُهُ الْأَخْتُ مَنْ كَانُ خَوْانًا اللَّهِ مِنْ يُعْتَدِّنُونَ وَمُوالنَّا مِنْ النَّالِيُّدُونِ لَكُنَّا فَهُونِكُ لَكُ مِ الله وَهُوْمَتُهُمُ أَذِي يُسَوُنَ مِا لا يَرْضُرُومَ ٱلْقُولُ وَكَالَ كُوْنَدُ يُمَاكُمُ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُن اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ فَالْحَتُومِ الدِّنْيَا ۚ فَي تَحْادِ لَاللَّهُ عَنْهُ لُومٌ مِلْ الْفَيْدَ أَمَّ كُورْكُ الله ومن فع إسوع أوبطلانفسة فتم سُنْغُفِرِ اللهُ يَجْدِلِ اللهُ عَنْوُلُ أَرْحِيا \* وَيُزْيَكُسُبُ إِنَّا فَايَمَا بِكُسُنُهُ عَلَانِقَسَةً وَكَالْتُعْلَمُ عَكُمًا • وَيُنْ كُسُيْبِ حَمْلِكُمْ الْوَالْمُمَا لَمْ يُكْمِيهِ مِرْتِكًا \* فَتَلَاحِمُمُ بُهْنَانًا وَأَثِمَّا مُهِنَّا \* . وَلَوْلا فَقَرَّا اللَّهِ عَكَيْكَ وَيَحْتُنُّهُ لُمَّتُ طَالَعْنَةُ مِنْهُمُ انْ يُصْلِمُ إِنِّ وَمَا يُصْلُونُ الْإِلْسُفْهُمُ ومَا يَعْمَرُ وَيَكُ مِن نَعْمِعُ ۚ وَآثِنِ اللَّهُ عَلَيْكَ البحتاب وللبكاة وعالان ماك كانقال وكاد فظالة عكنك عظا كبيرين بخزيه ألام أمركميك فأوأؤ فوق لاج مَنْ َالنَّامِينُ وَمَنْ بَفِعًا ذُلِلاً أَبِيعًا ءَمُضَافِ وَ رَفِي مِ الْحِرَاعِظِيَّا ك بالله فتُذَخَبًا منالاً لا 6. 2012 لأغنوفيكم اوليك كأفام

90

الذئامنوا وعملالمتالحات سنندخل أخنا يخ كُي مِنْ بَحَيْمِا ٱلْكِنْهَا وُجِالِدِينَ فِيهَا آبِكًا ۚ وُعُدَا يَدِهِ حَتَّكًا وَمَنْ اَصَٰدَ قُرُمِنَ اللَّهِ قَدِيلًا • لَيْشَى بِٱلْمَانِينَكُمْ وَلِاۤ ٱلْمَالِيٰ اهَا الْكِتَابِ مِنْ يَعْلَ اللَّهُ وَعَلَى مَا وَلِا تَعَدُ لَدُ مِنْ فَعِلَّ الله ولتاً ولانضراء ومَنْ يَعَالَغُ ﴿ الصَّالَاتِ مِنْ ذك أواني وهومون كاوليك مدخاون الاسك ولايظل فانقبرا . ومَنْ احْسُرُ دِسَالَةُ السَّا وَهُمْ ا مُوْحُسِنُ وَاللَّهِ مِلْهَ إِبْرًا هِيمُ حَيْفًا وَالْحَذَاللَّهُ بُرُاهِمَ خَلِيكٌ مُ وَيَلِهِ مَا فِي الْمُتَّمَاهِ إِنَّ وَمَا فِي الْآكِ وَكَانَالِدَهُ بِكُنْ شَهُ وَعُمْاً • وَلَيْسَتُنَا لَكُ فِالْهَٰبِينَاءُ قُرِاللَّهُ لِمُغْتِيكُ مُفِهِينٌ وَمَا لَيُنَّا عِمَا لَيُكُلِّكُمُ فِي الْحِسْنَا بِي فِينَا مَى النِّسْنَاءِ اللَّهِ فِي لُورٌ وَنُو هُوكُمُ اكت لَهُ فَأُورُ عَنْ أَنَ اذَ يَنْكِ يُعِنِّ أَنَ كالستضعفين مزالولدان والأنتقوموا لليتالط مَسِطِ وَمَا تَغْمُلُوا مِنْ خَيْرٌ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ لِمُعَلِّمُ

وَانَ أَمَّ أَنَّا فَتُدِينَ بِعَلَمِا نُنَّهُ زًّا اوَّاعُ اصًّا فَالْاحِيّاحَ عكمهما اذبطارا سندرا صناع والصراحة واخضرك وَاذِحْنَسُنُوا وَيَتَعَكُّ فَا زَّالْمُهُ كَانَ بِمَاتَعُ لُهُ أَنَّ المُ تُستُنط عُما أَنْ نَقُدِ لَوْلِينَ البِيْسَاءِ وَلَوْ عَمَالُةُ الْمُكَالِّا وَيُوفُولُ كَالْمُكَاتِّةُ وَالْمُسْلِينِ وَتَتَعَوُّا فَازَالِتُهُ كَانَ عَفُو لِأَرْجِعًا • وَانْ يَتَفُرُ قَالِمُوالِلَّهُ رُّون سِيعَته وَكُانَاللهُ واسعا حَكُما . وَلَلَّهُ والستنات ومأفيالازض ولقد ومتينا الذبك ا فِيْوَالْكِتَابِ مِنْ فَتِلْكِ فِي وَايَاكُمُ أَنَا يَقُوْ الْلَهُ وَالْهِ غُزُوًّا قَانَ لِيهِ مَا فِي الْمُتَّمَّةِ إِنَّ وَمُا فِي الْاَرْضِ رَضُّ وَكُفَّىٰ يَاللَّهِ وَكَ اللَّهِ وَ الْدِينَا مُذَاهِمُهُ يَهُالنَّاسُ وَيُّأْتِ بِأَخْرَنُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَمْذَ إِكَ فَكِيرًا وكان مريد كفائه المدنيا وعيد والله وتواك المثنيا والخزع 

النهاك لذئرا المنفاكونوا فتأمين ماكتب وَلُوْعُكُمْ أَنْفُسُكُمْ أُو الْوَالِدُن وَالْاقْ بَيْنَ انْ يَكُنْ عَنِيكُ فتبرأ فالذهاولي بهيأ فلاشتبعوا الهوي اذتعدلوا وَاذِ تُلُولِا وَيَعُرْضُواْ فَإِذَاللَّهُ كَانَ عِنا تَعَمَٰلُونَ حَنِي بآآيُهُ ٱلذَيُ المَيْ آلمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالكِيَّابِ نَكُ عَلَىٰ رَسُولُهُ وَلَكُتَا الدِّيَ أَنْ أَمْ: فَمَا وُمُزَنِكُونَا الْ وكالأعكته وكشه وركشله واليوالاجر ففتذمنام لايصلام إذا لذي المنوانة بكفروا فرَّا لمنوانَّة كفرُوا أرذادوا كثرا لأمكن الله لينغف كمة ولا ليمديه بستولكافيفين ما ذُكِمَة عُداياً أَلِم اللهِ خُذُونَ الْكَافِينَ أَوْلِيا ءَمِ دُونِ المؤْمِنِينِّ أَسَتَغَوْنَ وهُ العِرَّةُ فَاذَا لُعِزَّةً لِللهُ حَمِيعًا • وَقُدُنْنَا نَ إِذَا سَمِعْ مُنَا إِنَاتِ ٱلْلَهِ مُنْكُونُهِمَا وَبُسُمَّهُمَ قُومُهَا فَ فالمرائح يحومنوا وحدث عثيرة إنكا والمفلفث لله جامع النافتين والكاون فتحقت

كم فازكان كالم فتي من المته قالوا ا وَأَنْ كَانَ لَكُا وَيُرْبِهُ المنه للكاوين علاالم نمينة لاعنية واذافاموا المالقالوة والم كادعون الله وهو كالمالية وتنالفات ولانكذكر وتالمقالا فالماك ذَبْذَينَ يُهِنَ ذَلِكُ لَا وَلَا هُوْ لَا وَ فِلْ الْحَوْلَا وَ فَكُلَّ يَضِلِوا لِلَّهُ فَكُنْ تَجِدَلُهُ سَبَيالًا ﴿ يُأْلَيُّهُا لَذِينَ الْمُؤَّا لاتتخذ فالكافري اؤلياء بمؤد ودالمؤمنين أثربد ودالأ مَعُكُلُكِ عَكُنَكُ سُلُطَانًا مُسِيًّا • إِذَاكُمُ فِعَتَى فِي تَسْفَامِ النَّادُ وَلَنَّ حَدَدُكُ نَصُمَّ ﴿ الْأَ لذيك تابوا واضلي واغتقتم والمدته وأخلصواديهم ثني فافلياد متع المؤتمنيين ويستوف يؤجانه المؤفيات اجُرًا عَظِيمًا • مَا يَعْعَلُ اللهُ بِعِنْ الِكُوْ إِنْ سُنَكُرُ مُمْ المنتئ وكان الله سناك اعلما الم

لاعتى المذاغرة بالستيء من المقول المن طلاقكا كالته سَمِيعِاً عَلِيمًا ﴿ إِنْ سَيْدُوخِيْرًا اوْتَحَفَّرُ إِوْ تُكْفُواعِنُ سُورٌ و فَازَ اللَّهُ عَفُوا قَدَيرًا • النَّالدُّرُن يَكُورُ وُكَ بالله ورسا فوريد فك ادكفر قرابك الله وراساة وتغولونا كؤمن يبغض وكالأربيعين ويزيد فانتبو مَنْ زَلْكُ سَتَسَالًا ﴿ الْمُلْتَكِ هُوْ لَكُمْ إِنَّا فِي وَكُنْ حَقًّا وَاعْتَدُنَّا لِكَافِرِنَ عَذَا يَا مُهِيًّا • وَالْذِيْنَافِينُوا بِاللَّهِ وَرُسُيَانُ فُلْفِيْقِ يِّنَ أَحُدِ مِنْهُمُ أُولِكُونِ سَوْفَ ثَبُوتِهِمُ الْجُوْرُهُمْ وَكَا لِ اللَّهُ عَفُوْرًا رَحِيًا \* يَسْتُلُاوا هَا الْكِتَابِ الْأَثْنَرِ لَ عَلِيهُمُ كَتَا مَّا مِنَ السِّمْرَاءِ فَقَدُ سَتَعُلَّا مُوسَيِّ آكُمْ مَنْ ذِلْكُ فَوَةً الْهُمَّ ارِينَالْلَهُ يَجِيرُةُ فَاحَدُنُّهُمُ الصَّاعِقَةُ بِطِلْلِ ثُمُّ أَتَّخَذُ وُالْعَيْ مَاءَتُهُمُ الْبَيْنِاتُ فَعَنُونَا عَزُلْلِا ۚ وَاتِّمَا مُنَّا سُلطانًا مُبِينًا • وَرَفْعُنَا فَوَقَفُ وَالْقَلُورَ عِيبًا إِمْ وَقُلْنَا لَمُ إِنْ عِنْوَالِمَاتِ سَعَيَدًا وَقُلْنَا لَهُ لَافَكُوْهِ لِعَبْتِ وَإَخَذَنَا مِنْ يُرْمِيثُا فَأَعْلِيظًا مُعْهِ

الآاتيناء الظن وماقتكوه الخِرِ الْكَالِ سَنْ فِيهِمَ جُرًا عَظِمًا وَالْمِ 0.13

فأأوحن الكادكا أوحينا لأبؤج والنبير مزبع وأوحننا آلحا يماهيم وايسم وارسيء ويفقوك وألكم وعيسن فأستوك وكونش وهزؤن وتشكين فالتيناداؤة ذَيُورًا \* وَرُسُاكُ قَدُ قَصَيْعِنَا فِيُعَلِّدُ مِنْ عَلَى الْمُعْرِقِينَا ورساكا نقعض عليك وكالمالة بموسى تكاما ويُسُلا كُمِنْتُرِينَ وَمُنْذِدِينَ إِنَّ إِنَّ إِنَّ الْكِنَّ لِلنَّاسِ عِلَالِمَةِ حُتَّ بِغَدَالِثُهُلِ وَكِارَاللهُ عَوْمِنَا حَكُمًا ۚ لَكِمَ اللَّهُ لَسُمْ كُوهِمَا نُوَّالِلُكُ اَنْ لَهُ بِعَلِ وَالْكَرْفِكَةُ بِمِثْمَ دُوَنَ وَكَوْالْمِيْدِ شَهِدًا أَوْ اِنَالَدُينَ هُزُوا وَصَدُوا عَزْسِهَم اللهِ فَيَد مَنْ لَوْمُنِكُلُولًا مَعَدًا ﴿ إِذَاكَلَةُ مُنْكُمُ فِلْ مُظَّلُّوا اللَّهُ مُنْكُلُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ للهُ لِيغَفِرُ لَمُ وَكُلُ لِمُهَدِيمُهُمُ طَابِقِيًّا \* الْأَخَلُ وَيَ عَنْ عَنْ الدِينَ فِي اللَّهُ عَلَى وَكُانُ ذُلِكَ عَلَى اللَّهِ وَمِيرًا \* يَأَايُهُمُ ۚ النَّاسُ قَدْجَلَاكُمُ الرَّسُولُ الْحِيِّةِ مِنْ دَيْكُمْ ۖ فَامِنُواحَتُ رَّالُكُمْ " وَإِن تَكُورُوا فَإِذَ بِلُومًا فِي السِّمَاجِ والانض وكالذاللة علم حكما

أأهراكما ببالتعنكون دسيلا فلاتقبالوعكوالتها بِمُ اللَّهِ فِي عَدِينَ أَيْنُ مَنْكُمُ لَيَسُولِ اللَّهِ فَكُلِّتُ لَمْ غيها المتنزع وروح مينة فأمنوا بالمته ورسله عُلْنَةً النَّمُوا خَيْرًا لَكُ أَيْنًا اللَّهُ إِلَّا فَإِحِدًا كَيْرَانُهُ إِنْ يُكُونُ كُولًا لَهُ مَا فِي السَمْرَ إِنَّ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَكُفِي اللَّهِ وَكُمارًا • لرَّيْسَتَنَاكِمَا لَلْمَبَيْدُ إِنْ كَانْ عَلَالْمُ عَلَا لِلَّهِ وَالْأَلُكُرُ عِنْكُمْ لَلْقُرْنُهِ أَنْ مُومَرُ نِسُنْتُنَاكُونَ عَزَعِنَا وَتُر مُكُنِّ فَلَكُنَّ إِنَّا فِي النَّهِ جَمُعًا \* فَأَمَّا الذَّكَ واالضالخات فيؤفيهم الجورهن ويتزمدهم مِنُ فَصَرِهِ ۗ وَامَّا الَّذِينَ اسْتَنْكُمُوا وَاسْتُكُبُرُ وَاقْدُفُونُهُ ۗ عَنَامًا البِمَّا ﴿ وَلِأَيْحِهِ وَنَاهَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِمَّا وَلِا نَصْعَلُ وْ مُلْآيَّمُ النَّاسُ وَيُنْجَآءَ كُوْبُرُهُانُ مِنْ يْجِكُوْ وَالْزَلْمُ اللِّيكُوْ وَالْمُمِينًا • فَامَاللَّهُ مُنُوا مِاللهِ وَاعْتَصَمَوُ بِهِ عَسُكُ دَعِلُهُ ۗ فِي رَحْمَتُهُ مِنْهُ دين والمنصرال مستبقي ٥٠٠

نَتُوْمَكُ فَاللَّهُ مُنْتَكُ وَالْكَلَّالَةُ أَنَّا مُ وُهَالَّكَ لَنَّهُ دُ وَ إِنَّ أَحْتُ فَكُمَا نَصْفُ مِا تُرَكُّ وَهُو يَرِيُّ إِذَا لَمُ كُنْ لَهُ وَ وَكُنْ كُنْ لَا أَنْ كُنْ فَا أَنْ كُنْ فَا أَنْ كُنْ فَا فَرَكُ فَا لَكُنْ فِي فَا فَرَكُ قَانِكُا نُوْآ أَخِوَّ رِجْالاً وَيَسِنَاءُ فِلل ذَكِرِ مِنْ إِخْوَالْمُثَنَّةُ سُمَ اللهُ لَكُمُ الدُنْتَفِيلُوا ۖ فَاللَّهُ مِكُمْ سَنَّمَ عِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

لَيْلُ صَنُوا آ وَفُوا بِالْعُقُودِ الْحِيدَ لَكُمْ بَهِيَهُ الْأَنْفَارِ النكاعكية كأغتر كخلاالمسد وأنتم محروط إذاات عِنْكُونُمْنَا مِنْ مِنْدُ • يَمَا أَيْنُهَا الْذِينَ امْنُواْلِا عَيْمُواْسُفُونَاوُلُو وَلِاللَّهُ مِرْلِكُمْ أَوْ وَلِأَهُ يَ يَ وَلِكَ الْمَالَةُ عَلَى وَلِا الْمُعَالِدُ عَلَى وَلَا أَمْ مِنَ الْمُنْتُ الأمستغان فضاكر وتهو ورضوانا واذاحكلتم فاتصطادلوا ولايج منتكانشنثان فؤهان مدووج فنالسية كحراد كانتقند فأأوتقا وتفاعكا لبروالتقوي ولانقا ونوا نْفِرْكُلُّعُدُ وَانِّ وَاتَقُواللَّهُ ۚ انِيَاللَٰهُ سَنْكَ بِدُالْعِقَا هِبُّ

ماذكبتم وماذبح علالنصب وإن تستقيس الألزلام لَهُ وَالْمُلْكُ لِكُورُ دِينَاكُ وَالْمُرْتُ عِلْمَاكُ نُو وَرْ فَانَ اللَّهُ عَنُورُ رَحِيمُ فِيسَعُلُونِكُ مَا ذَا أَجْرُ الْمُعْرُفُ فَلُ لُولَ كُمُ الْعِيْلِيَّاكَ وَمَا عَلَيْهِ فِي الْجَارِجِ مُكِلِّينَ تَعْلِمُ فِيلَ م أن أكالله وكالرام أ أمسك على وأذكر والسوالله عَكِيْهِ وَأَفْقُوا لَلَهُ الْدَالِنَهُ الزَّالِقَةِ سَرِيحُ لَعِسَابٌ • النَّوْمُرُ مِ إِلَا ٱلظِنَّاتُ وَطَعَا وَالذِّنَ أَوْنِهُ الْكِتَّارَ عَلَّاكُمُ وتواالكناب من فيلكم إذا انينته بعن الجؤرهن مخصية غَيْرَ مُسْافِعِينَ وَلا مُتَّحَاذِيّ آخُمَالِا ۚ وَمَنْ يَكُفُرُ مِالِا بِمَالِ فَدْحَبِطَعُلْهُ وَهُوْذِ الْأَجْرَةِ مِنْ لِمُالِيمِنَ

منكأمة الغائط أولمستثم لنستاء فلانخيد فته الأصع الطنا فأمسرا بونوم ما يُرِجِ اللهُ لِيِّ وَالْمُ لِيَّةِ وَالْمُ لِيَّةِ وَالْمُ لِيِّ مِنْ اللهُ لِيِّةِ وَاللَّهُ لِيَّةً وَال وانفكر أذقلة سكفنا وام نْقُهُ الْدَيْمُ الزَّالِلْهُ عَلَمُ مِذَاجِتًا لَصَّدُورٌ ﴿ مِأْأَتُهُ الْذَيْنَ النسيط ولانج متنك شنأن نَا مِكَا أَنَّ لانتَصِيدِ لَوْلِ أَعِدُ لُوا هُوَا قُرِبُ إِنَّ النَّفُويُ وَ بتناآولك اصراك الجراث

أَيْهِا ٱلذِينَ الْمُؤَادُ وَكُوا بِنِعَ أَلِكُ وَعَلَيْكُمْ الْأَهْمَ فَوَكُمُ الْ يُ الْمُأْلِدُكُمُ الْمُرْمُ فَأَلْفُ لِلْمُ مُعْمَنِكُمْ فَأَقْفُولُكُ لَا مُعْمَالُكُ فَأَقْفُولُكُ فَعُ لله فَأَنَّهُ كُمَّا لَهُ مُنْ أَنَّ وَلَقَدَا لَكُذَا لَكُومِ مِنْ أَقَ يَرَالُهُ النهُ عَشَدُ نَقِيهُ وَقَالَ اللّهُ إِنَّ مُعَكَ وللنسنة الأكواة والمنتهر سوك وعزز صُدُّولَاتُهُ وَصَاحِبُ الْأَكُفُ نَاعِنُكُ نكر فقد منز سواء السياء وَمِنْ لَعَنَّا هِي وَجُعَكُنَّا قُلُومَهُمْ قَالَ كم عَزْمُ وَاضِعِهِ وَنُسُواحَظًا مِمَّا ذُرَّ وَلِهُ وَلَا فابتنة منهم إلا فكبالأمنه فأعفعتم يه العداوة والبغضاء إلى توماليني فَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ

مُنْوُذَهِ كَالْكِتَابِ وَكَعَمُوا عَنْ كَثِيرٌ فَتَدْجَاءَكُمْ مِنَ المَدِورُدُ وَ أبعبين للمهمتر المدهمواتية كيضوانه سيااكساك ويخرجه عنالفالمات الكانؤر باذيز وتههم الحك والمامستنقة و لَقَدُ كُفُرُ الذِّي قَالُوْ الْذَالِدَ هُوْ سَيْكُونُ مُرْيَمٌ فَلَ فَنُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهِ شَيْكًا لَذَ الْأَوَالُومُ لِلَّهُ يَمْ أَيْ مُنْهُمُ وَامْنُهُ وَمُرَافِي الْأَرْضِ حِمْعًا وَلِلْهِ مِلْكَالْسَالِمِ كَضُ وَمَا بِيَنَهُا كَنَا فَيُمَا يَسَنَاءٌ وَاللَّهُ عَلَيُكُمَّا شَهُ عِيد قَدِيرٌ \* وَقَالَتَ أَلِيهُودُ وَالنَّصْبَا رَى عَذَ اللَّهُ اللَّهُ عَالِمُهُ اللَّهُ وَآحِبًا أَنْ أَوْ وَأَوْلِهِ لِكُنَّوِ فِكُمْ يَبِدُ نُونِكُمْ يَكَّا لَكُمُّ لِيَشْرُعُنَّ مُكُنَّ يَغُمُ لِلرَّايِسُكَاءُ وَيُعَكِّدُ بِمُ يَسَنَّاءَ وَاللَّهُ مُمَاكِثُ التنموات وَالاَضِ وَعَاسِنَهُمْ ۚ وَالسَّهُ الْمُصَرُّ وَ لِأَهْرَ البحنتة فذبناءكم زسؤلنان كالإغز فترقين كرشر ادُّنْتُولُولُما لِمَا خِرْكُ مِنْ مِبْسِيرِ وَلِأَنْبَيرِ فَقَدُّ جِمَاءً كُولُبُتْبِيرٌ وَنَدْبِكُنْ وَٱللَّهُ عَلَاثِ يُنْدُعُ قِدَبِ

وَاذِ قِالَهُ وْسَٰى لِقِوْمِهِ مِا قَوْمُ أَذَكُواْ نِعَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ الْحُجَعَ اللَّهُ تنياة وجعك لملاكأ واشكانما لوتؤنة احكا وزالعالين • يَا قُوْمِ إِدْ خَالْوا الْأَصْ لُلْفَدَّسَةَ الْبَرِّكُتُ اللَّهُ لَكُنَّ وَلاَرَّ تَدُواعَلَادٌ بارِكُمْ فَتَنْقُلِوْ خَاسِينَ قَالُوالْمُوسَى اذَكِيْهَا قُومًا جَبّا دِينُ وَاقِالْنَ نَدُخُلُهَا حَتَىٰ يَخُرُجُونِهُا فَانِ يُحْرُبُومِنِهِمَا فَإِنَّا دَاحِلُونَهُ قَالَ رَجُلُانِ مِنَ الْذَيْبَ بُنَا فِلْكَ أَنْعُ لِللهُ عَلَيْهِمَ الْدَخْلُوا عَلَيْهُمُ الْكَا ۚ فَا ذِا دَخَلَتُهُ مُ فَانَكُمْ غَالِبُونُ وَعَلَى للهِ فَتُوكِلُوا الْكُتُمُ مُؤْفِينِينَ • فالكايا مؤينة يَأْلُنُ نَدُ خُلُهُمْ آبَكُمُ مَا ذِامُولِ فِيهَا فَأَذُهَبُ أَنْتَ وَرَثُكَ فَقَاتِلا لَأَنَاهَا هُنَا قَاعِدُونَ ۗ فَالْكَتِ إِنِّ لأأملك الانشر وأخي فافزة بئنا ويمن القورالفاستيت فَالْكَانِهُا لَحْرَبُهَمْ عَلَيْهِمِ ارْبُعِينُ سَنَةٌ يُبَيِّهُونَ فِي الأَصْ فَالْتَأْسُ عَالِمُ الْعُورِ الْعَاسِمِينَ ۗ وَتَاعَلَيْهُمْ بَبَأَبْنَا وَمُ بإغيَّة اذِ قَرَيَا فِرْمَا مَا مُنْفِيْكُ مِنْ اَحَدِهِما وَكُمْ يُنْفَيَّلُ مِنْ الْإِخْرَا فَالُكُونُكُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن

· Zà

ار المنظف الي مذك لفقت المنظم الماليا بياسط ويحال وَعِنْ الْمُناكِنَةُ وَتُلْعُلِكُ وَمِنْ الْمُنْ إِنَّ الْمُنْ اللَّهِ وَمُؤْمِدُ اللَّهُ وَمُؤْمِدُ مْ وَالْمُكَ فَتَكُونُهُ فَأَصْ إِلْمَا وَوْلِلْ عَزَاءُ الْفَلْكُمُ وَالْمُعَالِمُ الْمُلْكُمُ الْمُ فَعُلَوْعَتُ لَهُ نَفُسُهُ فَتُأَكِّحِهِ فَقَيْمًا فَأَصَيْعَ لَكَ إِسرَ فبعث الله غزاماً يتحرك والإرض لمريثة كنف وارى ستو لَخِيةٌ قَالَ يَا وَيَكِثْنَ أَعَى كَانَ أَكُونَ مِنْ إَهْ فَأَلِهُ أَتِ فَا فَا رِيَ سَنَّو ۚ تَتَ ٱلْجِي فَاصْدُرُونَ لِنَّا دِمِهَنَ ﴿ مِنْ إِجِّا ذَٰلِكُ كتيناعا بتح إسرائل اتنائن فترانعن ايغنير نفيس وفساد والارض فكانما فترالناس جيعا ومن أجباها فكأتسأ اخياالناس جمع ولقدنبآء فه رسكنا بالبيتناب تُمُ الدُّكَتِيمُ مِنهُ مَعَدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونِ إنماج آءالذك يخاري وكالله ويسفله ويسفوذ والارَضْ فِسَادًا لَا لِعُتَكُواْ آوَنَصْلُواْ آوَتُقَطُّوالَدُ كارَّعُلُهُ مُ مِنْ سِيلاً فِ اوَيُنْفَوْ امِنُ الارْمُوْ ذَالِ لَمُ الْوَكُمُ فالدنيا ولم فالإخرة عذاب عظ ١

لِالَّذِينَ لَا بُوامِنَ فَمَا اذْنَقُهُ وَثُوا عَلَيْهِ فَاعْلَيْهِ فَاعْلَيْهِ أَنَّ ٱللَّهُ عَنُورُرَجِيمِ • يَالَيُهَا لَذِيرَ الْمُثُولَاتَعُوا اللهُ وَلَيْحُو البُّه الْعَسَيرَةُ وَجَاهِد في فِسَيرِ لِعَاكُمُ نَفْلُ بِنَ اِنَالَذَيْنَ كُعْرُوا لُوَاذَكُمُ مُنَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلُهُ مَعُهُ لِيغَنَدُ ويهِ مِنْ عَلَابِ يَوْمِ الْقِيْمَةِ مَا تَقْبُنَا مِنْهُ وَلَحْكُمُ عَذَا بِاللَّهُ • يُرِيدُ وَبَاكَ يَرْخُوا مِ النَّارِ وَمَا فَهُمِ الرَّبُّ مِنهَا وَلَهُو عَذَا جُنِيرٌ • وَكَالْسَارِكُ وَكَالْسَارُفُ لُهُ فأقطع لَايدَيَهُمْ اجْزَاءَيْمَ السَّالْ كَالْأَمْنَ اللهُ فَاللَّهُ عَزَيْرِ عَكُمْ فَيُعَابَ مِنْ بِعَدُطْلِ وَاصْلِهِ ۖ فَالْآلِلَهُ يَتُونُ عَكِنَةُ النَّا المُرْتَعَ عُنُورُ وَجِيمُ • الْمُرْتَعَ لِمُ انْ اللَّهُ مُلْكُ السَّلَمَ وَ وَالْأَرْضِ يَعْدُبُ مَنْ لِسَتَاءُ وَيَعْنَفِرُ لَمْ أَسْتَاءُ الْ وَاللَّهُ عَالَيْ إِنْ مُورِ فِنَكِيرُ ﴿ يَأْلُهُمَّا السَّوُلُ الْأَكِينَاكُ الذكيك يُسارعون في الكنومن الذيك فالوا المنا باكفا هِمِيهِ وَلَمُ تَوْثِقُ قَلُوبُهُمُ وَمِنِ الذِّيَكُ فَأَو سَمَّا عُوْدَ لِلِكَذِبِ سَمَّا عُونَ لِعَوْمِ إِخْرَبَ لَهِ لَمِيْ لَوْلِهِ

لِيْ أَوْ لَ يَجِرُ فِوْ فَالْكِيْرُ مِنْ بَعِيدِ مَوْ اصِيعِهُ يَعُولُونَ إِنْ وبيئة هذا فحذون والألرتؤنوم فأحذروا وتزيرد الله فَنَيَّوُهُ فَكَ: مَمَّالُولَدُ مِنَ اللَّهِ مِنْكُمٌّ أَوْلَيْكُ ٱلذَّرْكُ مُرُوداللَّهُ \* نُ يُطَهِّرُ قَاوُمُ مُ لَمُ فَالدَّنْمَا جَوْ فَيُ وَكُونُوا الْحَجَةِ عَدَا عَظِيمٌ • سَمَّا عُوْ زَلِكُة بِأَكَّا لُوْزُ السُّتَمَةُ فَالِدُ حاواك فاسكرسته كالأعرضة والانعرض عنهم فالن تضر وك سندكا وانحكت فاحكنتهم والفيلط إِنَّالِمَهُ شِيْتُ الْمُقْشِطِينَ • وَكُنُّتُ نُحُكُمُ نُكُ وَغُنَّهُ هُوُالتَوْرُكَةِ فِيهَا حُكُمُ اللَّهِ ثُمُّ يَتُوكُونَ مِنْ يَعَدُدُ الكَ وَمَا الْوَلْئِكِ بِالْمُوْمِنِينِ • آيَا انْزُلْنَا الْيَهُ رِيْهَ فِيهَا هُدِكً وَنُونُ عَكُمُ مِمَالِكَ ثُونَ الْذَيْكِ الشَّكُوٰ اللَّهُ يُوهُ وَلَا اللَّهُ مُعَالِلًا يُوعِدُوا وَالْبَانِينُونَ وَالْاَحْبَارْ عِمَاسَتُ مَنْ إِلَا مِنْ كِالْمِالْمَةُ

ۉڮؙٵڡ۬ۯٵۘۼڲڹۅۺۿٮۜػٲٷڶڵػٞۺؙۏٛٳڵێ۠ٵڛٙۉؘڵڂۺؙۏ ٷڵۺؽؙٮؿٷٳؠٳ۠ڸؾؿؿؙؽٵٞڰڸ؊ڰ؞ۅػؽؙڮڿڞڡۘۅ ؉ٵڒؘڒڵڶڎؗٷڶٷۼؚػڎۿٷڸڝۮ؋ٷۺؖ۫؞۫ڡ

عث

وكتينا عكيم فيا الكنفي والنفس والغين بالعسن كنف والاذن بالإذن والسن بالسن وَلَوْ وَهِ قِعْاصُ فِي تَصَدُقُ بِرِحْ وَكِفَّا رَقَّا لَهُ فَوَيْنَ لَمُ وَقَلْيَ مِنْ اللَّهُ فَا وَلَيْكُوهُ إِلْهَا لِمُنْ • وَقَلْيَدُ عَلَاثًا رَهُ بِعِسِمَانَ مُنْ مُمُمُعُمُ فِي لِمَا إِينَ كُنَهُ مِنَ لُتُونِ وَانْيَنَا الْإِنْجِيَ إِنْ وَهُدِ فَى وَنُورٌ وَمُصَدِقًا لِلْأَيْنَ كُنِّيرٍ مِنَالتَّوْرِيْةِ وَهُدُكُ وَمَوْعِظُةً لِلْتُقَيِّرِ. وَالْحَكَمُ الانجيريا أنزك الله فيه ومئ إيجاكم عاآن لألف فَاوْلِيْكُ فَمُ الْمُاسِقُونَ • وَأَثْرَكُنَا لِكُذُ الصِحَةَ بالخة مُصَدِقًا لما بَيْنَ مَدُرُومُ الْكِتَابُ وَمُهُمَّا عُكُمُ فأحكم بنيه عاائز لالله ولاتتيع اهواء هزغ المآءك مِنَ الْحَقِّ لِكُرْ حَمَّانا مِن لَا شِرْعَةً وَمِنها ما وَكُوسًا عَ للهُ كَوَكُوكُ الْمَنَّةُ وَالْجِدُةُ وَلِكَ الْمُنْاوَكُمْ وَالْكَ الْمُنْاوَكُمْ وَمِنْ لنكذ فأستبقة الكنزاث إلى لله مرجعا كخفي كالمان المان المان

فالكب كأنبنه ويآ أنزكاتة فلانتيه الهواء هزواحدثه انْيفنْتُوكَ عَنْ بِعُضِماً الزِّلَاللَّهُ اللَّيْكَ وَإِنَّوْكُواْ فَاعْلَمْ الْمَايْرِيدُاللهُ الْأَيْضِيبَهُمْ مِعْضِ ذَانُونِهُمْ ۚ وَأَنَّ كُتْبِرًا مِنْ الناس لفنا يسقؤنت أغث الماهلية ينفوك وَمُزَاحُسُ مِنُ اللهِ حَكُمَّا لِقَوْمِرِ مُوقِنُونِ بأآيها الذئب المنوا لاتفيذ والنهوة والنضارك اوُلِياءً بُعَضَهُمُ اوَلِياءُ بُعَضِ وَمَنْ بِتَوَلَّى مِنْكُمُ فَاتَّكُمْ مِنْهُمُ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهُدَى الْقَوْمِ الظَّالِينَ فأتركا لذين في فالمؤبهم مسرض ينسارعون فيهيه نَقُولُونَ كُنُّونَ آنَ تَعْلِيبُنا ذَا رَثُنَّ فُعُسَى اللَّهُ الَّ يتأيتى بالكفتيت اتأكم من عندرة فيصب كاعلط است و في أنفيه عند نادم ين. وكيتو كُ الذير المتوا أهو الإوالذيك افتدء المالله جلندا يماعت الفائد لمكان حبطت عَنْمُ الْمُنْ فَاصْبِهِ إِذَا لِي الْمُنْ فَاصْبِهِ فَالْمِي الْمُنْ فَاصْبِهِ فَالْمُنْ الْمُنْ فَالْمُنْ الْمُنْ فَاصْبُوا فِي الْمُنْ فَالْمُنْ الْمُنْ فَالْمُنْ الْمُنْ فَالْمُنْ الْمُنْ الْمِيلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

بِأَأَيُّهُا لَذِينَ الْمَنْوَامِنَ مِنْ تَدْمِنْ لَأَعَرُ دِيهُ فَنَوْ فَيُلَّاتِ الله بعور يحري وكنونه أزله عا المؤمني أعرة عكا الكافيقة يخاهيد لوي فاستبيرا نذبو ولاتخا فون لومكة لآثي المالية فضأل للويؤنيه ومزكيفآء كالله فالبع عليم اِغَا وَلِيْكُمُ اللهُ وَرُسُولُهُ فُلَا لِذَكَ الْمُظَّالَةُ بَهُ لِيَعِمُونَ الصَّلُوعُ وَيُؤْثُونَ لَرَّكُومُ وَهِلْمِ زَاكِعُونَ • وَمُرْزِعُولَاللهُ ورسُولَه والذِّينَ المؤافاليَّج بِاللَّهِ هُمُ الْغَالَة مَ مَا أَيُّهَا الذِّرَ الْمِنَّ الْانْتَحْيَدُ وْ الذِّنْ الْخَذْ وْ ادْمَا كُونُوا ا ولعام فالدئك افتكالكات فأفتلك وألكنار اوُلْمَاءً وَاتَّنَّهُ إِلَالُهُ اينَكُ نُبَرُّمُ وُهُمِنينَ • وَإِذَّا نادَيَثُرُ إِلَىٰ لَصَهُ لَوْهِ إِنْحُكُذُ وُهَا لَهُرُونًا وَلِعِبَّا ذَلِكَ بِاثْتُهُمْ فَوْرُلايعُنْ وَ قُلْياً آهُلُ الْحِثارِب هنك تثني وكم مين آللااك المتكارمانته وكما اكنول المين وما الشوك من فتسار والدُّ الْحَافِي كُوْ كُوْ فَاسْتُوْلُ فَاقْ

قَا هُلَا أَنْبَيْكُمُ إِنْبِيْرَ مِنْ ذَلِكَ مَتُونَيَّةً عِنْدَالِدَهِ مِنْ لَعَنَا اللهُ وغض عكية وتجعَل مِنهُمُ الْعَرَدة وَالْحَنَّا ذِيرَ وَعَدَالْطَا غَهُ أَوْلِنَكُ سُرَّمُكُما نَا وَأَصَرَاعَ مِنْ سَوْلِوا استَبيلِ وَإِنْ إِنَّا وَكُمْ أَوْ الْكُلَّ امْنَا أُولِقَدُهُ حَكُوا بِالْكَ عُرُو وَهُمْ قَدَّخَ جُورِيرٌ وَاللَّهُ اعْلَمْ بِمِاكَا لَوَّا يَكُ ثُرِينَ. وَتَرَفَّ تَنِيرًا مِنِهُمْ يِسُادِعُونَ فِي الْأَغِ فَالْعُدُوانِ وَٱلْكِيمُ السِّكُتُ يَهُ، مَا كَا نَقُ بِعُورُ إِنَّ فِي لِكُلِّمُ مُنْهُ عِنْكِ الرِّيا مِنْ وَيَ وَالْأَخِيارُ عزة له فالانز واكل الشخت ليشر ما كان الصنعان • وَقَالَتَ إِلَيْهُ وَ يُدالِثُهِ مَعْلُولَةً غُلْتَ الْمِيهُمْ وَلَغِنُوا رِيمًا قَالُوْأَكِمَا يَذَا مُ مَكِسُوْطِكَانِ يُسْفِيهِ كُنْ يَشْنَاءُ وَلَيْزَ مِكَانَ كُفِيرًا مِنْهِكُ مِنَا الْزِلْ المنك مؤرّتك مخفنانا وكفوا والقنابني الْعَذَافَةَ وَالْمَوْضَاءَ إِذَا يُؤْمِ الْمُنْهِ كُلَّا أَوْ وَرُوا مَا رُالُهُ مِنَ ٱطْلَفَأَ مِمَا ٱللَّهُ وَيُسَعُونَ فِي الارُض فينا دان وَاللهُ لا يُحتِ المفيرة ز وا

ولوأزاها اكناد امنوا والغوالك تاعتهم سيشاج خُلْنَاهُمْ جَنَابِ النَّقِيمِ ۗ وَلَوْانَّهُمُ اقَامُوا لِتُقَوْرِيَّهُ وَلَاجَٰدٍ وماانز الهمور رتهما كلومن فيقه ومن عالجله مِنهُ أُمَّةُ مُفْتَصَدَّةً وَكُنارِ فِنهُ سَاءَمَا يَعَ لُونَ ناآتهاالا سولا بلغ ماآنز لالنادين رتك وإنه تفعكم فَأَ بِلَغُتُ رِسِنَا لَيْهُ وَإِلْمُهُ يِعَضِمُ لَهُ مِرَ التَّاسُّ إِنَّالِلَّهُ لِأَ يَهُ دِيَا لِمَوْمَ الْكَافِرُنِي ۗ قَالِمَا أَكُمُ الْكُتَّارِ لَسُنَّمُ عَلَا شِهُ عِ يَ فَعَمُ اللَّهُ رُبَّهُ وَالْآخُهُ وَمَا أَثِوْلَ النَّكُومُ وَيُمَا أَثِوْلَ النَّكُومُ وَيُوكُمُ وَالرَّفّ كنبرا مِنهُمْ أَنْ لِالْيُلْدُمِنُ كِيْكُ الْمُعَانَا وَكُفْرًا فَكُلْ تأس عكو الفور الكاون إذ الذين المنوا والذيت هادفا والصابون والنصارى مزام مالدواليور الأجن وعراصا كأفاذخوف عكية ولاهر يخزنون لقنة لخذنا ميثاق بني سنكام والتستلنا المهر رنس الأخاء هذ رسول عالاتهوف المُنْ وَمَا لَذُنُوا وَفِي مِنْ الْفِينَا لَا لِنَا اللَّهِ وَفِي مِنْ الْفِينَا لَمِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَلَا لِمَا لِمُعْلَى اللَّهِ اللَّهِ وَلَا لِمَا اللَّهِ اللَّهِ وَلَا لِمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلِللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

وحُسِيةُ اللهٰ يَتُكُونُ فِينَةٌ فَقُي الْوَصَمَا لَهُ: تأب الله عكيم لم عن ا وصنوا كنير وينهم والله بضيرُ عادي كُنْ لَا وَ لَقَادُ كُنْ آلَا لَهُ الْمُؤْلِدُ فَالْمُؤَلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هؤالمسدار وتاك أسية ناجة إسراعاتك اللهُ رَبِي وَرُكُاكُمُ إِنَّهُ مَنْ يُسْتَرِكُ مِلْ اللهِ فَقَدْحُ مُرَّ الله عكنه ألحنكة وكمأ في الناز وما البظالين مَا نَصَادِ ﴿ لِقَدْ كُنْرًا لَذِينَ قِالْوَالِثَ اللَّهُ قَالِكُ تَلْتُو وَمَا مِنَ الْمِولِا إِلَهُ وَاحِدٌ قَائِلَ مِنْتُمُواعَا مَتَوْلُونَ مُشْتَنَ الْذِينَكُ فَرُوامِنْهُمْ عَمَا بُ ٱلَّهُ ﴿ ٱفَالْا سُوْنُونَ إِذَالِلَهِ ويُسَتَغَفُّ وَنَهُ \* وَأَلِمُهُ عَفَهُ زُو ماالكي فالمركزة الارتسول فتذخك مؤقفا الزنة وَ أَمْنُهُ صِدِيقَةً كَا نَا كَا كُلُ إِنَا لِمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا كن ينه كالولاية في نظر الفاق فكان قَلْ الْعَنْدُونِ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا - عَلَاكُلْ كَاكُمْ صَرًا وَلَا نَفُعًا مُؤَالِلُهُ هُوَ السَّمَةُ الْعَسَلِيمُ

فَا لَا الْهُمَا الْكِتَابِ لِانْقُلْوُا فِينِكُ عَنْزَلْخِنْ وَلِاسْتُنِعِهُ آهُوا ءَقُوْمِ فَدُصَنَّلُوا مِنْ فَيُلُّ فَأَصَلُوكُذُيلُ وَخَلَافًا عَنْ سَوْآءِ السَّبَيلِ \* لَعْيَ ذَيْ كَ عُزُ وُامِنَ بَنَ إِسْرَاعِلَ عَلَالْسِنَانِ ذَافُ دَ وعسابن مريم ذاك باعقق وكانوا يعندون كانوالايتناهو وعن منكر فعاؤه كيفس ماكانول تفكنها منه يتولون الاتكفا بَشِهُما قَدَّمَتُ كُمُّ نَفْسُهُمُ الْمُسْخِطُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَفِي لَعَذَادِ هُمُ الدُولَ • وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ طَائِنَتَ وَكُمَّا النَّوْكَ الْمُؤْمُ الْخُذُونُ هُمُ اوَّلِيكًا عَلَا وَ لَكِنَ كُنُيرًا مِنْهِلَمُ فَاسِقُولُ • لِنَهُ أَذُكِ سَنْدَالِنَاسِ عَذَافَةً لِآرُينَ الْمُثَوَّالِيَهُودُ فَالذِّينَ الْنُبْرُةُ فَلْغَرِدَى أَقْرَبُهُمْ مُودَهُ اللَّذِينَ الْمُوَّالَّذِينَ فَالْوَالْمَا نصَّا دَى ذَلِكُ بَانَ مِنهُ صُرِقَيتِ بِسِينَ وَيُهُمَّا نَا

62

وَاذَا سَمِعُ الْمُأْ أَنُونَ لِإِلَّا لُوسَتُولُ مِّنَّا أَعِينُهُ وَتَعْيَطُمُ مِنْ الدَّمْعِ مِمَاعَرَهُوْ مِنَا لِيَرَّ يَعْوُلُونَ كَتِبَنَّا الْمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ لَلْتُنَا هِدَنْ • وَمَا لَنَا لِانْوُنِهِ مُالِمَهُ وَمَا خِآءَ لَا فَإِلَّهِ مُنْفَامُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُعْلَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ عا فالواحنات تحري وفي الانهار خالد تن فها وذلك جزا لْمُسْنَةً فِالْذِنْ كُنُرُوا فِكَذِّبُوا بِإِمَا مِنَا ٱ وَلَيْكَ أَضِهَا كُ الآيتها الذين المنؤالانخركم واطتنات مأ أخرًا لله وَلَا يَغَنَّدُوْأً إِنَّا لِلْهُ لَا يُحِتُّ المُعْتَدِينِ • وَكُلُوا مِنَّا فكالذوحالالاطلتا وانقوالله لذكانتر يدمؤمو لأنؤخذ كالمذما للغوقائما يكر والكن وخذ عَقَدَ ثُمُ الْأِيْ إِنَّ فَكُفَّارَتُهُ أَطْعًا مُ عَسَنْ وَ ك يَهُ مِ أَوْسَعَدُ مِنَا تَطْعِيْ زَاهُ لِلْكُواْ وُكِيْسٌ يَةٍ فَي لَمُ يَحَدِ فَصِيا لَمُ فَلَنَّةِ آثَا مِّرْذَاكِ وَالْمُالِكُمُ الْمُالِكُمُ الْمُالِكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ يُبِيِّنُ اللهُ لاكُولُا أَنَّهُ لَكُلُّولُكُولُولُكُولُا لِمُعَلِّدُ لَا لَيْنَكُ وُكُ

والمالذ والمنوال الذوالشر والانضا ف ولاز لامريس مزعً الشَّطَانَ فَأَحِتُنهُ وَلَعُلَّكُ فَعُنَّ أَنَّ إِنَّا إِنَّا الرُّكُلُّتُ ان وقع بننك العداقة والبغضاء فيلا والسروكفيندكم عُرُّذِكِ اللهِ وعَنَ الصَّارِجُ فَهَا أَنْهُ مُنْتَهُ وَيُدُ • وَاطِّعِهُ اللَّهُ واطبع السوك وكحذروا فان توكن فأغكارته ٱلبَلاْعُ المُبِينْ • لِمَرْعُ عَالِمَةِ كَالْمَوْ الْمُعَالُوا الْصَالِمُ الرَّجُدُّ فيما علوي كذاما تقوأ وامنوا وعمالوا لضالحان فتراتقو أفرمنو الْمُ الْقُولُ وَاحْسَلُوا وَلِلْهُ يُحَدِّنُ الْمُسْنِينَ • يَا أَيُّهَا الْذِينَ مَنُولِيبَالُونَاكُمُ ٱللَّهُ مِنْفُرُومِنَ الصَّلَدِ تَمَاللُهُ آيَدُ بِكُمْ وَرَمِالُحُكُمُ لىغًا أَلِنَهُ مَنْ خَافُهُ مِالْغَيْثُ فَنَا عُتَدَى بَعَدُ ذَلِكُ فَلُهُ عَذَابًا لِهِ • يَآيَتُهَا الذَنَ الْمَوْ الْاتَقْتَالُوا الْحَيْدُوَ الْمُرْحُرُهُ وَمَزَقَنَا مُنِينُ كُمُنْ مُنْ مُنْ الْفَرَاءُ مِنْا مَا قَنَا مِنَ النَّقَ مِ يُحُكُّمُ مُ ذَوْفِي عَدَّلِ مِنْ كُرُهِ لَدٌ كَابًا لِفِٱلْكُعْرَةِ الْوَكَفَّارَةُ مُلْعَالُمُ سَاكِينَ فَعَدُلُ ذَٰ لِكَ صِيامًا لِيَذُوقِ وَلِمَا كُنْ مِنْ عَنَا أَلِيَّهُ عَمَا سَكُفُّ وَمَنْ عَادَ كَيْنَدُ مُعِيْلُهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُوْ أَنْسِفًا مُ ٥ اللَّ

خَالَكُ مُنِيدُ الْحُرُ وَطَعَامُهُ مَنَاعًا لَكُ وُالْبَسَّاكُ وَ وَجُوْمُ عَكُنِكُ مِنْ وَالْمَوْمَا وَمُنْ حُوْمًا وْاتَّقُوا الْمُعَالَّذَكَ اليَّهِ عَشْرُونَ • حِمَا اللهُ الكُفْرَةُ الْمِنْ الْحَافِرَقُ مَّا للنابس والشهر كالحام وألحدى والعكلاتية والولتعكاآن الله يعَالُمُنا فِي السِّيمُ إِنَّ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّا لِلَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلَيْ اغِلَّهُ انَّاللهَ سَلْكُ بِكَالِعُقَارَ وَانَّاللَّهُ عَنْفُورٌ رَحَّةً ﴿ مَا عَلَّمُ الرتسؤل لإالكالا نخ والله كيغ كمات ذؤن وما تكنيه إك قَالْايسَتَوَى أَلْحَدَثُ وَالطَّلَثُ وَلَوَّا عَجَرُكُ كُثَّوَ الْكَارِيْ فَأَنْقُوا اللَّهُ مِا أَوْلِ الْأَلْمَا حِلْكُ لَعُلَّا لَكُ لَكُ لِمُنْكُ اللَّهِ مِنْ الْمُوسَالُ الذيامنوالانسفالايغ استاءان شدكك تسويك كَانِ تَسْتَعُلُواعَهُا حِينَ يُنَزُّ لِأَلْقُ إِنَّ مُثَّدُلُكُ عُمُواللَّهُ عَنْهِا ۚ وَٱللَّهُ عَنُو يُجَلُّمُ ۗ وَدُسْتُهُمُ الْوَاثُرُونُ فَعَالِكُمُ مُرَا صَبِيرًا مِهَا كَا وَبُنِ مَا حُكِا اللَّهُ مِنْ يَحْدُونِ وَلَا سنائينة ولاوصاد ولخام اولكن الذيزك ذوا الله الله الكارية وَاكْثَرُ الله الله الكارية وَاكْثَرُ الله الله وَعَدَانَ مِنْ

وَإِذَا مِنْ كَانَ يَعَا لَوَا إِنْ مَا اَنَزَالِامَةُ وَإِلِمَا لَوَهُمُوا فَالْوَحَنْهُمْ مْا وَجُدُ نَاعَلُتُهِ ٱلْإِنْ أُولُوكُا ذَالِدَ وَهُلَاهُمُ إِنْ مُشْيَأُولًا مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مَرْضَيًا إِذِ الْمُتَدِّنِينُ إِلَى لَهُ مِرْضَا الْمِرْالِينَ الْمُ نَعَالُ \* يَا أَيُّهُا الذِّرُنَا مُنَّا اللَّهُ الدِّينَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْكُمُ إِذَا حَضَرَ لَمُ الدئن جين الوصية وأشان دواعد لمنكأ والخران معن والتفضين فالاخ فالمابتكم تمضية للوت تحبيبونهم مرَ يعَيالصَلْوَ فَيُقْسِهٰ إِذِ بِاللَّهِ إِنَّا رُقَّتُمُ لَا نَشْرُى بِهِ مُنَّا وَلُوكِانَ ذَا فَزُنَّى وَلَا نَكُمُ مُنْهَا رَوَاللَّهِ الْإِلَّا لِإِلَّا لَا لَا لَكُولُ الْمُعْنَ وَانْ عُمْ عُلَاا نَهُمَا اسْتَرَبُواا فَمَا غُالْحُرُ إِن يُعَدِّمِان مُقَامَهُمَّا مِزَالَةِ بُنَاسَتَعَقَى عَلَيْهُمُ الأَوْلَيُنَانِ فَيُغْنِيمَانِ بِإِيلْمِ كُشَهَّا دَ أتحقي من شهادتهما وكااعتدينا آنارة أله الظالم ذلك أذ فأذ كأنوا بالنَّها دَةِ عَلَى وَجُهِ إِلَّا وَيُخَا فَكُ أَنْ تُرُدُ آيَمَا فَ بِعُ ذَا يُمَا يَهُمْ فُوا تَعْوَاللَّهُ سَمَّةُ أَوَالِمَةُ لِأَيْهُ دِي الْقُوْمِ الْفَاسِفِينَ

وُعُ يُحِينُهُ الله الرسكل فيكولها ذا أَجُوبُهُمُ فَالْوَالْاعِمُ إِلَّهُ إِنَّكَ أَنْتُ عَالَامُ الْفِيونِ ﴿ إِذْ فَالْأَلِلَّهُ فِاعْسِمُ إِبِّنَ مُرْبِ ذَكُرُنِفُرُ عَلِينَكَ وَعَلِي ﴿ إِلَّهِ يَكُ الْذِكَ مُنْكُ مُكُورِ ﴿ لَقُدُا تكالنائه فالمند وكماك واذعا الكاكنات والحاي وَالنَّوُرُيَّةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخَلُّونُهِ وَالطِّينِ لَهُ يَنْهُ وَالْعَلِّي بازْنِيْ فَتَنْفِرُ فِيهَا فَتَكُونُ عَلَيمًا بِازْنِيْ وَتُبْرِئُ ٱلأَكْمُ وَالاَبْرَصُ يَاذِينَ ۗ وَاذِ تَحَرُّجُ المُوكِي يَاذِينَ ۗ وَاذِ كفَفْتُ بَهِ إِسِكِ إِنَا عَنْكُ أَذْ جُنُوهُمْ الْمِتَنَاتُ فَقَالُالْذُرُ كُفُرِ وَامِنْهُ أَنْ هَذَالِلَّا بِسَوْمُهِا . وَإِذَ فُحَيَّتُ لِلْ أَكْمُوا دِيْهِ إِذَا لِمِنْ فِي وَبِرَسُولُ فَالْوَا الْ مُّنَا وَاسُّمُهُ بِإِنَّنَا مِسْلِهُ ﴿ أَوْقًا لَأَكُمْ بِعُنَّا لِمَا يايا مرته كالمنتفطلة وتلكان منز لعكنا مآودة ممن السَّمَاءَ قَالَاتُقُوْا اللَّهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤَّمِنِينَ ﴿ قَالُوا لُولِهُ نُنْ ثَاكُلُ مِنْهُ وَيُظْمَئِنَ فَالْوَيْبَا وَيَغَيُّ انْ قَدْصُتُهُ وُنكُونَ عَلَيْهَا مِنَ السِّنْ الْمِدَارُ فِي

عَلَيْ عِيدًا فِي مِنْ مَمَا لَكُمْ وَبِنَا لِزِلْ عَلَيْنَامَا عِنْ مِنْ لَسَمَا عِنْكُمْ أَنْ لَنَا عيدًا لِأَوَّلِنَا وَالْحِرْنَا وَالْبَرُّ مِنْكُ وَاذِرْفُنا فَكَنَتَ كَثِرُ الْزَافِيُّهُ • قالَ اللهُ الذِي مُنْزَكُمُ عَلَيْكُمْ فَمَ يُكُفُرُ مَعِيْدُ فَإِنَّا كُلُولُهُ فَا يَعْلِمُ فَا عَذَابًا لِا اعْتَذِبُهُ احْدًا مِنَ لَعَالِمَنَ ۚ وَاذِ فَالَالْمَةُ يَاعِيبَ إِنَّا فُكُمْ أءَنْتَ قُلْتَ لِلنَّالِ لِلْغَيْدُوفِ وَالْتَحَالِطْيُنَ مِنْ وُلِكُمْمُ قَالَتَ شيئاتك فايكون لمآنء فزلما ليهر لي بحق إن كنت فأتنا فعُنا عَلِيَةُ تُعَالِمُهُ فَفَهِ وَلاّ اعْلِمُا فِنَفَسِكٌّ إِنَّاكُ النَّعَالَةُ الْعُومِ ا قُلْتُ لَمُ إِلَّالْمَا ٱمُنِّنَى هِ أَزِاعُهُ مُعَالِمَةُ رَبِّ وَرُبِّكُمْ وَكُنَّا سَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيمُ فَكَا تَوْفَيْتَهَ كُنْتُ أَنْتُ الرَّفِيكَ عَلَيْهُ عِلْمُ وَاكْتُ عَلَيْكِ الشَّحْ شَهِيدُ • اذِ تَعْتَذِ بُهُ فَانِهُمُ عِبَادُكَ وَاذِ تَغَيْرُكُو مُ فَالِلَكُ الْسَالِعَ بِرُلُكِكُمْ • فَالْكُمُ هُذَا يُورُ الديزيم البكا رضي المدعن ورضوعنه ذاك فَوَلَالْعَظِيمُ مِنْهِ مِثَالِنَالْسَمَوْلِتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيهِ مِنْ وَهُو عَلَا كُلِ شُهُ إِ قَدِيثُ وَهُ •

St

لأراد الذي حكق السموات والازض وحكا الظارات وَالنَّوَرُ فُوْ ٱلذِّينَ كَارُوا بريمَ بعَدِ لولَ • هُوَ الذي كُلَّمُ مِنْ طِينِ فَرُ كَفَعَى إَجَالًا وَكَجَلُ مِلْيَةً عِنْكُ فَرُأَ الْمُمْ لَمُ تُولُفُ وهوالله فالستاات وفيا لانض بعاسرك ويحرك ونعك مَا تَكُسِيُورٌ \* وَمَا تَأْبِيهِمِ مِنْ لِيَرْمِنْ إِلَا بِ يُوْتِهُمْ الْإِكَا فَيْ عَنَّهُا مُغْرِضِينٌ • فَعُدُكُدُ بَنِّوا بِالْحَقِّ لِمَا خَا مَهُمْ فَسُوِّفَ يَأْتِيهِ إِنْبَاءَمُاكَا مُؤْمِهِ يِسَتُمْهِرُ وُكِ ۗ ٱلْمِيرُ وَكَمَا هَلِكُنَّا مِنْ قِبَالِهِ مِنْ وَيَوْمُكُنَّا هُرِ فَالْارْضِ مِالْمُ عَلَيْ لَكُو ْ وَالْسُلَّادُ الشراء عليهم ودرارا وجعلنا الاتهاد يجري منحتهم فأهككنا وبإذنوبهم وانشأنا مزبغده قرناا خرت وَلُوْنُزُلُنا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطاسٍ فَلِيسَهُمْ بِابْدِيهُمُ لِمَا لَ أَيْرُ كُفُرُواْ إِنْ هَذَا الِلَّا شِحْمُهُمْنَ • وَقَالُوْلُولَا الزُّلْ عَلَيْهُ لذُ وَلَوْ الرَّكُ الْمُلَّالَقِينَ إِلَّا مُنْ ثُمَّ لَا يَنْفِرُ وُنِكَ •

النَّحُولُ إِنَّ مُنكُمَّا لِمُنكُمِّ الْمُرْجُلُ وَلَلْمِسْنَا عَلَيْهُ مَا لِلْسَا مُنسُلِمَ فِينَا لَ فَخَافَ مَالَذَ مَنْ يَسُعُ

66

لله المِنَّةُ الْحَرِيُّ فَأَلَا أَشْهِدُ فَأَلِيَا هُوَ اللهُ وَا نَعْ وَقَ وَعِمَا لِنَشْرِكُونَ فَ الْذِيزَ الْتُمَا فُوْلِكُمَّ نَعْرِهُونِهُ كَمَا يَعْرِهُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَأَلْهُ يَنْحُسِرُ وَالْفَلْ لَهُ مُنْ أَنْ وَمُزَاظِلُ فِي الْفَرِيعِ تُذَكُ مَا مَا يَمُ اللَّهُ لِانْفُلُ ٱلطَّالِمُونَ • ويُوم تُحَسِّرُ عَ عَا أَنْفُولُ لِلاَئِنَ أَشْرِكُو ٓ أَنْ يَعْرُكُا وَكُا ٱلْذَيْبُ كَنْهُ وَرُعْمُ إِنَّ • لَوْمُ لَمُ نَكُنْ فِتَنْهُ وَإِلَّا انْ فَالْولَّ فَاللَّهُ رَيْنَامًا كُنَّا مُنْتِرِكُ مِنْ انْظُرُكُنَّ كُذَ وَانْظُرُكُ فَيَ كُذَبُوا عُكُمْ نَفْنُهُمُّ وَضَاعَتُهُمُ لَمَا لَا فِأَلِيفَتَرَ وُنَ \* وَمَنْهُمُ لَيْنَمُ لِيُكُ وَجَعَلُنَا عَلِ فِلْوَيْهِمَ آكِنَةً أَذَيْفُعْهُونُ وَفِي ُذَانِهِمْ وَقِراً وَاذِيرَوَا كُلِّ الْهِ قِلْمِونِهِمَا مُ<del>حَدِّ</del> والم ولا تعادل كالمنافقة المالات كلا والأراه في المالة ملمُ الأوَّلين و وَهُرُنَمْ لِهُ عَنَّهُ وَيَعْالُونَ عَنْهُ وَيَعْالُونَ عَنْهُ وَ نْ يُهُلِكُولُلِمُ انْفُسْمُ مُومُا يَشْعُرُ مُنْ ۗ وَلُوتُرَى اذْ وُقِينِ عِلَالِيّا فَعَالُوا لِالنِّنَا نُوَةً وُلَا ذُكَّدَدُ لِالْآرِتِنَا وَيُكُونُهُ مِنْ الْمُثْمُ

المُنْ لَمُ الْمَا لَوْ لَحْمَةُ وْنَهِ فَيْ أُولُورُو وُلُوالْعَادُ وَالْمِا مُولَّ عُنْهُ وَلِنَّهُمْ لِكَا ذِبُوكَ • وَقَالُوا لَذِهِي لِأَحْمَوْ تُمَاالَّذُنَّا وَمَا خَنْ يُهِمُ عُوْثِينَ • وَلُوَٰتَرَىٰ ۚ إِذْ وُقِعِنْ عَلِيْ إِنَّ إِنَّمُ قَالَ الْسُر هلاابلكية فالوابل ورتينا فأكفذ وفالعلاب بإكنتن تُكَثِّرُ وَنَ فَدَخِيرًا لَذِينَ كُذَّبُولِ لِمِنَّاءً اللهِ حَتَّ إِنَاكُمْ أَمُّ لشاعر بغناة فالوايا حسرتناع إما فرطنا فيهاوم يجالون وزاره على المركة الاساء ماير روز ومَالْجُولُالْيَا الألب ولم والدار الأخل خير الذي تقونا فالاتفارا فَدُنْعَا إِنَّهُ لِيهِ نُكَالِمَ مُنْ الْمِنْ مِنْ أُونَا فَا يَهُمُ لَا يَكُونُونَاكُ لَا مُنْ الْمُ وَلِكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ إِيَّاتِ اللهِ بِحَكَدُولً • وَلَقَدَكُنُبُتُ دسُرَّ فِي فَيْلِكَ فَصَهَرُوا عَانِيا كُذَبُولِ وَاوْدُ فُاحَتَجَابَيْهُ نَصُهُ نِنا وَلَامُدُولِ لِكُلِّناتِ اللَّهُ وَلَقَدُ خَاءَكَ مِنْ لِلرُسُولِينَ • وَإِنْكَانَكُوبُوكُمُ بِسَتَعَلَّمَةِ أَنُ تَبَيِّعُ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ لَ وَسُلِمَا وَالسَّمَا

62

لِغَا يَسْتَحَدُّ لِذَيْنَ بَسُمَعُونَ وَلَوَيْنِ سُعَمُ اللهُ ا الله ريخعور وقالا لولانزل عكنه الزمزرت فَالِيَالِهُ فَا دِرْعَلِهِ إِنْ يُنزَلِ أَبُّ وَلَكِنَ كُمْ وَلَا عَالِيَ كُمْ وَلَا يَعَالِكُ ومامن ذآبت والأرض ولاملاح بطاير يجناحته والأ أَمُ امْنَالُكُوْمُنَا فَطَنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ سَيْءً فَرَاكُ فَيَ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كُنْدُورُ • وَالذَّنَ كُذَّبُوا إِمَا يِنَا صُمَّ وَيُكُمُّ وَالظَّلَامُ مَنْ يَسْأُرُ اللَّهُ يُضِلُّ إِنْ وَعَنْ يَسَفُّا كُعُوا يُعَلِّ صِرْ اطِ مِسْتَعَقَّمُ عُ الرَّانِكُ أَنَّ تَلِكُ عُمَّا اللَّهِ الْوَاتِتُكُمُ السَّاعَةُ مُ اَعْ يَرُكُ لِلَّهِ تَدَعُونَ أَنِ كُنْهُ صَادِ قِينً ﴿ كُلُلِنَّا ۗ ۗ كُلُلِنَّا ۗ \* تدعولن فيكشفها تدعون السه انشأة وتنسوك مَا مَثْ رَكُون و وَلِقَدُا رَسَكُنَا إِلَى مُمْ مِنْ قلك فأخذناهم بالكاساء والقنزاء لعكف يَتَضَرَّعُونَ • فَلُولًا لَانْجَاءَ هُونِي كُ سُنْ الفَّتِ عِوا وَلْكِي قِسَتَ قَالُونَهُمُ وَلَيْنَ لَمِنُ الشَّيْطِانُ مَاكَا نُوْايِعُلُهُ وَ السَّيْطَانُ مَاكَا نُوَايِعُلُهُ وَ السَّيْطَانُ مَاكَا نُوايِعُلُهُ وَ السَّيْطَانُ مَاكُا نُوايِعُلُهُ وَ السَّيْطَانُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ السَّلَّا لَهُ السَّلَّا لَهُ السَّلِيقِ السَّلْطُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ السَّلَّا لَيْ السَّلَّا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالسَّلَّا لَهُ السَّلَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُوا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا لَهُ السَّلِّي السَّلَّالِيقُ السَّلَّا لِيَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا لَهُ عَلَيْكُوا لَلْ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوالِ السَّلَّالِيقُ السَّلِّي السَّلَّالِيقُ السَّلِيقُ الللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

فكالسُّوما ونتِك وبرفتَ اعليهما بواجكل حَةُ إِذَا فِهِمَا مِنَا أُولِهُ الْمُؤْذَا هُ نَعْتُهُ فَأَذَا مُبْلِينُونَ فَعَلْمِهُ دَابِرُالْفَوْهِ الَّذِينَ ظُلُّواْ وَكُونَ لِيلِّهِ العالمين فأأرانة إذا خلالله سروك وأنصاركم وخترعا فالونكم منا الدغيالله يأتهك نظ كنت نفير في الأياب فرهم ويصدون إ قَا ارْاَتُنَا كُمُ إِذَا تَلِيكُمُ عَلَا جُالِمُهِ مَعْنَةً الْحَجْمُ مُّ هَلَيْكُمْ الْأَالْقَةُ مْ الطَّالِمُهُ رُبِّ وَمَا نُرْسُهُ الْمُوسَلِينَ ۖ لِلْمُنْتِيمُ ومُنذدِينَ فَيَّامَرٌ وَاصْعُ فَالْاحَوْفُ عَلَيْهُ وَلَا هُنَ عَ: نُوْتُ وَلَذَى كَدَيُوا بِالْمَا مِنَا مَنْ الْمُلْكُ مِنَاكُمَا مُوا يَفُسُمْ هُوْلَ فَأَلِلْا أَقُولُ لَكُمْ عُنْدِي حُرَاتُنَا اللَّهِ ولِآاغُا العَنتُ وَلَا أَوْ لُ لَكُمْ إِنَّ مَلَاثًا أَنِيا تَبِعُوالِهُ مَا لُوحَى إِلَى فَاهَا بِسِنْتُوعَ الآغِرُ وَالْبَصِيرُ افْلاَتِنْفَارُ وَلْكِ وَانْذَرِبِهِ الذَبُ يَخَافُونُ انْ يَجُشُرُ وَالَّهِ ارْبُهُمُ لُسَّاهِمُ مُ ه وَلَيُّ وَلِاشْفَهُ لَعَلَهُمْ يَتَعَوِّلُ

O'F

فَعَلَّانِهِ فَتَكُونُهُ أَلْظًا لِمِينَ وَكَذَّالِكَ فَتَنَّا بِعُضَرَّيْنِهِ وَكَذَّالِكِ فَتَنَّا بِعُضَرَّيْنِهِ يةُ لَا أَهْ يُولُاءِ مَنْ لَنَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَنْنِيا ٱلْمِيْ فَاعْلَى إِلَّا إماءك لذين تؤمنوك باماتنا فغاسلام عك ومزع أمنا أسوء كالذة كُوَ فَأَنَّهُ عَنُورٌ رَجُّم ۗ وَكُذَالِكَ نَعْصِّلُ الآياتِ وَلِسَّتُمْ • فَأَ إِنْ نَهُتُ اللَّهُ اعْبُدُالْذِينَ تَكْعُونُهُ التبع الفواءك فدضلك إذا ومآاناه الم فبقلي لينيئة من زني وكذَّبُتُمُ به ماعنده كُلُّا الْأَلِنَّهُ تَفْضُلُ كُورٌ وَهُوجَنِّرُالِمَا صِلَهُ \* قَالُواتُ ى مانسَتَغِيلُونَ بِهِ لَقَضِيَّ لِلْمُرْبِينَ فِيبِينَكُونَ وَأَلْكُ الطَّالِمَن وَعَيْدَ مُفَاتِحُ الْغَيْبُ لَايُعَلِّمُ الْآهُ وَيُعَا لِتَرِوَالِيمُ وَمَا نَسْفُطُمْ وَرَقَافِ الْإِيفُلُومُا وَلاحْتَ إِ ألأنض ولابطب ولأبابس الأفي كتاب مبيب

بِتَالَئِرِ وَأَلِيُّ نَذَعُونَهُ تَصُ مِّن هِذِهِ لَنَكُوْنُ مِنَ الشَّاكِرَنِ قُولُولُهُ لِيَحَكُمُ ومُ كَا كُدُ مُمُ النَّمَ شُمُّ كُنِّ فَإِنَّا فَأَهُمُ الْقَادِرُعَا سكانشكا ويذبو بعضارنا بعض نظركف وْنْفَقْدُونُ تنأفأغض يخوض ن فالا يخوضوا في حديث عنيرة وامالنستنك الله تُعُذُ بَعَدَ الدِكْرُى مَعَ الْعَوْمِ الظَّالِمَ وَا

64

دِينَ يَتَقُولَ مِنْ حِسَامِهُمْ مِنْ سُمْ وَاللَّى ذَرٌّ كِي لَّهُ يَتَقَوْدُ و وُدُرِالْذِي الْخَنَدُ فُادِينَهُمُ لَهُ وطوا وع تُهُمُ الْمَيْنَا وَدَكْرِيْهِ آنَ بْسُلُ هُنَا كسَبَتُ لِشَى لِمُنَامِنُ وَ فِيهِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلاَسْتَفِيهٌ وَالْدَقَّدُ أَعَدُلِ لَا يُؤْخِذُ مِنْهِنَّا اوْلِيْكُ لَذِينَ الْسَلَّا مِمَا كُسَمًّا شُرَابٌ مِنْ جَهِمْ وَعَذَابُ ٱلهُمَّ بَإِكَا نُوْا كُمْزُولَ فأأنكاعوا مؤدوي الله مالاستعنا ولايضرنا وَنُرَدُ عَلَمُ اعْقارِبُ ابِعُدُ إِذْ هَدْيِنَا اللَّهُ كَا الَّذِي تستهوأته الشياطين في الأزمن حسّران له مُعْمَا بُ يَدْعُونِهُ ۚ [إِلَهُ ذُأْتِنا ۚ قُلْ إِنَّ هُدُى اللَّهِ هُو الهذي وايُرَبْ النِسُدِرِي العالمين • وَإِذَا فِمَا الصَّالْوَةُ وَانْعَوُهُ وَهُوَ الدِّيَ لِنَهِ مُحَسِّرُونَ • وَهُوْ لَذَبِي حَكَقَ السَمُواتِ وَالْإِرْضُ بِأَلِحَيْنَ وَيُوْمِ بَعَوْلُ وَالْمُولِنَ قُولُهُ لَحَتَى وَلَوْالْمُلْكُ يُومُ يَنْفُو فَي الصَّوْبِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ المُعْلَقِي عُلِمُ الْغَنْبِ وَالشَّمَادَةُ وَهُولُكُمُ لَكُمُ لُكُمِّ لُهُ وَهُولُكُمُ لُكُمِّ لُهُ وَ

وَإِذْ فَالَ إِبْرِهِمْ لِأَسِهِ أَزْرَانْتَكَنَّهُ أَصْنَا مَا الْهِمَ أَنِّي ارَيْكَ وَقُوْمَكَ فِضَلَا إِمِنْنَ ۚ وَكُذَٰلِكِ رُبِّكَ إِلَّهِمَ مَلَكُونِيَ السَّيُواتِ وَالْارْضُ وَلِيكُونُ مَ المُوفِّنَاتِ فَلَنَّا حَدُّ عَلَىٰ وَالْمُكُورُ وَ فَكُوكُما فَ أَجُلُا وَيَحْفَلُنَا أَفَا فَالْلاَ الحِتُ الأفِلي \* فَأَوْا وَاكِلِقُ الزِعَا قَالَ هُذَا رَفَّ فَأَوْا أَوْلَ قَالَكُنُّ لَمُ يُهُدِي زَقَ لَهُ كُولَنَّ مِزَالِقَ وَالضَّالِّمَ \* قَارَادًا وَ الشُّبُ الزعَة والحذا زَلِي هذا أَكْبُرُ فَأَمَّا أَفَاتُ قَالَ الْهُمِ إِنَّى بَرَيَّءُ مِمَا لِتَنْفُرِكُونَ • إِنِّي وَجَهَنْتُ وَجَهُمَ لِلدِّهِ فَكُلُّ السِّمَهُ إِن وَالْأَرْضُ جِنَيناً وَمُمَّا إِنَا مِنَا لَشُرِكُينَ ﴿ وَمُ طَحَهُ قَوْمُهُ \* قَالَ الْمُعَاجِّونِي فِاللَّهِ وَقَدُهُ إِلِثُ وَلَاكَ عَا يُمَا تَسْمُ كُونُ بَرَالِا النَّمَيْنَ وَنِي مُشْرِثًا وَسِعَ رُقِي كُلُّهُمُ مِنْ مِنْكُما أَفَالَا تُنْدُكُّ وَنَ \* وَكُنْفَاخَافُ لَمَا النُّمُ كُنُمْ وَلِأَخُوا فِوْنَ أَنَكُمُ الشَّرِكُمُّ بِاللَّهِ مَا لَمُ يُمْ لَا يَعْدُ لَاعْلَمُ فَأَيْ الْفُرِيقِينَ الْحَوْمُ الْأَمْ الْأَلْمُ الْمُنْ الْمُولِلْ وَالْدُيْلُ الْمُولِ إلى المفريظًا أو لناك طوالم، وهوم مندون

وتلك محتنا اتنناها ابراهم علا دُرُجًا بِيهِ مِنْ نَشْنَاءُ إِنْ رَبُّكَ حَكُم عَا وَوَهُنَا لَهُ أَسِيحَ وَتَعَقُّونَ كُلَّاهُدَيْنَا وَنُو امِنْ قُدُّ أُوَّمِنْ ذِزُنَتَتِيهِ ذَا وَيُدِ وَيَسُلَمُهُ نَوْبُ وَيُونُسُفُ وَمُؤْسِنِي وَهُ وُنَامًا وَكُ ى الما ين وزكرتا ويجي وعسى سُلُكُمْ أَلْمُ الصَّالِحِينَ • • • وَاسَّمُعُمْ اما مستّة م ﴿ ذَلِكُ هُو ُالْآءِ فَقَدُ وَكُلُّنا بِهَا قَوْمًا لَسُوْمِهَا فَكُوا وَإِ ا وُلْتِكَ الذِّيْنِ هِـ وَكُلْمَةُ فِيهُدُ يُهُمُ أَقَدِهِ \* فَٱلْإِلَّاسُكُمُ عَلَيْهِ أَجُرًا إِنْ هُوَ الآذِ كُرِي الْعِنَا لِمَرْ

وما قدروالله حق قدرة اذ قانو ما أنزل لله مَرْ شَيْرِةً فَأَمْرُ الْوَكُلُ لِكِنَا مِالْذَى حَامَيهِ مُوسِيدِ فِي رَاوُهُكُ لِنَّا الْبَحْعُالُونَهُ وَالْمِيمَ سُنُدُونَهَا وَتَخْفُونَ كَنَبِرًا وَعُلْمًا بْالْمُ نِعَالُ أَنْتُمْ وُلِا أَنَّا وَكُمْ قَالِكُهُ ثُمَّ ذُرُهُمْ فِي حَوْضِهُمْ عِمَ وَهُذَا كِمَا الْمُأْكِنَا مُمُمَّا رَكُ مُصَدِقًا لَذَى مَنْ يَكُرُبُهُ ولتنذرا مرالدني وتمزحونها كالذئ بونونون الإخ نو النواك مروع عاصل ته عُما فظوات ومن اطلاق افترى يَكِ الله كَذِيبًا أَوْقَالُ الْحِي إِلَى وَلَا نُوحِ اللَّهُ مُنَّا وَمَنْ قَالَ سَمَا نُزِلُ مِنْهَا مِلْهَا نُزُلَّ اللَّهُ وَلَوَ تَرَجُ آدِ فِالطَّالِولِي في غَرَات المؤنة فالملافِكة باسطوا أندم مَ اخْرِجُوا نَفْسُكُم الْيُوْ يَخِزُ وَنَ عَذَا جُ الْمُؤْدِي عِنَاكُنُمُ تَعَوَّلُولُ عَلَيْلَةُ عُمَّلِكُمِّقُ وَكُنْمَ عَنْ أَمَاتِهِ مِنْكُمْ وَنِهِ وَلَقَدُجُتُمُ وَمَا فَأَدْكِ خلقناك أولم وتركتم ماخو لناكم ولاء ظهورتم وم رَى مَعَكُمُ نَشْنُعُاءَكُمُ الْذَنِّ زَعَمَةُ الْبَيْرُ فِي كُونِشُرُكَّاءُ لَقُلُا تَقَطُّهُ مِنْكُمْ وَضَائِعُنَاكُمْ مَا كُنَّمْ تَزَعْنُ فَيَ

الله فالة أحت والنوى بخرج يُحُلِلُتُ مِنَ لِحَهُ وَلِكُوْلُونَا كَنَا تَوُفِكُونَ \* فَالِقُ وجفا الماسكا والمقين والتركشا لتَّى وَالْيَحُ فَدُ فَصَّلْنَا لَامَا أساكم فرزنفس واحدة ~175%; قِدَ فَصَلَنْنَا ٱلْأَبَاتِ لِعَدَى مِنْ فَعَهُونَ \* وَهُو الْذِي ثَنَّا مَا مُ فَاحُدُ مِنا مِ نَناتُ كُمْ شِيعٌ فَا هُ حَضِرًا خُرُاحُ مِنْهُ حَنَّا مُنْزُلِكًا قَنْهَالُّذُ دَانِيُّهُ فَيَحْتَارِتُ مِنْ اعْنَابِ وَأَ مشتهها وغرمنتشاله أنظر والي تمرم إذا أثمر وكنفه وعُ فَ إَهُ سُدَ وَسَالِت بغير عرا ا بدالسم ات وال

هُ مَا لَهُ كُانِينَ عِنَا عُدُوهِ وَهُ ولاندركة لانفار وهو عُدُلُونِ وَيُحْدُدُ فِي الْمُعْلِقِينَ مِنْ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلَّ عِلْمِي الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُع ومن عمر فعل أما وما ت ولكنه لو دركشت ولذ التبؤما اؤج النكوم زتك أَغُونِ عِنْ الْمُشْكِينِ وَلُوسُنَّاءَ الدُّمْ الشُّوكُ ا لَيُعَكِمُ أَخْضِيظًا وَمُلَّالَتُ عَكِيمُ مُ بِوكِيا لَذِينَ يَذِعِهُ نَ مِنْ إِذْ وَلِنَّا اللهِ فَيَسَّتُهُ اللهُ عَدُولًا كذاك زئتنا لكالمتة عُلَفٌ في لحديه مُ إِنْمَا كَانُوائِعُ مِنْ وَ وَأَقْسَمُ اللَّهِ ربير أبيز بخاء تهذالة ليؤمبنن مها فالنا أفئدته وأنضار 22

كَاتُّتُ مِنْ الْأَمَاكَا بُولِلِيَّةً مِنْ الْلَّانَ سَنَاءً اللَّهُ كَارُهُ إِنَّ اللَّهُ لن الرئس وكان يوجي بعضهم الانعفز رُخُ وَالْقَمُ لَعُ أُونِكُ وَلَهُ سِنَّاءُ رَيِّكُ مِا فَعَلَّهُ مُ فَلَدُهُمْ وَمَا يَفَتَرُونِكُ وَلِيَصَغِ ٓ لِلَهِ الْمُؤْمَةُ الْذِينَ لَا يُؤْمُنُونُ مَالُاخِوَةُ لِيرَصْنُونُ وَلِيقَنْرَ وَوَامَا هُمُ مُقَنِّرَ وَلِكَ ۗ افْكُيْرُ اللهِ النَّبَّقِ عَمَّا وَهِ الذِيَّ أَنْنَا لِللِّمُ الْكِنَابِ مُفْصَّلَا وَالَّذَنَ الْكُنَّا هُمْ تَابَيَعْلَمُوْنَ ٱنَّهُ مُنْزُلُ مِنْ رَبِكِ بِالْحِتَىٰ قَالْأَكُونَ مَنَ وَمَنْتُ كِلِمُدْرِيْكِ مِدْ قَا وَعَنْلَالْامْتِيْدِ كِلْمَارِدِ ۚ وَهُوَالِسَّمَا لِمُ لَكُمْ ۚ وَأَنِّ تَفِكُ ٱكْثَرَ مَنْ فَالْأَوْرِ يغيِلُوكَ عَنْسَبِيرَالِمَةِ أَذِيتَبَعُونَ لِلاَ ٱلظَّنَّ وَإِذْ هُمْ الْ كَالْمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل وهُوا عَلَى المُماتِدِينَ • فَكُلُوا مِثَادَ فِي اسْلُولَتِهِ

عَلَيْهِ إِنْ كُنْهُ إِنَّا لَمَا يَدُمُو مِنْنَ وَ \* وَ

وماكم الأتأكالوامنا ذكاسا الموعكية وقدفض لَكُمْ مَا حُرِّرُ عَلَيْكُمْ الإَمْ مَا ضَطْرُدَ ثَمْ الْيَدُ وَانِّ كُثِمُ الْيُطْ بِإِهُوْلَ مِّرِيغُ بِعِبْدِعِ إِنْ رَبِّكَ هُوَاعَكُمْ بِالْعَنَّدِينَ • وَذَرُو ظاهِزَالاُرْخِ وَيَاجِلُنُهُ أَنِ الذَيْنَ يَكُسُبُونَ الْإِنْمُ سَيُخُرُفُكُ مِنْ كَانُوْلِيقَتُرُ فَوْتُ • وَلِاتُنَاكُلُوا مِنَا لَمُنْذِكُ إِسْكُواللَّهِ عَكِيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّكَامِلِينَ لِيُؤْخُونَ إِلَّا أَفِّلَالَهُ اؤمَرُ كَا لَوْ مَيْنًا فَأَحْسَنَا هُ وَجَعَلَنَّا أَمُونُهُ رَا مُشْهِ د فِالنَّاسِكِنُ مُثَلِّهُ فِالظُّلُمَاتِ لِشُنَ بِخَارِيجٍ مِنْهَا كُذَاكِ نْ إِنَّ الْكَا فِينَ مَا كَا نُوْا يَعَالُونَ • وَكَدْ إِلَىٰ جَعَلْنَا فِي كِلْ وَيْدِ ٱلْأِبْوَجِيْ مِيها لِيمَكُو ۗ وَاحِهَا ۚ وَمَا يَمَكُرُ وَنَ لِلَّا انْنُسُرُهُ وَمَايِشُورُونَ • وَاذِ الْجَاءَ ثَهُمُ الْهَ قَالُولُ نُ لُوُّوزَ كِيَّ اللَّهِ إِنَّ فِي مِنْ مِنْ مِنْ أَوْلِي رُسُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَّا عَيْثُ يَجْعُلُ رسالتُ لُهُ سَصْبُ ٱلذِّرُ الْجُرْمُواصِّعًا لَ عِنْدُلْدُهُ وعَنَابُ شَدِيدُ مِنَاكُمَا نُوا يَحَكُنُ وَنَكُ

;3

وَ: تُلْدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اذْ يْضِيْلِ يَجْفُلُ صِدُونَ خِيتِةً حَرِيمًا كُلَّا كُلَّا كُلِّهِ السَّمَاءَ \* كذَالِهُ يَجْعُلُانِتُهُ الرِّجَرَعُ كِالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ \* وَهَٰذَا مِلْ طُارَتِكَ مُسْتَقِعًا قُدُ فَصَلَنَا ٱلْإِيَاتِ لِعَوْمِ كِذُكُرُونُ لمُهُذُا رُالسَّلا وعِندُ رَبْهِمْ وَهُو وَلِيْهُمْ يَاكَا نُوا يَعْلُونَ فكؤه بحشره أجمع أيامع شرائحة فلاستكنز تمم الانس وقال ولناؤه فيمز الابنيل رئينا استمتع بعضنا يبغيض وَيَلِغُنَا آجُلُنَا الذِي آجُلَتُ لَنا قَالُ لِتَارُمُتُوبِ كُنْ الدِّن فِهِ ٱلِقَاشَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلَمٌ \* وَكَذَلِكُ تُولِ بَعْضُ الظَّالِمِينَ بِعَضًّا بِإِنَّا نَوْايِكُمْنِوْنَ • يَامَعُشَرُكِمْ وَ الإنس كم يَأْ رَكُمُ زُلْسُكُ مِنْكُمُ يُنْقَصُونُ عُكِيكُمُ الْمَالِي وَيُنْفُولُونَ لِقَاءَيُوٰمِكُمُ هُذَا قَالُوا خُرِهُ دَنَا عَلَى ٱنفُسِنَا وَعَرَبَهُمُ لِكُمُعَ فَ الدُنْيَا وُمَنْهُ دِوْعَا النَّفْيُهِ عِنْ انْهُمُ كَانُواْكَا فِرِيكُ ذَلِكَ أَنَ لَمْ بَكُنُ رَبُّكِ مَهُزِلِوَ الْعَرَى بِطْلِمٍ وَالْعُلْمُا عَافِكُمْ • وَلَكُلِ دَرَجًا لَ مِنْ عِمْلُ أَوْمَا رَبُكُ بِعَا فِلِ عَلَيْ فِي فَاعِمْ لِيَعْ لِمُونِ

عثر

ورَيْكِ الْغَيْنِ وْفَالْحُنَّةُ أَنْ يُسَنَّأُ لُذُهِبُكُمْ وْلَسُتَّكُ مِنْ يَعْدُكُ مِنَا يُسْلَاءُ كُمْ النَّسْلَاءُ كُونَ ذِرْتُهِ قَوْمِ الْخُرْبُ أَمَّا وَعُدُونَ لَأَنِّهِ وَمَأَانَتُمْ بَعْنِي مَنْ وَ قُلْ يَا قَوْمِا عَمُوا عَانِمُكَا نَتِكُمْ ٰ إِنَّ عَامِلَ فَسَوْفَ تَقَالُنَّ ﴿ مَزَّكُونُ المُعَاقِبَةُ الدَّارُ أَيْدُ لَا مِكُمَّ الظَّالِمُ وَحَعَلُوا لله بناذراً مِزَالِح مُن فَالانعَامِ نصيباً فقًا لواهذا يَوْبِزَغِهُمْ وَهَا بَالشُّرُكَا بَيْنًا ۚ فَإِكَا وَلِشْرُكَا يَهِمُ فَالْ بصَّا إِلَىٰ لِلهِ وَمَا كَانَ لِلهِ فَهُو يَصُرُ الْإِنْ كُالْحُتُ سَاءَ مَا عَكُمُ أِنَّ • وَكُذُلِكُ رُبِّنَ إِكَ الْمُ فتاآولاد هيم سنركا وهن المردوهن وللكسا عَلِيهُ وينهُمُ ولوسُناءَ اللهُ مَا فَعَلَوْ فَذَرُهُ فَ فيطون الأمن نشأ غربزغمه وأنعا موخوت ظهُوُرُها وَانعَامُ لايذُكُرُونِ ٱلْسَوَاللَّهِ عَلَيْهَ ٱلْفِرْ يُوْسَيَدُ بِيتِ بِياكَانُوانِكُ مَنْ وَلَكُ

وَ فَالْوَامَا فِي بِطُولَةِ هَذِهِ أَلَا يُعَامِ حَالِصَةً ا فَعُ وَاعِمْ أَزُولِ جِنَّ وَإِنْ يَكُنُّ مُنْتُهُ ۗ رُونُونِهِ اللَّهِ كَا ك يه وضعه لنه حكم علم • فدخسرالدين فْتِرَاءُ عِيْ اللَّهُ فَدَصْلَوْا وَمُأَكَّا نُوا مُهْتَدِيَّ • وُهُوً لذكالنشكة يجتاب مغرؤسناب وغنيرمكغ وسناب وَالْخُنُا وَالرَّرْعَ عِنْتُكُمَّ أَكُلُهُ ۚ وَالْبَيْوُنَ وَالرُّمَٰاتُ متنشايها وغيمنشاية كلوامن تمرة إذا أنترى انواحته يوَمُرْحَصَادِهِ وَلا تَسْنُبُ فِهُمَّا إِنَّهُ لَا يُجْتِبُ ٱلمُسْرَفِيرَ ﴿ ومِنَ الْانفاء حَوْلَةً وَهُ شَا كَافَامِنَا رُزَقَكُمُ اللَّهُ وَمُ ولاتتبيا خطوات الشيطان إنه للاعدق لبين م عانية أزواج منالقتان أشنني وَيِنَ ٱلْمُعُ الْنِينَ فَأَوْ ٱلْذَكِينَ حَسَى مَا الانتيين أمّا أشمّاك علينه أرخا مرم لأنتيين نبوابي يعيران كنتم مادقين

ومؤالا بلائنتن ومزالبقرا ثنتن فأغآلذكر تلحؤ الانشين أمااشتمائ عليه ارحام الانشية إِذْ وَصَٰكُمُ اللَّهُ مِهِٰذَا ثَنَّ اخْلَافِقُ أَفْتَرَى عَلَا اللَّهِ كُذِ يفيزالناس بغنزعر إن المهلام تديالق والظالا فِالْاَ اَجِدُ فِيهِمَا أَوْجَىٰ لِيَ تَخْرُهُمَّا عَاطَاءِ بِطَعْمُ اللَّهُ الدَّاكَ يكون مينتة أود مامسنون حاا وَلِي خِنز بر فالدُرج، فَفِينَقًا الْحِيَّالِ فِيرِ أَمْلَةِ بِرَفِي أَصْطُرٌ عَنْرَ مَا يَعْ وَلَا عَادِّهُ فَالَّذَ كَ عَفُورُ رَجِيْهِ • وَعَلِم الذِّينَ هَا دُولُو حَرَّمُنَاكُمْ ذَكُلُمُ ومن القر والغنج حومنا عليهم شفوته تما الآماحك شاكوه ولحما فاأوتما خنكط عفاذ لانجز سناهم بغيهم وإيا مُادِقُونَ ۗ فَانِ كُذَبُوكِ فَقَارَكُ ذُوْرُحُةٍ وأَسِعَةً فَلِ يرزدكاسه عوالغو والمخ مين سيتولا لذيكا شركولوها اللهُ مَا أَشْرِكُنَا وَلَا أَيْ وَ مُنَا وَلِاحْ مَنَامِ نَتَمَيُّوكُ لِكَ كُذِّبِ لَهِ يَكُ من قبله ؛ حتى ذا قوالم أسنا قواه كاعندكم فن عا فتي جمَّهُ لنا الْانْتَكِوُنُ الْإَلْفَانُ وَإِنْ أَنْتُمُ الْإِحْرُ صُولِكُ

فَأُونَهُ عَلَيْكُ أَلْمُ الْفَعْ فَلَا شَاءَكُمْ لَا كَا الْحِيْدِ فَالْمُ وَاهُلاَ سُمْرِيداً وَكُالْدَى يَشْهِدُونِ أَنَّ اللَّهُ حُرَّمَ هَذ فارن سَبْهِ دَكِ فَالْ سَنَّمِ لَا مُعَهُمُّ فَالْمُثِّبَعُ اهْوَ آءَ الَّذِينَ لذبكا ياياتنا كالدي لايؤميون بالاجزة وكفرت يعُدِلُونِهُ • فأنعَالُوانا مُأْحِ مُرَنَّكُ عَكُ كَالْأَسْتُ مشيئا أفها كوللدئن الحسانا ولاتفتلوا أولادكم فمز مَلاَ وَمْ يَكُوا مِزُرُقُكُمْ وُلِنَا هُو وَلِانَةَ لَوْ الْفَوْاحِية مأخرة منها ومابطن ولانقتنكوالنفس الترح والمة اللَّا بِالْحَدِّيرُ وَلِهِ فَعَنَّا كُنَّهِ لَعُلَّا كُنَّا تُعَالِمُهُ لَا أَلَكُ نُعَالِمُ لَا أَ وَلاَتَهُ مُل مَالُ لِيتِمِ الْأَبْلِيِّ هِي أَحُنُ حَتَّى يَبُعُ أَشُكُ لَهُ ۖ فاؤثو الكياك وللبزان بالقسط لانكلف نفسي الأوسع وَإِذِا قُلْتُمْ قَاعِدِلُوا ۗ وَلَوْكَانَ ذَا قُرُنِي وَيَعَهُدِ الدَّبِ ارْفُواْ ذَلِكُ وَصَلَكُ نُهِ لَعُلَكُمُ مِنْذَكُمُ وَلَكُ وَانَ هٰذَاصِرًا طِ مِنْتَعَيمًا فَأَتِيحُهُمْ وَلِاتَتَبِعُواالسُّبُكُفُونَهُ لأغن سُسار اذلك فضيت لأبير لعَلْكُم يُتَعَيِّزُتُ وَا

وَالْيَكُنَا مُوْسِكُوا لِكِمَّا إِنَّ تَمَامًا عَزَالَذَيَّ أَحْسَنُ وَتَفَصِّ الْمَاسَيْرَةِ وَهُدَى وَرُحْمَةً لُعَكَمَ مُ يَلِعَا مَ بَتِهُمْ لُؤُمِنُونَ وهذا يخات أنزكناه مبادك فأبتعوم وأتفوا لعكك مُونِ فَانَ تُعَوِّلُ إِنَّا أَنْزُلُ لِكُتَّا مُعَالِمًا مِنْ فَعَنَا مُونَ فَبِلِدُ وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهُمُ لَعًا فِلِينَ ۗ أَوْتَقُولُوا لُوَأَنَّا أَنْزِكَ عَكِينَ الْكِتَابُ لَكُنَّا هَٰذَى مِنْ مُنْ فَعَدُجًا عَكُمْ بِيَنِّهُ فُولِهِ } وهُدًى وَرَحْمَةٌ مَنْ أَطَالُهُمَّ كَذَّبُ بِالْمَاحِ اللَّهِ وَصَلَفَ عَنْهَاسَيْخِ وَالَّذِينَ بَصَّدِهُ نُعَنَّ إِيَاتِنَا سُوَّالْعُذَامِ عَاكَا لَوْ الصَّدِ فَوُكُ فِي هِ إِنْظَا وَلَ اللَّهِ أَنْ تَأْتُمُ لَلَّاكُمُ عَالَمُ لَلَّاكُمُ ا اوْ يَا تِي رَيْلُولُونًا فِي كَعُطُ إِمَاتِ رَعِكُ يُعْثَرُ يَأْتِي بَعُضُ إِيَّاتِ رَبِّكُ لَا يَنْفُعُ نَفُسًا إِيمَا ثَهَا المُرْبِكُونُ الْفُتُ مِنْ فَبُرُ يَهُ فِي إِينَانِهَا خُسُكُ ۚ قُالِينَ غِلْ وَالنَّا الدُالَّذِينَ فِي وَالْمَالِمُ وَكَالُولُ سنت مِنْهُمْ فِي تَنْيَةً إِنْمَا آمُرُ هُ مُ إِلَىٰ اللَّهِ كا بذائف

46

لبير المنظمة المنظمة

وكر من فرير اهكناها في آها بالسنابيا ما في فرقان الوك فَأَكَانَ دُعُولُهُمُ إِذْجَاءُهُمْ بَأَلْسُنَا لِلْأَنَّ قَالْوَّا إِنَّا كُنَّا طَالِينَ ۗ فَلَسَنَانَ الذِّينَ النِّسِ إِلِيَهِمْ وَلَسَنَالَ الْمِسْ إِلَّهُمْ وَلَسَنَالَ الْمِسْلِ فْلَنْقُضْ عَلَيْهِ بِعِيْرٍ وَمُاكْنَا غَالِمْهِ بَنِيْ • وَٱلْوَذُكَ بُوْمِيْدٍ مَنْ نَتَلَكُ مُوَا دَيْنُهُ فَا وَلَكُكِ هُو الْفَيْلِ الْمُعْلِقُ فَ ويه خفت موازية كا ولظ الذي حسر ما انفسو يَاكُانُوْانَا مَاتِنَا يَظَلُّهُونَ وَ وَلِقَدُمُكُنَّا كُونُالِارَضِ ويَجْعُلُنْالُكُمْ فِيهَا مَعْالِمَةً قُلِيكُوهَا تُسْتُكُمُ وَن • وَلَقَدُ فَلَقْنَا كُمْ تُمْ صُورِنَا كُمْ تُمْ قُلْنَا لِلْمَلَّا بِكُمَّ السِّيدُ وَالْادَمُ وروا الالسكار يكانن الشاجدين و قالما منعلا السَيْ ذَاذِ الْمُنْ مِنْكُ قَالَ إِنَّا حَيْرُ مِنْهُ صَلَّمْتُهُ مِنْ الْإِنْ وَخُلُقَتُهُ مِنْ طِينٌ ۗ قَالَ فَا هُبِطُ مِنْهَا هُمَا يَكُونُ الْكَ بَتُكُبِّرُ فِهِا فَاخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ الصَّالِمِ بِنَ • قَالُ ٱنْظِرُ بِ لِي يُورِينُ عِنْ أَنْ فِي اللَّهِ مِنْ النَّفِرِينُ \* عَلَّا فِيمُا اغُونِيِّنِي لا قَعُدُنْ كُمُ مُرْضِرا طَاكِ المُسْتَفِيمَ • • •

وَمَا أَدُوا مِنْكُ الْتُ وَزُوحُ لِالْحُ تقرّنا هذوالشيرة فكأونا مزالظالمر وسكة الشيطان ليندكه أما وري عنها من الَّهُ قَالَ مِنْ مُنْكُمُ الْرُبِّكُمُا عَنْ هِذِهِ الشِّيحَةِ الْإِلَّانَ " وَيُكُونُا مِنُ لِخَالِدُنِ وَقَاسَمُهُمَا آِنَّ لَكُمَّا لِمَا إِنَّ لَكُمَّا لِمُرَاكًّا فَذَكِّهِ مُا يِعِرُ وُرِّ فَالْمَا ذَا قَالَشِّي ۗ بَدُتِ هُمَا سَوّ وطَفِعًا كَنْصِهُ إِنْ عَلَيْهِما مِنْ وَرُقِ ٱلْحِنَّةِ وَنَادِيُهُمْ رَبُهُ أَا لَمُ الْمُنكُمُ عَنْ يَلِكُمُ اللَّهِ مِنْ وَاقَالِكُمَا إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَدُوُّ مُبِيرٌ ﴿ قَالَارِينَا خَلَكُ الْفُسُنَا وَانْكُ نَعْيِهُ لِنَا وَتُرْجِنَا لِنَكُونَ مِنْ أَلِحًا بِهِ رَ فالأهبطؤا بعضلاكم لبعضعدو وُلِكُمُ وَالْارْضِ مِسْتَنَعُرُ وَمَمْنَاعُ الْيَجِينِ

فالغنا تخبون وفيها تونون ومنها خرجون بابنياه فرقد انزلنا عكنك لياسا يغارى سواتكود وَلِمَا سُرَاتِنَوْنُ ذُلِكَ حُنِينٌ ذَلِكَ مِنْ أَيَاتِ ٱللهِ لَعَالَمْهُمُ يَدُكُونَ مِابِينَ إِذِي لَانْتُنْتُنَا لَالْشَطَانُ كَالْخُرِجُ أَنِكُمْ مِنَ الْمِنْةُ يَنْزِعُ عَنْهُا لِمَا سَهُالِيْمُ مُا سَوَّاتُهَا أَنْهُ يَرْ يُكُمْ هُوْ وَ قِسُلُهُ مِنْ حُنَّ الْأَتْرُ وَنَهُمُّ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْا طِينَ اوْبِنَاءَ لِلدُينَ لِايعُ مِنْوُكِ وَاذِ افْعَلَا فَاحَشَّةً قَالُهُا وَجِهُ نَا عَكِيْمِهَا الْمَاءَنِا وَالْمُدُهُ أَمْرَنِامِهِما قُالِقَ اللَّهُ لِمَّا بالْغُيثا عَالَتُولُولَ عَلَاللَّهِ مَا الْاتَعَالَ أَنَّ • قَالَمُ رُزِّف بالنتيط واقبئ ولخ هكأغندكا مسجد وأدعوه مخليك المُالْدِينُ كَابِدَةٍ كُمْ تَعُو دُونِ ﴿ وَمِقِا هُدَيُ فَإِنَّ حَقَّ عَلَىهُ الْمَثَلَالُهُ أَنَّهُمُ أَتَّحَذَ وَالشَّيَا طِينَ أَفِلِياً ٤ مِنْ د ون الله ويحسُنون الهم مُهُتُدون و يابئ ادمرخذ وازينتك غندكل مسيد وكلوا واسروا وَلَا لِشَهُ وَفِيا ۚ إِنَّهُ لَا لِحِتُ الْمُنْفِ فَيَنَّ وَهِ وَ

28

للولتي خرج لعناده والقلتات مِ الرِّزِقِ قَالِهُمُ الذُّرِّيَ الْمَوْا فِي لَحْيَوْمَ إِلدُّنِّيا حَالِصَهُ مُدُّالِقِهُ وَكُذَاكِ نَغْتِمَا الإِيَّاتِ لِقِعَ بِعَلَمُ إِنَّ وَقَالِمَا وَيُمْنَوْ أَلْفُواحِهُمْ مَا ظَهُومِنْهَا وَمَا بَطُلَّ وَالْإِنْمُ وَالْبُغُ بِغِير يَّ وَانُ تَلْتُهُ كُوْا بِالْدِهِ مَا لَمُ يُنْزَلْ بِدِ سَكُطُاناً وَأَنْ تَعُوٰل عَلَالته مَا لَانْعَلَانُ وَ وَلِكُلَّا مُنَّةِ آجَدُ فَاذِاجًاءَاجَالُهُ سُتَأْجِعْ وُنْ سَاعَةً وُلَاسِتُعَدِّمُونَ ﴿ يَابِحُ أَدْمُ إِمَّا سَتُكُونِهُ مِنْ مُنْكُونَ مُنْكُونُ عَلَى كُولُونُ فِي الْعَمْ عِلَى الْمُنْ فِي الْعَمْ عِلَى الْمُنْكُونُ الْعَمْ فالرحو ف عليم ولاهريج مؤت والزئ فَ أَطَامُ أَفْهُ وَ عَكَانُهُ كُذِياً وَمُورُ سُكُنا يَتُوفُونُهُ فَالْوَالِمَا كُنْتُ عُولُ مِنْ دِنُونِ اللَّهِ قَالُوا صَلَّوْلُ عَيْنًا وَسَنْهُ دِنُوا الفي كانواكا ويز

فَيَ أُمُّهِ قِلْأَخْلَتُ مِنْ فالتاركا ادخار المقلفة حَمُواً قَالَتُ الْخُرِيمُ لِأُولِيمُ رُبُّن فانتهم عذايًا صِنُعِمًا مِنَ النَّارُ قَالَ لِكُلِّ صِنْعِينٌ وَلَكُ فضًا فَذُوقَالِعَذَاتَ عَ بهتدى لولاان هدسا الله لقدجاءت رسارتناما وَنُوْدُوْالَّ تِلْكُلُوْنَةُ لَا أُورِثْتُمُوْهَا عِلَاكُمُ تَعَلَّلُوْنَ

وْنَادُكُ إِنْ عُلِيًّا لَكِيَّاةً أَصِّلُ النَّارِ إِنْ قَدْ وَعُدْ نَامًا وَعُدًّا رتناحقا فألوين فمارعد والأحقا فالوانع فاذز مُؤَذِنْ بُنَهُمُ انْ لَعَنْةُ لِللهِ عَلِ الطَّالِينَ فِي الْذَيْ لَصُدُونَ ع استسالله وسُعَدُ مَهُاعِ مُكَا وَهُ مَا لَاحِمْ مَكَا وَ وَلَهُ وسنهما جاب وعياالاعاف يحال نع فوان كالأ بسيزاهن ونادوا أخل الخزز والأسلام عليك لْ مَدْخُلُوهِا وَهُ يُطْمُعُونَ \* وَلِذَامِهِ فَتُأْنِصَارُهُ مُ تكتأءا ضي النار قالؤارتنا لاجتعكنام كالقوم طَالِلُنِّ وَنَادِي أَمْثُ الْأَعْرَا فِي بِعَالَاتُوْفِيْم ساه قالوالما أغر عنا حفي وباكنتم تستكرو الفوع لإعالذي افسية لاتناه الله رحمة وْخَلُواْكُ وَلاَحْمُ وَعُلْكُمْ وَلاَنْتُمْ عَذْ نُوْكِ ونادى ضائلار احماب كتنة أذا فيفوا عكينا م الماء ا ومنا د زقك الله فالوا الألله حسمه عاكك

. .>

ذُنُ كَذَوَّا دِينُهُ إِلْحُوا وَلِعِبا وَعَرْتُهُ الْمُلْكِينُ الدِّنْسِا فأكئ منتشئرته كمانسنواليفآء يؤيب هذأ وماكانو مَا مَا مِنَا يَحُرُيُ وَإِنَّ وَ وَلَقَدُ حِنْنَا هُمُ وَكُونَ وَ وَلَقَدُ حِنْنَا هُمُ وَكُونًا مِ فضكناه غاغاهدى ورنخة لفؤم نؤبن سُغِلُونَ الْآتَأُ وِيلَا لَهُ هِرِئًا فِي قُلْ وِهَا زِيقُولُوا وَتُ رَسُلُ رَسُا مِلْكِيَّةِ فِيلَ لِنَا عَاءُ فَهُتَنِفِهُ لِمَا أُونِرُ ذُنْعَا غُواً لَذِي كَنَا نَعُمُ ا سِرُوا نَفْسُهُمْ وَضَاعَتُهُمُ مَا كَانُوا نَفْتُرُ وُثِيُّ ربه الدالدي خلق السموات والارضافي ير في أسْتُو في عَالِع بِنرْ يَغُينُهِ اللَّهَ الْأَيْمَ اربِع لنتمش وألغر والنيز ومنتخ ابت بامره إ فريتا وكالده وتالعالمات تفنزعا وخنينة إنة لاغت المعتدن تفشيدكوا فيألا فض بعدارض لانبيها وأذعوه خؤ وعَلَىٰ اللهُ وَيُسْمِنُ اللَّهِ وَيُسْمِنُ لِحُسْنِهِ

3.公司由

وَالْحِغَادِ النَّا هُوَهُو بِأَ قَالَنَا قَوْمِ أَعَيْدُولُ اللَّهُ مَا الدغيرة افلاتنفون فاللكؤلائز كمؤوام اتِّالْغَرَيْكِ فِسَفًا هَمِّ وَايْالْتَظْنُكَ مِنْ الْكَادِيرَ. قَالَ إِنَّا فَهُ إِلَيْدَ فِي سَفًا هَمَةً وَلِكُمَّ رِسُولُ إِنَّ لِيَا النوزة والألكمنا صامتن أوعية أن مِن رَبِّهُ عَارِكُم مُنكُم للنَّذُرُكُ وَاذُكُمُ وَالْدُكُمُ وَاذُكُمُ وَالْدُكُمُ وَالْدُكُمُ وَا فعكلا خلفاءم بعدة وونولح وزادكم فالحلو عَالِمُهِ الْمُعَلِّدُ نَفِيلًا نِكُ قَالُهُ الْمُعْتِينَ زَرَمَا كَانَ بَعُـ لَا أَنَّا وَكُمَّا فَأَيْتًا بِمِنْ لصَّادِقَهُ • قَالَقَدُونَةُ عَلَىٰ كرزجي وغضت اتخاد لولك فالسماء سيدا وَيْهُ مُمَا نُزُّلُ لِلَّهِ بِهَا مِنْ سَلَطَالِنَّ فَٱنْتَطَا وَ فِوَ المنتَظِرِينِ فَأَنْخُننَاهُ وَالْذِيزَمُعُهُ برئتم فامتنأ وقطعنا دابرالذبرك ذبوا يا يَا يِنَا وَمَا كَا يُؤَامِنُو مِنْكُرُ مُ

الأصاعا قال الأماعيد والله فقورا وتخدون المال الماتا فاذكراا صالحًا مُنسَامِ وت قالوا إِنَّا مِ الرُّنسَ : TLEIT 228 فة وعداع المرته ة فأصب او دارهم لأياق م لقد اللغت كارسا Wine 23 2413

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِيَوْمِدَانًا مَا زَالُوْاحِيْرَ وَمَاسَنَّهُ مُ أَحَدِمِنَ الْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْعَالَ اللَّهُ مَا أَحَدِمِنَ الْعَالَمُ اللَّهُ الْ فَالْوَالْخِوْدُ وَهُمْ وَيُنْكُلِّهُمُ الْأُسْرِينَظُمْ وُلْ فَأَكُمُ أَنْ وَأُهِمَا إِلَّا أُمَّا يَتُهُ كَانَتُ مِزَالِقًا يَنِ وَ فَيَذُالِمُ مِنْ وَالْمُدُنُّ واعددوالتهمالكم زالهعه تندم رتد فاوفولكا والمان الناب الذات المرافعة وتَنْفُونُهُمْ عَهِا عِدِيهِما وَاذْكُرُ وَأَأَذْ لَكُنَّهُ فَا لَا كُلَّهُ كُمُّ كُمُّ لَكُ كيُّ كُونَ عَا مَدُ وَالْمُنْسُدِينِ وَانْكَانَ طَالَّتُفَاةً مَا مَا لَذِي أَرْنُسُلْتُ بِدُوطُلْأَقُونُهُ وَانْوَاهُ

120

الجازق

كذيا اذعذنا في مكتك نعداد تحتيا الكؤمنا يكون لنا أن نعاد في اللا أن يسّاء الله ريا رَبُّنَا كُلُّ مَنْ عُلِي عَلِي عَلِي اللَّهِ تَوْكُلُنَا ۚ رَبُّنَا الْفَحْ بَيْنَا وَبُيْنَ فَوْمِنَا بِإِنْكِيَّةً وَ أَنْتَ خَيْرًا لِفَا يَحْبَرُ ۗ وَقَا للا الذكر كنو والمن وكمه لأن التَّعَيُّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا اغمة فالذة كذب النور الان عَدَيْواسْتُونَاكُانُهُ فَاكْنَاسِكُونَ نَّهُ وَقَالُ مَا فَيُمُ لَعَدَا يَلْغَنَا كُوْ رَسْالًا لناساء والطناء لعاقف بضرعون

ثمركذ كأنا مكانا لشيئة لكسنة تحتاعتوا وقالانقة لاق مَا الضَّيَّا فِي وَالسُّوا وَ فَاكْذُنا هُوْبِغُنَّهُ وَ وَلُواتُ آهِ أَلْفُرُكُمْ أَلْفُرُكُمْ أَمْنُوا وَاتَّفُوا لَفْتُمْ \* اعْكُمْ يُكَارِمُ كَا وَالْدُحَةُ ۚ وَلَكُمْ كُذُّنُوا فَأَحَنَّهُ نَا هُمَّ بِمَا كَا نُوْا يَكُسِبُونِ فَامُ الْعَالَةُ عَانُ كَأَمُّهُ كَاسُنَاسًا مَّا وَهُ نَا يَحَرُدُ عِنْ أَنْ ثَأْتُمُ مُنَا نُسُنًا صَعُرُو هُمُ مَلَعُبُ وبهافانظ كعكان

النَّهُ المنادِ فِيزُ • قَالَةِ عَمَاءُ فَاذَا حِي بنُ وَرُزَّعُ مِدُهُ فَإِذَّا هِ يَنْفِيا وَالْنِاظِرُ عُمِنْ قَوْم فِوْعُونَ إِنْ هَذَا لَسَاحِرُ عَلَيْهُ مَ بربداذنخ حكزم أزضك فاذانأم وكنه فالواكح وكفاه كارتبا فيالمنا ينحابيرن يأتؤك مكاساء عَالْسَيْرَةُ فِرْعُونَ فَالْإِلَّالَكُ لَلْ الْمُ مَ وَقَالِنَوْ وَانْكُولَ الْمُؤْتِدُ وَقَالُولُهُمُ لِلْمُ لِمِقِي وَامِنَاأَنَ نَكُونُ كُنِي الْمُلْتُونُ • قَالُالْقُواْ فَكُمْ الْمُ سے وااغنی لناس واستر هنواه مکا وبسن فلم و و أو حينا إلى مؤسو إذا كم عضاك فإذا نَكُمْ ايَا مِنْكُولُ فَ فُولُعُ لَكُونُ وَيُعَالِمَا كَانُوا مُعُكُونَ فَ فَغُلُوا هِنَا اللَّهِ وَالْفَكُدُوا صَابِغُ مِنْ

ويسلجدن فالوامتابرتبالعا لله ويعزون فالفرغون المنتمنر فناأن لأقطع الذيك وارحلكامز هُويَ \* قَالُوا إِنَّالِيْنَ كِتَنَامُنَ عَلَيْنَ كُنَّ مُمَّالَكُ فَيْ أَكْنَاهُ أَنْ فَا كُنْ فَيْ آذامتنامالات وتمنا لمأجاء تنا رتنا أؤغ عكنا صرأ للكانمين فذج وعؤن أنذر وقومك ليفسدوف الأنض وكذرك والمعتك فاك هُ وَمُنْتَكُ نِسْاءَ هُوانًا فَوْجَهُمُ قَاهِرُونِ ليقوم يواستجد غاياليذ واضيروا الكاكض زَيْشًا وَمُزَعِبَادِهُ وَالْعَاقِبُهُ لِلْتَقَارَ فَ فالوا أوزسنام فمنا الأتأتسنا وم بعدما حيثنا فأك مِمْ زَالْمُرَاتِ لَعُكُمْ يُذُدِّ

فاذاخاء تؤكر وأفالولنا هذه واز تصم العُلَادَةُ وَقَالُوا مِعْ الْمُعْلِقَا مَنْ الْعَالُمُ وَقَالُوا مِعْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ فَأَخُوالُكُ يُوْمِئِنُ فَأَرْسُلْنَاعُلَيْهِ وْفَاذُ وَلُجُ ادْ وَالْفُمَّا وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمُ آيَاتِ مَفْصَلَاتَ فَاسْتَكُمْ أَوْ أَوْكَانُوا فَوْمًا عِيْمُ مَن وَ وَلَا عُكُمُ الحَجُ \* قَالَمُ الْمُوسَى إِدْءُ لِنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَعِنا لَهُ كُنْفُتُ عَنَا إِلَا حِ لَنَّهُ مِنَ ۖ الْكُولِمِ اللهِ مُعَكَ جُورُ الْأَهْمُ مِينَكُمُهُ لَكُ فَانْفَعَ الْمِنْمُ فَاعَا بَمِّ مِا نَهُو كُذَّ بُوالِالْمَا تِنَا وَكَا لَوْ أَعِنَهِا غَافِاتِهِ لقوم الذكر كابوابستضعف زمشارق

مَيْزَرُنُهُ لِيُنَاحِعُهُ إِنْ وَكُا وَحُرَّا خَبُّ عَالَيْ اللَّهُ اللّ لنك والما أولاله مناكر

من كاستيء موعظ مرق مكظ مِمْ وَزَاوًا مَّهُمْ فَدُصْلُوا قَالُوا لَهُ لَمُ المنافعة المنافعة

المحافوعتها عافلين والدين لديوالا

رَجُعَ مُوسُلِ إِلْ فَوَمْمِ غَضَيَانَ اسِفًا قَالَ بُشِرَمِنَا مْ يَوْدِي أَعُلَمُ مِنْ كُونُوا لَيْهِ الْأَلُواحَ وَأَحْدُدُ جَيْدِ مِكُورُ النَّهُ فَالْأَنْ أَوْ الْأَلْوَمُ اسْتَضْعَفُوكَ وَكَادُوا يَقْتُلُونَيْنَ فَكُلُّ تُنْفَيْتُ كَأَلُّ عَلَاءً وَلَا يَحْمُكُ. مَعَالَقُومُ الظَّالِلِينَ • قَالَ رَمَّاعُنُهُ لِي وَلَا حِي وَآدَخُلُنَا فِي رُحَتَ حَيَّ فِي إِنَّ الْمُرَّا الْحُذُ وَاللَّهُ مَا سَكُنْ صَبَّ مِنْ يَهِمُ وَذِلَةً فِي لَكَمْ وَالدَّيْنَا وَكَذَاكِ والذئزعمة الستينات تم تابوامز الالواح وفي شختها هدي ونعة وبهر يزهنون وأخنا رمؤس فومه رَعُ اللَّهِ مِنَا تِنَا فَأَلَا أَخُذُ ثُمُّ الْحُفَدُ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ فَالْكُ مُنْ قَدُّ وَا مَا يَ الْمُ الْمُلْكُنَّا مِنَا فَعَالَتُهُ ك تَصُلِّا بِهَا مَنْ لِسَنَّاءَ تُومَّهُ ذِي مِزُ لِسَنَّا فأغفز لنا فالرحنأ فائت كنبرالغارة كث

16

وَاكْتُ لِنَافِهِ فِي الدِّنْيَا حُسُنَّةً وَفِي الْأَخْرَةِ إِنَاهُدُنَّا النَّكُ قَالَعُذَا بِيَ اصْبُ بِهِمِي ٱسْتُكَءُ وَرَحْمَةً وَسِعَتُ لْأَسَيْعَ أَنْ هَمُوا كُنْهُمْ إِلَّاذِينَ يَعْقُونَ وَيُؤْبِونَ الرَّكُومَ وَالَّذِئُ هُوْمًا مَا بِمَنَا رَوْمُمِنُونَ ۚ الَّذِينَ يُتَّقِيونَ الرَّسُولَ النَّتَيُّ الْأَيْ الذِّي كِيولَنَهُ مَكُولًا عَنْدُهُ وَالنَّورُاتُ النف يأم فهم المعروف ويمنه فاع المنكرة وكتا لهُوْالْطَلِبَاتِ فِنْحُرِّمْ عَلَيْهُمُ لِيَزِيرَائِثَ وَيَضِيهِ الْ عنهنه ايضوهن والاغلا لألبة كانت عكمها فالذيب تُؤْلِم وعَرِّرُونُ وَيُضَرِّقُوهُ وَالْتَيْعُواالتَّوُرُالَّذِي الْزَرُ لَمُعَهُ أَوْلِكُ لَهُ فِالْمُعَالِّنَا ﴿ قَالِمَا لَيْهَا النَّاسُ النَّاسُ ا تِيْ رَسُوُلُ اللَّهِ البُّكُمُ جُمَيِعًا مَا لَذَى لَهُ مُلْلَالْشَلْخَ والانظر لاالهالأهو عفية وغيث فامنعل بالمله ورسول التبتي ألائح الذي يؤنين باينه وكلماير وَالتَّبِعِنُ لَقُلَّا مُرْثَهُ تَدُونَ • وَمُزْ وَوَهُ مِنْ سَيَّ منة بهدون مانكة أويه يغيدلون

نقله قرمه أناضر وَظُلَانًا عَلَمْ أَلِغًا مَ وَأَوْلَنَا عَكُمْ أَلِكُ وَالسَّلُونَ } ارْزَقْنَا كُمُ وَمَاظُلَمُ إِنَا قُلِكِينُ كَا نُوْ ٱنْفُسُرُ ادُقِهَا كُنَّا سُكُوًّا هِذِهِ الْقُرَّيْرَ وَكُالُامِيمُ ا وَ وَالْهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ لُلْحُسْنِينَ فَيُذُلِّا لَذَكُ ظُلُمٌ مِنْهُ فَوَكَّا لَكُنْ فَارْسُلْنَا عَكُمْ لِمُ رَحْ أَمِزَ النَّاآءَ مِنَا فالأمغذرةا

72

فَلَّ السَّهُ المَا ذُكَّ وَالمَ الْحُرُ الدَّرَي مُووَّدُ عَيْلِ السَّوعِ والعُذُمْ الذِّينَ طَلَمُ المِعَدا بِ بَشِينَ عِنْ كُمَّا نُو النَّفُسُفُّونِ فكتا عَبَوَا عِزَمِا نُهُواعِنَهُ قُلْنَاكُمْ كُونُوْ اوْ كَدُّ خُلِيًّا ثُنَّا وَاذْ تَأَذَّ لَ رَبُّكَ لَيمَعَتَنَّ عَكُمُ الْي يُوَوْالْقَنْيَ أَوْمُنْ لَسُول مِنْ سَوْ عَالَعُوا بِي أَنْ زُكُ لِسَرَ بِعُ الْعِنْ الْمِنْ اللَّهِ اللّ وَانَّهُ لَعَنُورُ رَحِيمِ • وَقَطَّعُنَا هُمُ وَإِلارَضِ الْمُمَّا مِهْ ﴿ الْمِنَّا كِمُونَ وَمِنْهِ وَوْنَ ذَالِثَ وَمَلُونًا هُمْ بالكتاب والسِّيتات لعُكُم مُن يَوْجِعُونِ فلاء من رويد هند حلاف ورنؤا البيات تأخذون عرض هنا ألادن وسعة لوك سنعة النا وَانْ يَا يَهِمُ مُوكَرُحٌ مِنْ أَنْ يَا مُؤْدُونٌ لَمُ يَؤُخُذُ عَلَيْهِمُ مناقالكانكاب الالا يعولوا عوالته الألكة ودركسنومنا فيمة والذا والاخرخ خين الذتك تغلك ا فَالْاِيعَ عَلَوْنَ وَالَّذِينَ عُسُرَكُونُ مَا لِنَصِتَاب وَإِقَامُواالَّصَّالُوعُ اللَّهِ اللَّهِ لَكُونُهُ الجُرِّالْمُنْكِينَ فِي

واذبتن فاللاك وأفهم كالمظلة كظلوا تترطيغ بهم كخلط مَا الْمَيْنَا كُمُ نِقِوْقُ وَاذْكُرُ وُلِمَا فِيهِ لَعُكُمُ نُتُمُّونُكُ وَاذِلْتُذَوْمُكُ وَمِنْهُ } لَا مَ مِنْ ظُهُورِهُم ذَرِيَّتُهُمْ وَأَشْهُمْ عَلِ أَنْشُيرِهِ إِلَسْتُ بِرَبِكُمْ قَالُوا بَلِي لِمَيْهُ دِنَا أَنُ تَقُولُوا يؤُمُ الِيتِمَةِ اتَاكُنَا عَنُ هَذَا عَا فِلْهَ ۖ اوَتَعَوُلُوا آَمَّا المُنرَكِ الْمَاقِيْنَامِنَ فَيلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ مُعَدِهِمُ أَفَهُ لُلِكُنَّا مِنَا فَعُمُ الْمُظْلُونِ وَكُذَاكِ نَعْضِرُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّمُ رَحْوُونَ وَالْمُعَلِّمُ نَبِأَ الَّذِي الْتَيْنَاءُ الْمَاتِينَا فَانْسَكُو مِنْهَا فَأَتِّبُكُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْفَاوِينِ وَلُوَيُّنِّينًا لرَفْعَنَاءُ بِهَا وَلْكِنَّهُ آخَلَدُ الْأَلْارُضِ وَاتَّبُعُ هُوالَّالُّ فَنُولُ كُنُولُ لِكُنُولُ لِكُنُولُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْفُ الْوَتَعَرِّكُهُ \* بِكَهُّتُ ذَٰلِكَ مُنَالُالْمَوْمِ الذِينَ كَذَٰ بَغُوا بِإِيَانِنَافًا فَضُمِ لَعْصَمَ لِعَلَمَ مُنِيِّفُكُمْ وُلْكَ ۗ سُنَاءَمَثَاكَ إِلْقُومُ الذَّيْبَ كَذَبُولِيا يَا يَنا وَأَنفُسُهُمُ كَا نَوْ يَظِلِمُ وَفِي مَرْبُهُ وَاللَّهُ لَكُ فَهُوَالْمُهُنَّدَى فَيُزَيْضُلِلْ فَا فُلِثَكَ ﴿ أَكُنَّا سِرُونَ ۗ

لانفقرون بها وَلَيْ أَعُارُ لِأَيْضِمَ وَنَهُمَا وَلَمُ أَذَانَ يتُمَعَوُنَ بِهَا اوْلِنَاكَ كَالْانْفَامِ بَاهِ ۚ مَكُلُّ وَلِيَٰكِ مُهُمَّالُغَافَا لتفاغ لغسنغ فادعوه بها وذر فالذيت نكعدون ف السَّمَا عُوْسَيْخُ وَنَ مَاكَا فُوا يَعْلُونَ • وَمِينَ خُلُقْنَا امَّةً يهدُونَ بِالْدِيرُ وَبِرِيدِ لَوْنَ وَالْذِينَ كُذَبُوا بِالْمِنَا منستدر بخرم مزحن لايعالون والمراط أزكية إيتفكر فامايصا جبهم منجنة إذهوالانذ مُنازُه الرُّارِيْظُ وافِيمُ لَكُونِ السَّالَ فِي وَالاَضِ وَكَارَضَ وَكَا خَلَقَ نُسْعَةُ وَانْعُسْمَانِ يَكُونَ قَدِأْقُتُرُ مَا خِلْفُو فَإِنْ خُدِيثُ بَعْدُهُ يُوْمِنُونَ مَزُيْضًا إِللَّهُ فَالْاهَادِ كَالْمُ وَيَذَرُهُمُ فِطَغُيْنَا بَهُ مَعُ مُؤُنَّ فِي يَسْتُلُونِكُ عَزَ إِلِسَاعَةِ أَيَّاكَ مُسَيِّهَا قُلُا يَمَاعِلُهٔا عِندَنِّ فِي لَا جُهِلِها لِوَقَمْهَا الْآهُونُعُلَتُ فالسُّولِ وَالارْضِ لِاتَا لِيهُ اللَّهِ عَنْهُ أَيْسَ عُلُونِكُ كَانَاكُ عُفَّ عَهُما قُلُ أِنَّاعِلْهُا عِنْدَاللَّهِ وَلِكِنَّ الَّغُولَكِنَّ الَّغُولَانَاسِ لِاعَلَٰمُ أَنْ

لِكُ لَيْفُسِينِفُعُ أَوْلَاضَرَّ الإَلْمَالِثَمَا عَالِثَهُ وَلَهُ كُنُتُ كُرُّتُ مِنَ الْحُنَرُ وَمَا مَسَّنِيَ السَّوَّ الْأَلَا مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ وَلَاهِ هُوَ الْذَى خَلَقَاكُمُ مُنْ بَغَنْ وَلَحِلَّا زوج السكازال فكنا تغشها حكث ما حَفِيغًا هُرَبِّتُ مِنْ قَلْنُ آنْقَلْتُ دعُواللَّهُ رَيُّهُمَا لَتُوالمُّتُتُ من الماليك تن من الشاكري فلكا أنها ما لما حفالاً عقلالًا مِثْهُ كَأَءُ فِهٰ ٱلْمِينُ أَفِيَّعَا لِٱللَّهُ عَا مِنْهُ كُونُكُ الْمُثْهِرِ كُونَ مَالًا لَقُ سَنَا عَالَ وَالْمَا مُنْ اللَّهِ اللَّهِ وَكُلُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال رو من وان وان تنعوه الكفري التبعوك أسواعا كُنْ أَدْعُوا مُّوهُ أَوْانُتُمْ صَامِتُونَ فِي انَّ الَّذِينَ تَدُعُونَ مِنَّ د فين الله عِناد المثالكة فأدعو في فكنسَّة الكمَّانُ كُنْ يُ قَى وَالْمُ أَرْخُا مِّينَتُونَ مِنْ الْمُرْكِ إِنْكِينَظِيتُونَ مِنْهَا أَمْكُمُ مُورَنْهُما امُركِمُ إِذَانَ يُسَمِّعُ أَنْ بِهَا قَاأَدُ عُوا الأكر تنم كيدون فالانتنظاون الأولي الدوالله الدى نزل الكينة وهويتوكي الفنالي من

الذئنتذعة زمزد وينولايستطع زنفركم وال نُفْسَ وُنِيفَ وُلُ وَانْ تَدَعُنُ هِ أَلِي لَمُعُلِّمُ الْمُلْمُ ذَى لايسَمُو وتزيمة بنظاون الناك وه الاستصرون خذالعنو وُأُمْ الْعُرُفُ وَاعْمِ ضَعِينَ الْحَاجِلَةِ • وَاجْا يُنْزِعَنَّكُ مِنَ الشَّيُطَانِ نَزُعٌ فَاسَتَعُدُ بِالْمِدِّواتِهُ سُمِيعٌ عَلَّمْ إِ انِ ٱلْذِينُ ٱتَّقُوٰ الدَّا مُسَهُمُ طَالِّفٌ مِنَ الشَّبَطَانِ تُذَكِّرُ وَأَ فَاذِا هُمُ لَصِرُونِ • وَإِخِوا مُهُمْ يَدَوْمُهُمُ فِوالْحِيِّ نُسْمَ يَقُصُرُونَ • وَادِ الْمُتَأْمَّرُمُ بِالْيَرِ قَالُوا لَوْلَا الْحُنِيمُ تَلْ غَمَّا أَتَّبُوهُما يُوْحِ آلِيٌّ مِنْ رَبِّي هِنْ أَنْ هِنْ أَنَّكُمْ أَرُّهُمْ رُبُّهُمْ أَرّ وُهُدُكُ وَرُحُهُ لُعِنَ عُومُ يُؤْمُنُونَ • وَاذِا فِرُجُ الْعُأْلُثُ فاسته والرافوا نفستو العالك لأنز يخون واذكر زيك في نفسُكُ تَضَرَّعًا وَحَيْفَةً وُدُونَا لَجُهُ مِزَالَةُ لِمَالِغًا وَالْمُولِلُ وَلِأَكُنُ مِزَالْعَا فِلْهَنْ الدَّالَةُ يَزْعَرِنُدُ لَيْكُ ستكرؤن عنعادتم وسنتريث ولديسك دون

01

وُعِن الْأَنْفَالِ ۚ قَاٰلِانَعْنَا لُ مِلْهِ وَلَلْرَسُولِ فَاتَعُوا لِللَّهُ وَاضِلْهِ ذَاتَ بَيْنِكُمْ فَاطِعِوْا اللهُ وَرَسُولُهُ انِ كُنْتُمْ مُنْوَمِنِينَ فَيْ ٱلْمُؤْمِنُونَ الذِّينَ إِذَا فِكُمْ لِلَّهُ وَجَلِتَ قَلْوَيْهُمُ وَاذِ اللِّيتَ عَلَيْهِمَ الْمَا نُهُ زَادَةُ مُمْ إِيمَا تُ وَعَلِيرَةُمُ يَتَوَكِّلُونَ ۚ الذِّينَ يُعِيمُونَ الصَّلَوْةُ وَمَيّا ٰ م رُدُفُنا هُوْرِينُ فِقُوْرُ ۗ الْكِتَاكِ هُولُلُو مُرِوْنَ حَقَا مُنْ وُرُحًاتُ عِنْدُرَةِ فِي وَمُغَنِعٌ وَرِزْقَ كُمُمَّ تخرُّحَبِّ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحِيُّ وَإِنَّ وُرِيعًا مِنَ الْمُثْفِينِيَرُ لكارهون بادلونك فأكئ بعدما سُبُرُكُ أَنْكَا مننا و أن إلى المؤت وهذ يتظر وك واذ يعد كالله الحدى الطالفتان أنها لكي وتود ون أذعير ذا بِيَالشُّوكَة حَكُونُ لا كُونُ لا كُونُ كُلْللُّهُ انْ يَجْقَ الحَقّ بكِلَانِهِ فَوَيَعْظَعُ الْبِرَالْكَافِرَنُ • يُرَكِّنَ وَيُنْظِلُ الْلِاطِلُ وَلَوْكُوا لِحُ مُولِدً

مِ اللَّهُ يُكِدُّ مُرْدُ فَاسَ • وَمَا حُكَّا لَا لِللَّهُ إِلَّا لَهُ فَيْ م قَاوُيُكُمْ وَمَالَقُهُ الأَمْزُ عِنْدَانِلَهُ الْكُلُّهُ وَ رُحُكُمُ وَ إِذْ يُفْشِيكُ الْنَعْاسَ إِمَنَا مُعَامِنَهُ وَيُنْزَلُ لنَا أَمْ السَرَاءِ مَاءً لِيعَلِمُ كُمْ بِهِ وَمُذْهِعِ عَلَمُ رُحِ ان وَلَمُ نَظُ عُلُولُمُ وَكُنْتُ بِعُلَاقِكُامُ • أَذُ ه رَيْكَ الْمُلِلَا عَكُمُ النَّهُ مَعُكُمْ فَتَنْتُهُ اللَّهُ يَالْمُنُولُ سُفِّلِةٍ بالذير كؤو والرغب فأضربها فؤق الأعناق ال فَاضِرِ بُولِعِينُهُ كُلِّ يَنَادِنُ ٥ ذَلِكَ بَائِهُمُ نُشَآقُو الْمُتَهُ وَرَسُولُ ومُنْ يُسْتَاقِقَ اللهُ ورَسُولِهُ فَايِنَ اللهُ سَلْدِيدُ الْفِقَارَ • ذُ لَكُ فَدُونَةِ مُ وَإِنَّ إِلَكَا فِي سَعَذَا كِالنَّارِ • بأأنهاكذ تزامنوا آذا لغيث الذيزك غروازحنا فَلْأَتُولُ هُذُ الْأَذْبَارُهِ وَمُنْ نُولِهُمْ دُومُكَذِ ذُبُرُهُ إِلَّا مُنْزُ فَا لِقِتَا لِي أَوْمُنْعَهُزًا الْيَافِئَةِ فَقُدُ بِاعْزِبِغُضَيِ مِ الله وَمُنَا وَيُه بَعِينُ وَلَيْنِ الصَّابِرِ

فالمُقَتَّلُوهُمْ وَلِلْحِ اللَّهُ قَتَلَهُمْ وَمَا رَصَّيْتَ إِذْ رَهَيْتَ فلكن المه دئ فليزاله منيئ بنه بالاستحسنا إن للهُ سَمِيْهِ عَلَيْهِ وَ لِلْمُ وَإِنَّا لِعَهُ مُؤْهِرُ كُنَّ وَلَكَّا وَرُو اِذْ السَّنْفَذِ ا فَعُدُجاً عُمُ الْفَيِّ وَاذِسَتْهُوا فَهُو خَيْلُكُمُ وَإِنْ تَعَوْدُ وَانْعَدْ وَلَزُّنْغِيْ عَنَاكُمْ فِئَتُكُمْ نَسْنَيًّا وَلَكَّ ك فَنْ قُلْنَ اللهُ مَعَ للوَّمْنِينَ إِلَيْهُمَا للَّذِينَ الْمُغُلِّ اطبعه االله ورسبوكه ولانوكو عنه وانتمسمعون ولاتكوبؤاكا لذين فالواسمِعنا وهمه لايسمعه النُسُرُ الدَوَاتِ عَنِدُ اللهِ الصَّالَا بَكُو الدِّينَ لَا يَعَلِّونُكُ ولوغيراً لله في خنيرًا لأسمع و وكواسمة لتولوا وهومنون بآائها الذي امنااستما للَّهِ وَلِلْرَسُولِ إِذَا دَعَا لَمُ لِلَّا عِنْكُمْ وَإِعَا ٓ إِنَّ اللَّهُ بحولا بين المرء فقلية وانتذ آليه عشرون وانتعوا فنتة لأتصيئنا لذبن ظكلا بأكراخاصة واعْلَمُ آلَدُ اللهُ سَلْمُ يِذُ الْعِسْسَالِةِ \* وَاذْكُرُوا

وَّا ذُكُمُ وَالَّذِ النَّمْ قَلِيلُ مَسْتَضَعَفُونِ وَالإِرْضِ تخاوك الاستخطائ التالى فأولكم واتدكم لينضر وَرُزُقَ لِمُ مِن لِقَلِمًا لِيَا لَكُمُ لِمُنْكُمُ وَلِنَ فِلْمُمَّا الدَّبَ منؤالانتخو لوااتله والرتسول وتخافؤ آمانا تاكم فائتر تَعَالَنُ وَاعْلَالُهُمُ أَمُوالُكُ وَالْخُلَاكُ فِتَنَةٌ وَأَتَّلَالُهُ عِنْكُ الْجُرُكُ عُظِيمَهِ لِمَا أَيُّهَا الَّذِينَ الْمُوْلِ إِنْ تَتَعَوُّا اللَّهُ عُفَا لَكُمْ وَإِنَّا نَا وَيُكْفِرُ عَنْكُ سُيتِنَا بِكُمْ وُفِيْغِلُكُمْ وُأَنْلُهُ ذَوْ الْفَصْنِ الْعَظِيمِ وَ وَاذْ يَنْكُنُّ مِكُ الَّذِينَ كُفُرُكُ لِبْتِوَكَ اوَيْقِتَالُوكَ اوْجُرْجُوكَ وَيَهْكُرُونَ وَيَكُرُونَ وَمُكُرُونَالِمُهُ وكله خيرالما كرورة وإذا فكإعكه يرايا تثاقا لفا فتسمّع بالوَنْهُ فَأَعُمُ لَقُلْنَا مِنْوَاهِ فَأَازِهُ فَإِلْآلِهُا الْإِلَا أَسَّا طِيرُ الأقَالِينَ • وَاذُقَالُوا اللَّهْ مَا إِنَّاكَا نَهُذَا هُوَ لَكُوُّ كنيث أوآية لمنسان وتالح النلفي لمحمالة فاينون بعِنَارِبَالِيمُ هُ وَمَاكَانَ أَمَدُ لِلْعَدِيمُ وَانْتَ فِيهُمُ وَمَاكَانَ اللَّهُ مُعَدِّيَّهُمْ أَوْهُ مُسَنَّتُ فِرْ لِأَنَّا لَا مُعَالِّمُ اللَّهِ فَالْمُعْلِقُ

نعتريه فألله وهاء بصدول عن سَمَا لَكُ أَنْ وَمِا كُمَا زُالْطُلَاءَ وَمُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ لَا الْمُؤْلِدُ يَّقَيْرُ كُولَكِيِّ كُثِّرُ هُمْ الْأَيْقُلُونَ وَمِمَاكَانَ لل مركوعندالت الأمكاع ونضدية فذفقولعذ تُكُفُرُونِ إِنَّالَائِرُ كَفَرُ قُالْنُفَعَوْنَ الْمُوالَّهُ دُواعَ سِيا اللهِ فَسَنْفَعَ مَا تُوْتَكُونَ مَ يُعَلُّونُ فَ وَالْذَرُكُ عَالَمُ وَأَلَّا لَا كُعْ وَأَلَّا بعا فنصفاك فبجهرة اوللتاؤها • قالدَّنُ كَ عَا وَآلَ بَنْتُهُوا ا وَإِنْ يَعَادُ وَافْتَدُمُصَا لأوَّلِينٌ • وَقَاتِلُ هِنُ حَيَّ لِأَمْكُونُ فتنة وتكون الدِّن كالدينة فالذانتهوا فات الله عايمًا في تصر وانتولوا فاعلمان ع بنع للوكل ويغيم التماير .

一門の一

واعله آاتما عبلت مرشخ فان المحسه والرسو الفُرْنَىٰ وَالِيَنَا فِي َلْلَمُنَا كِينِ وَأَبِنِ السَّبِيلِ انْ كُنْتُمُّ الْمُنْتُمُ بالله وَمَا ٱنْزَلْنَا عَلِيْتُهُ نَا يُومُ الفُرْقَانِ يُومُ النَّفَى لِجُعَّا لِذَ وُلِللهُ عَلِمُ إِلَّا شِيءَ قَدِيرٌ ﴿ اذْانَتُمْ بَالِفَدُ فَقَالِدُنْيَا وَهُمِأً القفيوني والركف استفامينك وكأنواعد تزلاخت والمفاد وللئ لقص الله أمركان مفعولا لملاكمن هَلَكَ عَنْ مُتِنَةٍ وَيُحُمِّ مَنْ حِيَّ عَنْ مُنِيَّةٍ فَالنَّالَةُ وَيَ مَّعُ عَلِيهُ ﴿ إِذْ يُرِيكُ كُلُوا لِللهُ وَمِنَا مِكَ قَلِيلًا وَلُوَاتِ إِ فيرُ لفنظمُ ولتنازعُنم والأمر ولي المسكر ال عَلَمُ مِنَا بِالصَّدُورُ وَاذْنُوكُمُ مُولِدُ اذْوَالْتُقُدُّ وَ فَاذْنُوكُمُ الْمُؤْلِثُونُ فَالْتُقَدُّ وَ عُنْكُ فَكُمَاكُ وَيُفْتَلِلُكُمْ فِي أَعْيِيهُ وَلِينْضُ اللَّهُ أَفَا كُانُ مَفَعُها ﴾ وَالْحَالِمَةِ مِرْجُهُ لَا هُورٌ ﴿ مِا آيُّهَا الْذَيْرُ الْمَعْلَ إذا لَقِينُةُ فِئُهُ فَأَنْبُنُواْ وَإِذَا إِلَا لَهُ كُثِيرًا لَعَلَكُمُ نَفَا إِذَا فأطيط الله ويسلوله ولاتنا زعفا فتقشلوا وتذهب ريحك وأضه والالأكلاد معالطا برتن

لذيز خبيجوان دماره ينطأ ورثاءالتا ويَصْدُونِ عَنْ سِسِا أَلِنْهُ وَلَلْهُ عِنَا لِعُلَادَ عُمُ طَا • وَاذْ رَيِّنَ كُولُسْتِيمَانُ اعْمَاكُ وَقِالَلاغالِبَ لَكُو أَلْيَهِ مَفِي لَيْنَا وَاقِينَ خَازُكُمُ فَلَمَا تُزَاءَتِ أَلِفَتُنَا نِنْكُصُرَ عَلِيْعُقِيبُ فُو وَقُالَ إِنَّ يَرَىءُ مِنْكُمْ لِقَارَئِي مِالْأَرِّ وَنَ إِنَّ أَخَافُ أَ أَنَّانَ وَاللَّهُ مِنْكِدِيدُ الْعِقَابِ • إِذْ يَعْهُ ( الْنَا فِقَوْنَ والذين في قلويهم مرض عز هو لادينهم ومن بيوكل على الله فازَّالله عزيزُح كم وكورِّ كَاذَكُوتُوكَالدِّكُ كَنَّ وُلاللَّلاِّئِكُةُ يَضُرِنُونَ وَخُوهَهُ مُولَادُ بِالْهِيْرُ وَدُوْفُوْاعُدَابُ أَكْرِيوَ فَ ذَٰلِكَ غِاقَ نَمُتُ أَيْدِهُ وَإِنَّ اللَّهُ لَمُ يَظِلَا مِلْعُسِد و كُفَّا فِ الْفِعُونُ وَالَّذِي مِنْ قِبَالِهِ \* كَفُرُ وَالْمَا مَا تِنَالَمْهُ فَأَخَذَهُ مُؤَلِّلُهُ مِنْ فَأَكْدُ إِنَّ أَلِنَهُ قَوْيُ سُنْدِيكُ الْعِقَادُ \* وَلَاكَ بِإِنَّ اللَّهَ لَـ هُ يَكُ مُفَيِّرًا نِعَهُ ٱنْعَهُمُا عَلَا فَوُمِرِ حَتَّىٰ بِفُكِيِّرُوا مْ إِلَانَفْسُهُ مِنْ وَأَنَّالَتُهُ سَمِعٌ عَبَالِيمٌ \* كَأْدِ

كَ مُأْبِ اللَّهِ فِيعُونَ وَالدِّي مِن مَبْلَهِ مِنْ كَذَبُولِهِ إِلَّا اللَّهِ نِيَهُ فَاهَلَكُنَّا هُمُ بَذِنْ مِنْ وَأَعْرَفُنَّا لَا فِرْعَوْدَ وَكُلُّمُا مُولًا طَالِمَينَ \* وَانْ شُرَالِدُ فَآتِ عِنْدَالله الذِينَ كَفُوكُا \* فَكُورُ لا يُؤْمُرُ فِي ﴿ الْذِينَ عَاهَدُتَ مِنْهُمْ ثُمُّ يَنْعُمُنُونَ عَهْدُهُ فِي كُلِّمْ مَ وَهُمُ لا يَعْدُرُكُ \* فَالْمِا تَنْعَنَّهُ مِنْ فِلْكُرُّ فنَرُوبهُم مَنْ خَلْفُهُمُ لَعَلَهُ مُرِيِّدٌ كُرُونَ وَاقِا تَحْافَقَ مِن قَوْمِ خِيانَةً قَانَبُذِ البَّهِ بِمُ عَلَىٰ سَوَآءٌ ايَّاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْحَالَيْلُنَ ﴾ وَلَا يُحَمِّدُ بَنَ الَّذِينَكُ فَوْ اسْبَعْوَّا يُهُمُ لا يُغِي أُونِ وَأَعِدُ وَلَهُ مُمَّا السَّطَاعُةُ مَ أَوْ وَمِزُ رِيا مِلاً كِيُّا بِرُهِبِ إِن بِهِ عَدُّ وَاللَّهِ وَعَدُّو كُمُّ ختريز مِن دونهـُ الاتفاكون هُ الله بِعُنِكُ إِنْ وَمُا تُنْغِيقُوا مِنْ شُوَّةٍ فِيسِيالُلَّهُ يؤي اليككة وائن يزلا تظلكون وَإِنْ جَيْمُ السِتَ ﴿ فَاجْنِهُ لَهَا وَتُوتَكُّلُ عَرَالُهُ مِ أَرِيُّهُ هُو السَّمِيُّ الْعَالِمُ وَ •

وَانْ وَيدُوا الرَّحَادُ عَوْكَ فَانْ حَسَسَكُ اللهُ هُوَا إِزْجَابَدُكُ بنضره وكالموفينين وآلف بكن فلوبهم لأانف تت مافي الارَضِ عَيِعًا مَا الغَيْتُ بَيْنَ قُلُوبُهِمْ وَلَكِنَ اللَّهَ الْفُنَيْمُ الْمُ نَهُ عَزِينَ حَكِيمٌ \* بِنَاكِتُهُا الْنَيْحِينُ لِللَّهُ وَمَنِ الْبَعْكَ زُ المؤلمنيين • يَا أَيُّهَا النِّياني جَرِضَ المؤلمنين عَلَا المِتَاكِ زُديكِنْ مَنْكُرْغِيشْرُونَ صَلِّيرُونِ يَعْلِيوُا مَأْتَكُنُّ وَازْكُنُّ منك بأنة يغلبوالفام الذين كفروا بأنتهم قوم لايفته الأخفف لله عنكر وعلاان فكر صففاً فإن كُنْ مِنْكُمْ مُائَةٌ صَابِرةً مَعْلِبُوا مِأْتَيْنٌ وَإِذْ مِكُنٌّ مِنْ كُوْ الْفُ يَغِلِبُ الْغَيْنِ ما دُن اللهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِيِّ ماكاك لنبئ أن يكون كه آسرى حتى نخي فالافرر دفين عرَجَ الدِّنيا وَاللَّهُ مُن مِثَالَاجِرَةُ وَاللَّهُ عرَبرَ حَكُمُ • لُوَلَاكِتَابُ مِنَ اللهِ سَبُنِ لَسَتَكُو فِيمَا السُدُّ تُمُّ عَذَابٌ عَظِيرٌ • فَكُلُّوا مِنْا غَنِيْ تُرْحَلَّا لَأَطُلُّمْ وَاتَّنُوا اللَّهُ ﴿ إِنَّاللَّهُ عَفُورٌ رَحَكُم فَ

يَاوَيُهَا النِّيِّ فَالْنُ فَأَيْذِيكُ وَمِنَ الْأَسْرِي إِنَّ بعُاللهُ وَ قُالُو كُمْ حَبِرًا لِوْ يَكُمْ خَبُرًا مِمَا آخِذَ مِنْكُمْ وَ يَغُنُّونُ لَكُمْ كُلُّونُ لَهُ عَنْ إِنَّ اللَّهُ مِنْ وَإِنْ يُرْبِدُ وَاخِيالُنَاكَ فقدخا سؤاللته مِنْ قَبْلُ فَامْكُنَّ مِنْ غُرُوا الله عَلَيْ حَكِيمَ ازَالَّذِينَ الْمَنْوُا وَهَاجَوُ وَا وَجَاهَدُ فُلِيا مُوالِحِيِّ وَانْفُ فيستدائله والذيزاء كاونصر فااوليك بعضهم اولياء بُعَضُ وَلَاذِينَ امْنُوا وَكُمْ يُهَا حِوْ إِمَا لَكُمْنُ وَلَا يتهرمن سنح وحته يماجر واقان استنصر وكرف الدن فعُكِيْكُمُ التَّصْرُ الِآعَلِي فَيْمُ بَيْنَكُمُ وَبَيْنِهُمُ مِيْنِاقٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ بماتعًا إِنَّ بَصَّةً ﴿ وَالَّذِينَ كُنَّ وَابِعَضُهُ اوَلَّاءُنَّهُ مِنْ الانتفاكي تَكَنْ فِينَاهُ فِي الأرضِ وَفِسْاءٌ كِيُسِ وَالْذِرُالْفِوْ وهاجرُوا وَجاهَدُ وافِي سَبِ اللهِ فَالذِّينَ الْوَوَا وَنَصُرُ وَآ وَلِنَاكِ عُمْلُونُهُ وَيُونُ حَتَّا لَهُمُ مَغِنِي أُورُ زِقَكِيمٌ و وَلِذِي الْمُؤْ مِنْ بَعُدُوهَا جِزُوا وَخِاهَدُ وَالْمُعَكُمُ فَأُولِنَاكِ مِنْكُوفًا وَلِوْلَا ذُخِالًا بعَفْنُهُ أَوْلَى بِعَفِ وَكِنَاكِ لِللَّهِ الزَّالِمَ يِكُلَّ شَيْءٌ عَلَيْمٍ

بَرَاغَةً مِنَ اللهِ وَرُسُولُهُ لِاللَّذِينَ عَاهَدُ كُمُّ مِنَ الْلِنْدِ كُنَّ فبيع إفا الاض زنعكة أشهر وأعلوا تكافئ عير فيغ عالمه واتنأتله مخز عالكافرن وأذان مناتله ورسولة الخلفا وَ الْحَالِا لَهُ اللَّهُ وَيَ مِنَ المُشْعِكِينَ \* وَرَسُولُهُ فَإِنَّ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ وُلْكُمْ أَوْلِهُ تُولِينَّهُ فَأَعَلَ آنَكُمْ عَيْرٌ مِنْجُو عِلْلَهُ وَلَيْسَ نَبُنُ كُفُرُ وَابِعِنَا كِي لَيمُ ﴿ الْإِكَلَةُ كَنْ عَا هَدَ تَهُمِنَ لَلْشَرِكُمُ ولاينقضوكم سنينا وكم ينظاهر واعلينكم أحنا فانتوا لْيُرَةُ عَهُدُ هُو إِلَى مُدَيِّرِهِ ۚ إِنَّاللَّهَ يَجِبُ ٱلْمُتَّقِيِّنِ ۗ فَاذِا السَّلَةِ ۗ المترك والقافة للأللفركين حنث وحدته فو وحدو وفو والم وَأَقْوَدُ وَهُو كُلُّ مُصَدًّ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الْفَلْوَعُ وَاتَّوَالْكُونَ فَالْوَاسَبِيلَ هُمَّ إِنَّ اللَّهُ عَنْوُرَّ رَجَّم • وَانِ أَحَدُمِنَ الشَّرِكِينَ اسْخَالُ فأجرة حة تسموكلا مالليه لمرابلغ ممامنه والزيانيم فوهلا فكاولا يُونُ الْمُثَارُهُ عِهَدُعِنُولِتُهُ وَعِنْدُرَسُولُهُ لِأَالَّذِينَ عِاهَدُمُعَا كأم فأاستفامك لأفاستغياله وأزاتله يجتب للتعتبي

ع : وَانْ يَظْلُمُ وَاعْلَمُ كَالْرُقُوا فِيكُوالْ وَلَادْمَةً رْصَوْبَكُو إِفَوْا هِهِيرُ وَتَأْخُ قُلُونُهُمْ وَٱكْثُرُ هُوفَاسِ قُوبُ إِشْتَرَا بايا بيانته تمنأ فكيلا فصكة واعن ستبيلة أتهم ساءمكاكانوا يَخَاوُنُ لِأَيرُ قِبُولَ فِي مُؤْمِنِ الْأُولَاذِهَا الْمُؤْلِثَهُ أَلُولُكُ فَكُمُ الْمُعْدُولُ فَاتُنْانُوا وَاقَامُوا الْمَتَالُومُ وَلَوْالِكُوعُ فَايَخُوا لِكُمُ فَالِدِيكِ وَنُفْضَلُ الإياتِ لِمَوْمِ يَعِلَمُونَ \* وَالَّهِ نَكَ غُلَّا عَالَمُ مِنْ بَعِدُوعُ مِنْ وَطُعَوْلِ فِي بِنِكُمُ فَعَا يَالُوا أَيْدُةً الكفاين لآاعان لك لعله دينتهوك الانتابلون قومانك تواكنا تهزوهوا بإخراج الرَّسُولِ وَهُوْ مَدَ وَ كُمْ أَوَّلَ مَيَّةَ أَكُمْ أَنْكُ مَيَّةً الْخُنْتُوكَ فَمْ فَاللَّهُ كُوُّ أَنْ تَخْشُو أُ إِنْ كُنْةُ مُؤُمِيْكِن . فَأَ تِلْوُهُ مُنْ يعُدَيْهُ وَاللَّهُ بِاللَّهُ مِالْمَدِيكُ وَكُونِهُ وَيَضْرُ كان عكنه وكيشف صلاور فقيم مؤويين ويُذهِب عَنْظَ فَلُوبِهِنَمْ وَيَتَوْثُ اللَّهُ عَلَا مَرْنِيسَاءُ وَ وَاللَّهُ عَلَمْ حَكُمْ مَ

مُحْسَنُهُ الدَّيْرَ فِي وَكِنَا يَعِنُ إِللَّهُ الدُّيْرِجَ اهْدُوا كُوْفَ مُنْ اللَّهُ وَامِنْ دَفِينَالِلَّهِ وَلَانْسُولِهِ وَلاَ لْقُمِيْنَ وَلِي مُ وَكُنَّهُ خَبُّ مِا تَعْمَلُونَ مَاكَانَ المشركين الذبعة والمساحدانته سناهدين غلا بغيبهم الكُوْ أَوْلِكُكَ حَبِطِكُ احْمَا لُمُنْ وَفِالنَّا رِهِي مِنْ خَالِدُ وَنَ ۗ • انْمَا يَعَرُمُسَاجِدًا لِنَهِ مِنَ امْنَ بِاللَّهِ وَ البؤم الاجز وكفاء الصلوة فالخالزكوة وكمنخذ الأالله فَعَيْدًا وُلْكِكُ الدَّيْكُولُوامِنُ لَلْمُتَدِّيِّكُ الجعكلية سيفايتز لخابج وعارة المستد الخزام كمزا امزايت فَالْيُوْمُ الْأَخْرُ وَجَا هَدَ فِي سَهِيلَ الْلَّهُ لِايْسُتُونُونَ عِنْدُاللَّهُ والذلا يهدئ لقووالظالمين الذئن المنوا وهاجرا وخاهدنوا فيسك الله ماموالهت وأنفسهم أعظله درعة عندالله واوليك هزالنا تزاون يكشره زنهم بربحكة مننه ورضوان وكتناب كحث فيهانبكم كنيم خالدين فنهالكا إن الله عندد الجرعظية

لْأَاتِهَا ٱلذَّنَ الْمَنْوَ الْاَعْتَىٰ ذَوْالْبَاءَ كُوْوَاخِوْا فَكُتُ أولياً ق إن السخة والكفر عكو الجيمان وكن بتوكف مِنْكُورٌ فَا وَلِيَّاكِ هُمُ الظَّالِمُونَ \* قَرَّا إِنْكَانَ الْإِوْكِمْ الْ وَانْنَا وَالْهُ كُوا خِوا نَكُمُ وَآزُ وَالْجُكُمُ وَعُبَيْرٌ والموال إفتر فتلوها ويخارة كتنون كسادها ومُسَاكِ بُرِّضَوَى الْحَبُ الْمِكْ مِن اللهوريسُولُ وجهاد وسيبل فتركض وكتخ فأني المفارزي وَاللَّهُ لا يَهُدِي الْقُومُ الفاسِقِينَ لَقَدَنْصُرُ كُلُّلُهُ فى موالمِل كَنْهِي ويوم حنين اوْاعُيْدَ لَا كُنْهُ كُونَا فَا تَغِن عَنَكُمْ مُنْيَثًا وَمِنَا قَتْ عَلَيْكُ مُ الْارْضُ عِمَا رَحْبُتُ ثُمْ وَلَيْهُمْ مُدُبِرِيِّكُ • ثُمُّ أَنَّ لَاللَّهُ سُكِنَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ لَكُوْمِنِينَ ۚ وَأَنْزَلَجُنُوهُۗ لُوْنُ وَهَا وَعَدَبُ الذِّرُ كُنُواْ وَاذْ النَّ جَيِّ اءُ الكَاوِرِ فَ مَمْ يَتَوْفِ أَللَهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلِمُنْسِئُنَاءً مَ وَاللَّهُ غَنْوُرٌ رَجِيمٌ مُ

يَا إِنَّهَا الذِّينَ الْمُؤَالَّمَا اللَّهُ وَكُونَ لِحُنَّهُ فَالْأَمْ وُلَّالِمُ كافر بعدعا مهره لأقان خِنتُم عَيَلَةً فَسَوْه يغنين كم الله من فضل إلى الناساءُ إنَّ الله عَلِيرِ عَلَيْهِ فاتلواالذين لايومينون بايله ولاباليوم الإجر فالجرمو مَاحَرَمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَيْدِينُونَ دِينَ لَكُمْ مِنَ الْذِينَ اوُنُوْأَالِكُتَابُ حَتَىٰ يُعُطُولُ لَا ذَيْهُ عَنْ يَدِ وَهُوْمُاغِرُونَ وَقَالْتُأْلِيهُولُاعُورُ مُن اللّهِ وَقَالُتَ النَّصَارِ كَالْسَيْرِ مَنْ الله ذلك تَوَلَّىٰ افْراهِمَ مُنْفَاهِوُ مُنْ وَلَا لَذَيْتُ كَنْرُوْامِ قِيا أَفَاتُهُ اللَّهُ الذَّالِةِ فَكُوْنَ مِنْ يْخَنَىٰ اَكْمَارَهُوْ وَرُهَانَهُ مِا رَهَا اللَّهِ فَ اللَّهِ عَالِمُهُ وَيُواللَّهِ فَ سيكان مريم وماآمر في الأليف د كالفا واحداً م لهَ الأَهُ سُنْمَانِهُ عَمَا لِيَشْرِكُونَ فِي مِرْمُ وَنَ انْتُ يطنؤا لأزالله بإفراهت وكأجأله الآانكتم بُوْرُهُ- وَلَوْكُرُهُ أَلِكَاوِ وُنِيِّ • هُوَالَّذِي آرُسُولُهُ منى ودن كية ليظار وعلى الديري وكرك المشركو

لآءَيُهَا لَذِينَ الْمَنُولِ آنَ كَينِيلُ مِنَ الْاَحْبَارِ وَالْمُفْيَانِ لتُأكُلُونَ أَمَوٰ لَا لِمَاْسِ بِالْبِاطِلِ وَبِهِمُدُونَ عَنُسَيِلُالِيَّةُ والذير يضين ونالذهب والفيضة والاينفقة نها فيسكيل الله فبيِّرْهُ وعذاب البيم • بوَم يُحْمُ عليها فإرجمينم فككائ فككاجاها مهاء ويحويه وَظَانُورُ رُهِرٌ لَهٰذَا مَا كُنَّ تَخُلِانَفُسُوكُ \* ثُونَةُ وَقُوامًا كُنْتُمْ تَكُنِزُونَ إِنْ عِنْدَ الشَّهُ وُرِعِنْدَ اللهُ الْمُ عَنْدَ شَهُمَّا فِكِتَابِكُنْهُ يُوَمَرُخَلَقَالِسَمُواتِ وَالْأَرْضُ مِنْهِكَ وَرُدِ الرَيْعَةُ حُرُورٌ وَلَاكِ الدِّينُ القِيمَ فَالْاَتِظُلُوا فِيهَنَّ نَشُكُ وَفَا تِدَالُالْشَرِكِينَ كَا فَقُكُمَا يُعَالِمُ الْأَفْ كَافَةً 'وَاعْلُمُوا أَلَالِيَّهُ مَوَالْمُثَّقِينَ مِهِ وَ إِنَّا النَّهِ عُنِينًا وَ مُعْ وَإِلْكُونِهُ فِي أَنْ فِي إِلَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُعْلَقًا لِمُ يُحِلِوْنَهُ عَامًا وَيُجِرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوْاطِوُّا عِنَّهُ مَا حَرَّمُ اللَّهُ فَيُحِلُّوالِمَا حَرَّمُ اللَّهُ لُوتِينَ لَحُوْسِكَ عَا اعَالِمُهُ وَاللَّهُ لا يَهُدُي العَوْمُ الْكَافِرَ الْكَافِرَ الْكَافِرَ الْكَافِرَ الْكَافِرَ الْك

النِّهُ الذِّي الْمُؤَامِ الْمُؤَامِ الْمُؤَادِ الْمُأْلِقُ الْفِرُوا اقُلْةِ الْحَالَا لَارْضَ ارْضَائَةُ مِالْكُهُ قَالَةً تَا نُو لُكِنَّهُ وَالْمُتَمَّا فِي الْأَجْرَةِ الْأَقْلِمَا \* أوا بغيِّ ذَنَّكُمْ عَكَانًا أَالِمًا وَمُسَتَّدَلُ قُوْ وَمُورِهِ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ع منصروة فقدنصر فالله إذ اخمه الَذِيْرُ كَعَارِ إِنَّا فِيَأْتُنَّنِّي اذِ هُمَا فِي الْعَارِ اِذْبِعُوٰكُ لأتخزن إن الله معناً فَأَنزَ لاللهُ سَكِينَهُ وأتده بحنو د لوتر وها وجعا كالوالذين كنو والشنف وكلية ألله هي لفلياً وَالله عن رُ انَّذِ وَلِخِنَا فَا وَثِعَالاً وَخَاهِدُهِ مِامُوْالِكُونِ الله ذلك خبر لكم الكنتم تعاير وُسُعُ الْمُأْكِ الْمُعِينُ الْمُؤْكِ وَلَكَ بَعُدُ وسنخلفه والله لواستطعنا لخبخنا معاكم الله والله تعالم المرة الماد بوك

98

عِنَا اللهُ عَنْكُ لِمُ الْإِنْتَ لَمُنْ حَتْمَ بَدُنَّ الْكَالَّذِينَ صدَفِي وَالْوَتِقَا الْكَاذِيبَة • لايستًا ذِنْكَ لَذَتَرَ يؤنمنون بايته واليوم الاخران نجاهدوا بأمالي وَانْفُسُومُ ۚ وَكُللُّهُ عَلِيمُ مَالِمُتَّقِينَ \* ﴿ لِمَّا يَسَتَّأُونُكُ ذَيْنَ لَا يُؤْمِنِونَ بِالْعَدِ وَالْهِوْرِ الْآخِرِ وَارْتَا اِسْتَقَافَتُهُ فَكُ فِي رَبْهِمُ مِنْ وَدُولِكَ وَ هُولُولُ زَادُوا الْحَرُ وَبُحَ لأعدوله عدة ولاكن كرة المذانيف تهم فنتعرف وَقِيلُ الْعُدُوا مُعَ القَاعِدِينَ فِي الْوَحْدُ جُوا كُنْمَا ذَا دُو كُالْآخِنَا؟ وَلاَ وَصُغُوا خَلاَ المناعوك وفك ستاعوك مِنْ وَأَلِمُهُ عَلَمْ مَا لِظَّالِمِينَ \* لِغَدَابِتَغُولُ مِنْنَةَ مِنْ قَبُلُ وَٱقلَبُولُكَ الْأَمُورُ حُمَّةً لِمَا مُ عَوْ وَكُلُمُ ٱلْمُلْمُ وَهُلُو كُلُو وَهُلُ كُلُ رِهُ وَلَيْ كُلُ رِهُ وَلَيْكُ وَمُنهُمْ مِنْ يَعْوُلُ اتَّذَذُ لِي وَلاَتَفَنِّيُّمُ الْأَفْالْفِتْ الْمِ تَعْطَوُل وَإِنْ جَعُنَهُمْ لَحُيْظَةً بِالْكَافِرَتُونِ

إِنْ تَصْبُكُ حَسَنَةُ مِّسُونُ هُمُ وَازَ تَصْبُكُ مُهُ أَمْ إِنْ مِنْ فَدُا وَيُدُوِّلُواْ وَهُمْ وَعُلَ اللَّهِ فَلَنَّوُكُمَّ إِلَاقُ مِنُونَ \* قَاعَا تُرْبَصُّونَ بِأَ لسنيين ويخ ننزتم بكي أن يضيك الله مِنْ عِنْدِيرَ أَوْبَا يُذِينًا فَتَرْتَصُوا أَنَّا مَعَكُمُ نُتُريَصُونِ \* قَالَ نَفِيةُ اطَوْعًا اوْكُرُهُا لِأَنْفَتُهُ إِنَّاكُمْ كُنْتُمْ فُومًا فَاسِقِينٌ • وَمَامَنَعُهُمْ انْ نُنْفَأُ مُنْ إِلَّا أَنَّهُ مُ كُمِّ وَإِمَا لِلَّهِ وَلاناً نَوْنُ الصَّلَوٰمَ لِلا وَهُمُ يَكُمُنا فِي وَلا مَةُ إِنَّ الْآ وَهُمْ كَا رَهُورُ أَفَّ وَالْأَرْقُ أَوْ أُوْلُمُوالْكُ زُهُمَ: انْفُرُمُ وَهُوْكَا وَوُكَ نَهُمُ لِنُكُ وَمَا هُمِنْكُمْ وَلَكِنْهُ وَمُعْدِوْدُ وُ امْمُغَارِاتِ اوْمُدَّخَارًا لُوَلُوا اللَّهُ وَهُ!

ومبزر من يُلِمرُك و العَدَاق و فأنَّ اعْمَا مِنْهَا رَصَهُما ﴿ وَإِنَّ لِأَنْفُظُ مِنْهَا إِذَا هُوْ بِيَهِ خِلَوْ ٥ وَلَغًا يَهُ رَصِنُوا مِمَا أَتَّهُمُ أَنَّتُهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسُنًّا اللهُ سَيُّقُ بِينَا اللهُ مِنْ فَضَلِم وَرَسُعُلُهُ إِنَّا لِكَامَتُهِ رًا عِنْهُ زَنَّ وَ إِنَّا الصَّدَ فَا تُ الْمُنْعَرِّاءِ وَالْمَنَّاكُمُ: وَالْفَامِلِينَ عَلَيْهَا وَلِلْوُلْفَكِهِ قُلُومُهُمْ وَفِي الْحِقَادِبِ كالفارمين وفيسكيلاته فأينا لسنكيل فزيهنك نَاهِدُ وَاللَّهُ عَلَيْمِ حَلِّيمٌ ﴿ وَمِنْهُ الدِّيَكُ لُوْدُ فُنَا الَّهِيمَ الدِّيكُ لُوْدُ فُنَا النَّهُ وَيُؤْمِنُ لِلْ إِمْنِينَ وَكِنْحُهُ لِلَّذِينَ الْمُنَوِّلُ مِنْكُنْ والذَينُ نِوْ دُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَمَ عُذَا كُلُّمْ يُحُلِينُونَ بَالِلْهِ لَكُ إِلِيرْضُونَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ حَقُّ انْ يُرْضُونُ إِنْ كَانُوْ الْمُؤْمِنِينَ \* وَ الْمُعَلِّدُ أَلَّهُ مِنْ الْمُعَلِّدُ أَلَّ كَهُ مَنُ لِهَا وِ وِ اللَّهُ وَ رُسُولِهُ قَالَ لَهُ نَا رَجِهُ مَا خَالِدًا فِيهَا " وَلِكَ أَكِنَ لِي الْعَظِيمُ وَ "

حنب

كُذُرُ المُنَّا فِعَوْنَ انْ تَنْزُلْ عَلَيْهُمْ مُوْرَقً غَنْيَتُ مُنْ مِنْ فِي فَلْحُومُ فِي أَلِسُتُمْ وَأَلَّنَّ أَلَاهُ عِزُّ جُ مِمَا حَمَّنَذَرُونَ • وَكُنِّيْ سَئَلَ تَفَكُّمُ ايتة لزائما كتنا بخوض وكلع قاايالله والابه ورسؤله كنت تستهزون الانعنت ذرثوا فتدك غرائم بعك إيمايك انْ نَعُنَاعَ طَارِّنْكَ فِي مِنْكُوْنِفُ إِنْ طابقة ياتها كالأكام كالأالج متن المنا فعون والمنا فعنات بغضهمن بعَض يَا مُرُونَ بِالْمِنْكِ وَيَنْهُونَ عِنَ كُعُرُ وَفِ وَيُقْبِصَوْنَ أَيْكِيمُ اللَّهُ لِشَالَ لَلَّهُ فَنُسِيَهُ مُورٌ إِنَّ أَلْمُنَا فِنِقِيرَ هُو الفَّاسِنُقُوكِ وتُعَدَّاللهُ المُنَا فِقِينَ وَالْمُنَا فِقَاتِ وَالصُّفَارُ الأرجم المان عالم والمرابع المرابع الم المناز الله و وكان عناب معيمر و و

وَلَا يُرْبُنُ فِي الْكُوالِوَ الشِّكُ مِنْكُمْ فَوْمٌ وَاكْثُرُ الْمُوالِدُوا فاستمتعول علاجتم فاستمتعه عالز فلأكاستدم لَذَبُ مِن مُبْلِكُ بِجَالًا قِهِمُ وَخُصَاتُ كَا لَهُ يَحِجًا صَوًّا اوُلِنَكِ حَمِمَكَ أَعَالُمُكُ فِي الدِّنْمَا وَالْآخِرَةُ وَاوْلُحِكُ هُ لِكَاسِرُ وَنِ الْمُ كَأَيِّمِ مِنْ أَلِدُ وَمِنْ قَبِلِهِ قَوْمِ نَوْجٍ وغاد وغوك وقوم الراهيم وأضاب مدكن وللؤثفان ويُسْارُ السِّنَا فِعَلَا زَاللهُ لِيظَلَرُو وَلَكُنْ كَا نُوا عَشْرُهُ وَظَالَ إِنَّ • وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِعَضْمُ وُلْكَا الْمُعْفِذِ مِنَّا مُرُونَ بِالْمُعَرُونِ وَنَهُوْنَ عَبِن يُحَيِّ وَنُعْتِمُ زُالْمِيْلُونَ وَنُوْتُونُ الزَّكُونَ وَيُطْعِوْ زُن لله ورسه إداولك سترخيك الله الأالله عَيَ رَنِّ حَكُمُ مَ وَعُدَاللهُ المؤلِّمِينِ عَ وَالمُؤْمِنَاتِ جناية بخري من تخيها الانهار خالد يخب فيه ومَنَا كِنَ طَيْمَةً فِي جَنَاتِ عَدْنِ وْرَضِوْا رَجُ مِنُ الله اكبَى فَ ذَلِكَ هُوَ الْمُوْزُ الْعَطَالِيرُ

لتَيَيُّاهِ والكُثَّارَ وَالمُنَافِقِينَ وَأَغْلُظُ عَلَيْهُ وَ وَيُهُمْ حِينُ وَيُتَّسَ المُصِيرُةُ تِحَلِّفُونَ بِإِملَهِ مَا قالل فلقذ فالل كلية الكفر وكفر والبغذ السلامة وتحتوا ماكم سنالوا ومانقتي الذان أغنيهم الله ورس مِنْ فَصَٰلِهُ فَانْ بِتَوْنُو مُلِكُ خِبُرُ الْحَدِّ وَانْ يَتَوْلُوا يُعْكَنُّهُمْ الله عَذَا بِمَا أَيْمًا فِالدِّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَمَا لَمَ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِي وَلَانْضِيرِهِ وَمِيْهُمْ مَنْ عَاهِدَاللَّهُ ۗ لَئِنَ الْنَيْسَا مِنْ فَغَرَاهُ لِنُصَّدُقُّ وَلَنِكُونَ مِن الطَّالِكِ أَنْ فَي فَلَوَّا الْيَهُمْ مِنْ فَفَيْلِهِ بَجِنْهُ وَيُوْلُوا وَهُوَ مُوَ صَالَكُ فأغقبهم نفاقافي فلفهم إلى يوم يكقو تريا أخلفالة ما وَعَدَى \* وَيَمَا كَانُو اللَّهُ يَكُونُ وَكُونَ الْمُرْبِعَ لَهُ الْمُ الالله يعلم سرته هذ ويجي الموال الله عا أَذُ يُزِيَلُونُ وَكَ المَطْقِ عِمَ مِنَ الْمُونُمِنَاوُ فَالْعِ صَدُفَاتُ وَالدُّرُ لَا عَدُونَ الْآجِيْدُ هُلُهُ فرون منه سيخ الله منه فل عذاب إلى

101

ولانستغف كوان تستغيز كم سبعين فَانَ بِعَفِي اللَّهُ لِمُ يُذَلِكُ لِمَا ثَهُمْ كَثَرُواْ بِالْمِلِهِ وَوَيَسُولُهِ \* وَلَادُ لاَيْهَدِي لِعَنْ مَالْنَاسِ قِينَ \* فِرَ كَالْخُلْفُولُ بِمُعَكِّدُ بغلاف رَسُولِالله وَكُرُهُوْ آَنَ يُجَاهِدُ وَالمَوْ أَطُولُهُ فيهييلله وقاللالانتفروا فيأنح فأنا رجحته أشذعرا لُوُكَا نُوا بِعَنْقِهُ وِنَ ﴿ فَلَيْغَيْرِي اللَّهِ فَالْبِيكُولَ كُثِّارًا جَزَّآءٌ بِإِكَا نُوْا كِسُمِيْوِلُهِ • فَانْ رَجِعَكُ اللَّهُ إِلَىٰ الْمُفَالِّيْفَ مِنْهُمْ فَأَسْتُأْ ذَنُوكَ لِلْحَرْجِجِ فَعَلَٰ لِنَ تَخَرِّجُوْ مِنِكَا بِكَا وَلِنَ ثَقَا مجيءُ وَأُرِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقَعُوْ مِ أَوْكُمْ رِيَّ فَأَقَّعُهُ لِأَلْكِيْ ولانفيز عُلِ آحدِمِنهُمات أبكا ولانقُمْ عَلَيْقَبِ بُهُمُ كُفِرٌ وَإِمَالِلْهِ وَرُسُولُهُ وَمَا تَوْ وَهُمْ فَأَسِعَوْنَ نَغُيْنُكُ الْمُوالِمُنِيُّ وَا وَلَادُهُمُ الْمَيْنَا بُرِيدُ لِللَّهُ الْدَيْعُ مِهٰ فِالِدِنْيُ الْوَيْنَ هُوَ انْفُنْهُمْ وَلَهُمَا فِرُولَتُ • فَا الزيلت سوكة الأاميثوا بالعثو ويجاهد لمعاممع رسوليوستنا ولوالفلولم منه وعالواذرنا نكيم مكالعا عدين

(43) [6] [6] مُوالْجِيمُ وَانْفُسُهُمْ وَا وُلْنَاكِ لَمْ لَكُنْهُ النَّ وَاوُلْمُلَا هُمُ عَدَّا لِللهُ هُمُ إُجِنَا بِيهِ عِينِ مِن تَحَالِمَ خالدي فيا ذلك النون ألعَظِيرٌ • وَخَاءَ المُعَدُوكِ مِنُ الْاعْزَادِ لِيوْزُذُنُ لَمْمُ وَفَعَدًا لَذِينَ كَذُنُوْ اللَّهُ وَرَسُولًا مَيْضِينُ لَذِينَكُو وَامِنْهُ عَنَامًا لِيَّمْ • لَكُنَّهُ ولأعلاكمني ولاعكالذئة لاعدوت حُرُجُ اذا نَصُرُ الله ورُسُولَةٌ مَا عَكَ عَفُورٌ رَحْمُ \* وَلَاعِكُ Sur se مَا أَنِوَكُ لِعَ لِفُ قُلْتُ لِأَ أَجِدُمَا أَجُلُلُا الأنحد الألاث عن المراكبة ماينفيتان المتكث علالذين يشتأونونك وَهُمْ أَغِنا عُرْصُوا مِا لِنَ ركُونُ مُعَالِحُوا لِنِ الله على قلويهم هي لا يعلون

المَدْرُ قُ

مغنذروك إلكما إذا رجعنه الهم فألا تعتروا لتأفرض لكُ قُدُنْتًا كَالْلَهُمُ إَخْلُارِكُ وَسُمَرُ كَالْمَهُ عَمَلِكَ ورُسُولِهُ مُمُّ تُرُدُّ وُ رَالِي عَالِمُ الْعَيْبِ وَالنَّهَا رَبُّ فَيُنْكُكُمُ يا كُنْةُ تُعْكُونُ • سَكُلِمَوْنُ مَا مِنْهِ لَكُمْ الْوَكُنْةُ لُلِحُ لِتَعْرَصْنُواعَنَهُمْ فَأَعْرِضِواعِنَهُمْ أَرَهُمْ رَجِسٌ وَمُأْ فَيَهُمُ مُرْكِمُ مِنْ مُنْ الْمُسْلِمُ مِنْ مُنْ مُنْ الْمُسْلِمُ مُنْ الْمُسْلِمُ مُنْ الْمُسْلِمُ مُنْ الْمُسْلِمُ ال لِبِرُضُوا عَنْهُمْ أَفَالِ مُرْضَوا عَنْهُمُ فَالْأَلَالَةُ لَا يُرْضَى عَبُوا العَوْمِ الفاسِعِينَ ﴿ الْأَعْلِ بِالشَّذَ لَكُورًا وَنِفا قَا واحدد والافعلوا عدو ومآائز كالله علارسه له وَالْدُوْعُلِيُّرُ حَالِمٌ ﴿ وَمَنْ الْأَعْزِابِ مِنْ يَتَّغِيدُ لَمَا يُنْفِعُ مغرها وينزيض بك الدفاير عليه داؤ السوة وَالْمَدُهُ سَيَمَعُ عَلِيمٌ \* وَمِنْ لَا عَزَادِ مِنْ نُوْمِنْ بِاللَّهِ وَ اليوم الأجف ويتحن الماينين وثايت عندا الماء حَلِمُ الرِّسُولُ الْأَرْمُهُا وَأَنْ مُعْلِمُ اللَّهُ مُنْ لِمُنْ لِمُنْ لُكُونِهُ في تخينه إنَّ الله عَفْرُ رُجيتُ

والشايقون لأوكون مؤلمهاجري فالانصار والذين للعا بالحسان نضاكه عنه وكضوعنه واعدكم وتالتغري الأنهارُخُالِدِينَ فِهَالَكُمُّ ۚ ذَلْكِ الْفَوْزُالْعَظِيمُ ۗ وَيَمَنَّ خَوْلَكُمْ مِنَ لِإِعَرَابِهِ مُنَا فِعُونَ وَمُنَّا هُواللَّهَ بِهَا مِنْ وَمُرادُوا عَالِيْقَافُ لانعلم بحن نعلم يستعينهم مرتين ثم يرد ون العظام والخراون أعترونا بذئونهم خلطاع كالأصابح افاخرسييا عَسَىٰ الله الله الله عَنْ وَالله عَنْ وَرُ كَحِبُ وَ خَذُمْ لَكُوالُمُ صدُفةً نظِمَ هُو وَرُكِمَ إِنْ إِلَا وَمُرَاعِلُهُمُّ الرَّصَلْوَتُكَ كُنْ لَهُ وُ اللهُ سَهِيعُ عَلِيمٌ \* الْمُنْعُلْلُولَ اللهُ هُوَيَثِيْرُ التَّوْبُ أَنْ عَنْ عِبَارِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَ فَاتِ وَأَنَّ اللَّهُ هُوا لِنَّوْالِمُ الرِّحَدُّ \* وَقَاأَعُمُ لَافْسُهُ كَالَّهُ عُلَكُ ورَسُولُهُ وَلَكُنْ بِنُولَا وَسُولُهُ وَلَكُنْ بِنُولَا وَسُتُرَدُّ وُكِنْ الْكِ عالم الفي والنَّمادة في نَنْ كُرُبِا كُنْمُ تُعَاوُنُ كالخدوك مرجكان لاترالله المالعك بهكف وَالِمَا يَتُونُ عَلَيْهِمُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ . • •

وَالذِّيرَانِخُذُ فُامْنِيمًا خِزَارًا وَكُنَّا وَتَمَدُّ بِمِنْ يَهُ الْمُ فَيْمِينَ وَارْضَاداً لِيُ إِلَّا مِا رَبِّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَمْ: قُلْ وَكَيْلِعُ إِنَّ ارْدَادَدُ فَا لَالْاكُنُدُ وَاللَّهُ يُمَنَّهُ لَ إِنَّهُ لكاذنون و لاتقر فيدايكا المسيد داست عَلَالْتَتُّونِي مِنْ أَوْلِ نُومِ أَحَقُّ أَنَ تَفَوُّمَ فِنِدٌ فِعُرِيطِلا استنه تنيانه على تقفى مزاتليه ورثينوا بدخيرا تمزاسك بْنَيْانَهُ عَلِينَفُا جِرُفِ هَارِدِفَانُهَارَ سُرِفِ فَارِجَهَنَهُ والمذلايد كالمقرم الطالمين لازال تشانهم الذي بنؤريت في علويهم إلا أن تقعل علويهم " والله علية حكمة التُالله الشَّرَى مِنَ المُعْ أَمِن كُنُفُلُمُ مُ واموالهي كاذ لهم الجند يقارلون فيسبيل للدهيقتلو ويغننكون وغداعكند حتار فالتؤرية والانخسا فَالْغُوَّانُ وَمِنَ افْغَابِعِهَا دِهِ مِنَ اللَّهُ فَاسْتَنَتْهُ وَا بَنِعِمُ الذِّي بْالْتَعَمُّنُهُ وَذَلِكَ هُوَالْفَوْزِ الْعَظِّيُّ \*

المُعْ المِنْ العَامِدُونَ أَلَامِدُونَ السَّاجَةُ وْكَ الْرَاكِمُونَ الستاجد وي الامرود بالمعرّوب والنّا هؤدَ عِن النُّكرَ وَلَمَا فِطُوْنَ لِحُدُوْدِاللَّهِ ۚ وَكَبْتِيرَالْمُؤْمِنِينَ • مَاكَانَ للنيتي فللذين المنؤاآن يستغفر واللشرك يلاوكافا وَلِي وَإِنَّكُ مِزُرِهِ مِن مِن مِن مِن مِن اللَّهِ مُن اللَّهِ الْحَدِيدُ مِن اللَّهِ الْحَدِيدُ المُحْدِدُ المُحْدُدُ المُحْدِدُ المُحْدِدُ المُحْدِدُ المُحْدِدُ المُحْدِدُ المُحْدُدُ المُحْدِدُ المُحْدِدُ المُحْدِدُ المُحْدِدُ المُحْدِدُ المُحْدُدُ المُحْدِدُ المُحْدِدُ المُحْدِدُ المُحْدِدُ المُحْدِدُ المُحْدِدُ المُحْدِدُ المُحْدِدُ المُحْدُدُ المُحْدِدُ المُحْدُدُ المُحْدُدُ المُحْدِدُ المُحْدِدُ المُحْدُدُ وتماكا تناسيغف كالبراجيم لأبيه الأعن موعرة وعُدُهٰ إِيَّا وَ كُلَّا شُنَّةً لِهُ النَّهُ عُدُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تُتَبِرُأُمِنْهُ ۚ إِنَّ أَبْرُاهِيَ لِآفَاهُ حَبَدُ ۗ ﴿ وَمَاكُا كَ الله ليفيل قومًا بعداد هديهم حتى سُتَرَكُ مَا يَتَعَوِّنَ الْأَالَالَهُ وَكُلِّ اللَّهُ عَلَيْ مُ الْأَلْوَلُو مُلْكُ السمالية والازض يخني ويثبث ومالكرمن دونالله مِّنَ وَلِيَ وَلَانَصَهِيرٌ ﴿ لَقُدُنَا بِأَلِمَهُ عَلَىٰ لَتَبِيِّ فِي للهاجري دولانضار الذيناشيع والقيسا عسن العَسْرَةِ مِنْ بَعِدِ مَا كَا دَيَرُبِغُ قِلُوبُ وَبَعِ مِنْفُتُهُ مُ تَابُ عَلَيْهُ إِنْرُيهُمُ دُونُ وَجِيْدُ مِنْ

وعَكَا النَّالِثَةَ الِذَيْنِ خُلِنُوا خَيَّ إِذَا مِنَا مَتَ عَلَيْهُ لِا كُومُ الْجُأْرُ وضافت علمهانفسه وكلنواأن لاملا مزامله الااليسة لْزُتَا بَعَلَيْهُ لِينَّوْفُولُ أَنَّ اللَّهُ هُوَ الشَّوْلِي الرَّجِيْمِ. إِنَّا يُهَا الذِّينَ المَوْاتَقُوااللَّهُ وَكُوْنُوا مَعَالصَّادِ فِينَ • مَا كَافُولاَ هِاللَّهِ مِنْ ومن خواله في الأعراب الذيت لفواعن رسولا بينه ولا يرغبؤا بإنفنيه عن نعسبة ذلاء بانهم لايمينه في مولا مَفُبُ وَلِأَعَجُ مِنَةُ فِيسَيا اللهِ وَلَا يَطُوءُنَ مُوْطِأً يُعِيظًا الكفَّادَ وَلا يُنَالَوْنَ مِنْ عَلَى وِمَنَا لَا لِأَكْمِينَ الْمُؤْمِرُ عَمَّا صَالِحٌ " إِنَّ اللهُ لايفنيهُ اجْزَالْمُسْنِينَ فَ وَلاينُفُقِتُونَ نَفْقَهُ صَغِيرَةً وَلاَ كِيْرُةٌ وَلاَ يَعْطَعُونَ وَادِيا الْأَكْنِيُ هُمْ اللَّهِ فَي هُمُ لِللَّهُ احْسَنُ ما كَانْوَا يِعَالُونَ \* وَكَمَاكَانَ الْمُؤْمِنُونَ كِنْفِرُواكَافَةً فَلُولَانَفُرُ مِنْ كُلِ فِرُقَةٍ مِنهُم طَأَيْفَةُ لِيَتَعَقَبُهُوا فِللَّهِ ينِ وليننذ رفا فتوم له أدار بعث اليهم لعاله أيخذ رؤن بَأَيْمُ اللَّهُ يَرَامُنُواْ فَا تِالْوَاللَّهِ يَرَبُ يَالُونِكُوْمُ الكُفْارِ وَ البجدوا فبط عِلْظَةً \* وَأَعَالِهُ النَّهُ اللَّهُ مُعَالِمَةً مُعَالِمَةً مُعَالِمَةً مُعَالِمَةً مُعَالِمَةً المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ ا

وَإِذَا مِمْ ٱلْنِوْلَتُ سُورَةً فِيَهُمُ مِنْ عَوْلُ ٱلْكُولُوْادَتُهُ هُذَةً الماناً فَامَنَا الَّذِينَ الْمَنُولِ مُزَّا دُمُهُمْ إِيمَاناً وَهُوْ لِيَسْتَبُشُرُونِ والماالذئ فالمفهم مرض فزادته ورجسا الارجس ومَان وَهُ كُافِ وَكُ مُ أَوُلاْ بِرُوْنَ أَنَّهُمْ يَفْتُونَ فَكُمَّ عَلَمُ اللَّهِ مَنَّ إِنِّ مِنْ لَمُ لَابِعُ بُونَ وَلَا هُ يَذَكُّرُونَ • وَإِلْمَا أَنَّ سؤكة نظر بعض إلى نعض هارنكم وزاحر فمانفره مرى الله قلى بهم بالمهم فقي لايفقه في التاريخ المرابعة مِنْ انْفُسُورُ عُزِيرٌ عَلَىٰ وِماعَنْ أَرْحُرِيكُ عَلَى مُالْوُ وَمِنْ أَنْ وْ فَاذِ تُولُولُونَةُ إِحَبِيمُ اللَّهُ الْأَلْهُ الْآهُو عَلَيْهِ تُوكَّلُتُ مؤرك العرية العظام الرة و تلك المات الحكتاب الحكة للناس عَمَا الدُاوَحُمَنا كِلْ رَجُامِنُهُ أَنُ الذُوا وكبتيرالذين المنواان لهم فكام صدفي عندتها قَالَالْكَافِ وَنَ إِنَّ هَذَا لَسُنَا حِرُّمْكُ وَ فَيْ

اِنَّ رَتَكُوُّ اللهُ الذَّ كَ حَلْقَ السَّمْ اليِّ وَالْأَرْضُ فَ سِتَمَا أَيَّا مِ فو السنتوى عَلَىٰ لَعُرَبِينَ بُكَرَبِرِ وَالْاَحْرِ مُمَا مِنْ سَفِيعِ الْأَمِنْ مُعَسِدٍ إِذِيرٌ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ وَيُكُمُ فَاعْتُدُونُ أَفَلَا لَا لَكُونُ ۗ وَالْيَوْمُرُجِعُكُمُ جَمعاً وَاعدالله حَقا الرَّيْرِيدُ فَالْكُلُقُ ثُمُ يَعْدِدُ لَكُ وَ كَالْدُ المُنُولِ وَعَمِلُوا لَصْتَالِكَارِتَ بِالْقَسِطُ فَلَذَيُّنَ كُفُرُ وُلِكُ مُتَزَّابً مِنْجَمِ وَعَنَا بَكِلَمْ مِمَا كَا نُوَايِكُ فَرُونَ \* هُوَالَذِي حَمَلَ النُّسَّدُ مِنِياءً وَالقُرَبِوْرِا وَقَدَّرُهُ مِنَا وَكَلِئِعُلُمُ عَنَدُدُ السِّنين وَالْمِاسَ مُما حَلَقَ اللَّهُ ذِيلُ إِلاَّ الْمَارِكَةِ وَيُفَصِّلُ الإياب لِقَوْم بَعْلَ كُو الرَّيْ الْمَادِ وتماخلق انثه فيالستموات والازمن لأيايت البق منتقولًا و لذَا لَذِيَ لَا يُرَجُونُ لِفَا مَ مَا وَرُصُوا مَا لِجَهُ فِي الدُّنْيَا وَكُمْ أَنَّ إِمَا كُوالَةُ يَنْ هُمُ عُنَ إِيانِينًا عَا فِلُونِ عُ اؤلنك كما ويهم الناريناك والكسون الذَاكَذِينُ المنوا وعِلْواالصَّالِمَاتِ يَهَدِيهِ رَبِهِ مُنْ بِإِيمَا مِنْ لِحَرِي مِنْ تَخِيمُ إِلاَ مُهَالُ فِي حَيَّاتِ الْنَعَبِيمُ ﴿

دغويه فهاسن الكالكث وتحتر ونهاسلام والخ دعُونِهُ أَنَ أَكِنُ لِيَاءِرِبَ ٱلعَالَمِينَ ﴿ وَلُونِعُ ۖ أَلَهُ لِنَاسِ الشَّرَّاسِيْعِفِا لَمُ يَالِكُيْرِ لَعَلِيْهِمُ الْجَلْفُ وَفَذَذَا لَهُ مِنْ لايرَجُونَ لِقاآءَ نَا فِي طَعْمَانِهُم يَعْهُونِ \* وَادِ أَمْتَالْإِنَّا الضُّرُ دَعَانًا لِكِنَبِيةِ أَوْقَاعِدًا أَوْقَائِكًا فَكُتَا كُسُفُنَا عَنَاهُمُ مَرُ كَانَ لَمُ يُدَعُنُ إِلَىٰ صِّرِ مَسَنُهُ كَذَٰ لِكَ نُتِنَ الْمُسْرِفِينَ مَا كَانُولُ يَعْلُونَ \* وَلِقَدُاهُ لَكُنَا الْعَرُونَ مِن قَبَلِكُمُ لِمَا ظُلُمُ أَوْجًاءً أُمُ ومُنْ لِمُ يُعْلِكِينِ إِن وَمَا كَانِوُالِيوَ مِنْ الْكَنْ الْأَنْ يَجْزِي الْقَوْلُ لِمُرَثِّنَ في جعكنا كأخالاتِف في الازجز من بعدهم الني فل كُفُ تَعْلَوْكِ • وَاذِا سَكَيْ عَلَيْهِمْ إِنا شَنَا بَيْنَادِ فَالْالَذِينَ ﴿ يَرْحُبُونَ لِقِنَّاءَ نَاأَتُتِ بِينِزَانِ عَنْيَرِ هِٰنَاۤ ٱوَكَدِّلُهُ قُلُمَا يَكُوْلُ فَأَكُ الْبَكِلَهُ مُن يُلْفًا ءِنَفَهِ إِنِ اتَّبِهُ الإَمَّا يُؤْخَى إِنَّ أَبِّ الْخَافُ إِنْ عَصَيْتُ كُنْفِ عَمَا كِي يُوْمِ عَمَلِيمٌ • قُلْ يُقَالَمُ اللهُ مَا تَكُونُهُ عَلِينَكِيْ وَلِا آدُ لَ بُكُرِيمٌ فَقَدُ لَبُونُتُ وَ عَنْ أَيْ قَدْ إِنَّ الْكُلُّا لِقُلْقِلُونِ فَ عَلَا لَكُ اللَّهِ عَلَى الْكُلُّونِ فَي اللَّهِ الْمُلْكُلُ

هَنُ الْأَلْمُ فِينَ الْعَرْفِ عَلِ اللهِ كَذِبِنَّا وَكُذَّبُ لِمَا يَاتِيرُ النَّهُ الفَالْمَا الْمُؤْفِّ اللهِ وَكِيمَ الْمُؤْفِدُ مِن وَ وَذِاللَّهِ مَا الْأَيْفَةُ هُمُ وَلَا يَنْفُهُ وَ يُقُولُونُ هُو لَا عَسَانُهُما فِي الْعِنْدَالَةُ وَلَا عَسَانُهُما قُلُ نَبُولُنَ ٱللهَ رَمَا الْايَعَارُ فِي لِيَتَمْنِاتِ وَلَا فِي َالِأَرْضِّ سُنِيَا اَسْرُ وَ تَعَالَىٰعَاٰدِيْنَ كِوْلُ ﴿ وَمَاكَا نَالِنَا سُرُ إِلَّا أَمَّاهُ وَاحِدَ عَ فاختكف أولؤلا كالية سبقت من تعبي لقفي بنيام فينم ينه يختلونون • ويَعَوُلُونَ لَوُلا آلِزُلُ عَكِيْهِ الرَّوْنَ رَيِّهِ فغُا إِنَّا الْعَنْكِ لِللَّهِ فَانْتَظِ وْأَ إِنَّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِ إِنِّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِ إِنِّ وُاذِالَةُ قَنَا النَّاسَ وَحُمَّةً مِنْ نَعِهِ صَرًّا تَمَمَّتُمُ مُواذِا لَمُ مُكُرًّ كُنُو وُكُمُ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَكُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ هُوَالذَى يَسْيَرُكُمُ ۖ فَالِلَّهِ وَالْبَكِرْ حَتْحًا لَذَا كُنْهُمْ فِي الفُلْكِ وجرين برم بريح مكتبة ويؤعونها خاءتنا ريح عا وَجَاءَ مُنْ لِمُنْ إِنْ مُنْ اللَّهِ وَمُلْقُوا اللَّهِ مِنْ فَكُلُّوا اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ وَمُلْقُوا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّا الجيط بهرم دعوالله مخلصيان له الدين للؤز انجيتك مِنْ هٰذِهِ لَتُكُوبُنَّ مِن الشَّا كِيَيْ

فَايَا أَغِيرُ إِذَا هُمْ يَنَفُ نَ فِي الْأَصْ يَعْتُولُكُنُّ مِنَا يُعَالِّكُ مَا يَكُ التَّاسُ إِمَّا بِغَيْكُمْ عَلَا لِفُسُرِكِ مِنْاعِ لَكُمْ وَالدُّنَّا مْخُالِينَا مُرْجِعُكُمْ فَنُنْتُنِّكُمُ إِنَّا كُنْتُمْ تَعْكُلُونَا \* لَيْنَا منالكية والدنيا كماة الزلنا ومنالسماة فأختلكام نتاحة الانض متاكا كالتاش والأنعام حتايا أخلة الارُضُ رُخُوفِهَا وَازْسُّتُ وَظُنَّ الْعَلْمَا أَنَّهُمُ قَادِ رَوُنَ عَلَّمُ البهاآم باليلا اؤنها راغعكنا هاحصيدا كانا ونغت بالإمْيِرُكُذُ الْكُ نَفْضِ لِالْآيَاتِ لِنَوْجِ يُسَّفَكُمُ وَنَ \* وَأَلَّمُهُ بدُعُوْ آلِيْ ذَارِ السَّالَامِ وَيَهُدى مَنْ بِينَاءَ الْمُصِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ لَذِينَ احْسَنُ الْحُسُنَ فَ وَنادَةً " وَلا يُحْقَ وَجُوهَهِ مُنْ فَتُرُّ وَلِاذِنَدُ مُ الْوَلْفَكِ اصْفِيابُ لِكِنَةً فِلْهُ فِيهَا خَالِدُونُ كُ والذئ كسكواالسكات بخاآء سكنة بينلهنا لوكترهفه كأذ لذما لحيون الله فزعاصه كالمناأغشيت وجوها وطعام الكيامظل ا وَلِيمَكُوا عَنِما مِي النَّارُّ هِمَ فِهَا خَالِدٌ وَكُنَّ فِي وَيُومُ

3.)

جَيعًا ۚ إِنْ نُقُولُ لِلَّذِينَ ٱللَّهُ كُولُمُكَا نَكُو مَ وَسُرِكِمْ وَكُمْ فَرَيْكُنَا بِيَنْهُمْ وَقَالَ سُرِكَا وَهُمُ مَاكُتُمْ اِيَّا نَا تَعَبِّدُ وُكَنَّ فَكُنَى الِدِهِ شَهِيبًا بِيُنَنَا وَيَكِنْكُمُ أَلِثُ كُنَّا عَنْ عِينَا وَ تِكُمْ لَعَنَا فِلْ مِنْ هُمُنَّا الْإِنْ تَسَلُّوا كُلُّ نُعْشِسُ مَا اسُلَفَتُ وُزْدُوْ إِلَى اللهِ مَوْلِيهُمْ لِيَوْ وَصَرَّاعَهُمُ كُمِّ السُّلُفَتُ وَصَرَّاعَهُمُ كُما كَانُوا ينَنزَوْكُ فَ وَأَمِنَ يُرُزُ فَكُمُ مِن السَّمْ أَوَ وَالْاَنْفِقُ أَمَّن يُلْكُ السِّمَهُ وَلَا بَصَادَ وَمِنْ لِحِنَّ الْحِيِّ مِنْ لَمِيَّتِ وَنَجْرَجُ المِيِّتُ مِنْ لِحَى ۖ فَهِمَنَ يُدَبِّرُ وُلِلاَ مُرَقِّلُكُ مُنْ فَصَيْقَوْلُونِي الْلَهُ ۖ فَعَثْلَا فَالْأَتَتَعُونَك فذلِكُمُ اللهُ وَيُرْكُمُ الْحَيْمَ فَأَذَ ابْعُدَا لِيَّ الْإِلْفَ الْأَفَا ثُنَ تُصُلُّونُ كذلك حقت كلية رتبك عكالدين فسنعو أتمكر لأؤمور قُلْهُكُومِنْ نُشْرُكُانَكِ مِنْ يَبْدُونًا لَكُنُنَ تَرْبَعِيدُ لَوْا قُلُواللَّهُ يَهُدُوا كَالَقَ ثُمُّ يُعِيدُهُ فَا فَيْ تُوْ فَكُولَتُ ۚ قَلُّهُمَّ إِمِن سُرُكَا يِحَكُمُ مِنْ مِهُ فِي كَالِيَا حِيَّ " قُلِلَ لَذَي مَا تَكُلِّينَ الْفُنْ مُهَادً الْفَالْحِيِّةِ احْقُ الْمُنْتَبِعُ الْمُنْلامِرِيِّهِ كَالِالَّا الَّهُ يُهُدُكُّ 

مَا يَتُبِعُ الْكُوْ هُمُ الْاطْنَا أَنَّ الْفَلْ لَا يَعْبُدُ مِنْ الْحَرَّةِ شَيْتًا اِنَّ ٱللَّهُ عَلِيهُ عِلْمِنْ عَلَمُ كِي وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرَّانُ انْ يُفْتَرُخُ مزد ويالنه والخ تصدية الذي بن الذية وتفيراكمار ربيب بنومن رضالعالمين وامنتولان أفترعه فأفأنوا بسؤرة مِثْلِهُ وَادْعُوامَن السَّكَاعُةُ مِنْ دُوْن أَهْ إِذْ كُنْ مُنْ منادِ فِينَ • بَالْكُذُبُوا عِنالَمَ يَجْمِطُوا بِعَلْمُ وَلِمَا يُأْتُمُ تَأْوِلُهُ كُذَاكِ كُذَبُ لِنَا فَبُرُهِمْ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَأَنَ عَاقِبُهُ الطَّالِيَةِ ومناه من فورن برومنه مناز فورن و وريد اعلم ىالِمُنسُرِدِينِ • وَاذِكَذَّ بُوكَ فَقُلْ لِي عَمِمُ وَلَكُمْ عَمِلُكُمْ النَّهْ يُرْبُ أَعَا وَإِنَّا رُبُّ مِمَّا مَعَا مَعُلُونَ • وَمَنْهُمْ نِيسَتُونُ إِلَيْكُ و المُعْمُ وَلُوكَادُ الْاِعْمَادُ يُنْ وَمِنْهُمُ لِنَظْ الْيَكُ أَفَانِتُ مُ وَلَوْكَا نُوالْدِ فِي رُولَتْ • الدِّ اللَّهُ لَا يَعْالِمُ النَّاسَ سُدُّ نَكِيُ النَّاسُ انْغَنْهُمْ يَظُلُّهُ إِنَّ وَيُومُ يُحْسَرُ مَسَاعَةً مِنَ النَّهَارُ يُتَعَادُهُ وَيُسْهُلِ سَمِ الذِّنُ كُذَّ مُوامِلَةً المَالِمَةِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِيْتُ

واينا نزيتنك بغفزالذي نفيذهم أونتوفينك فالينا مرجم تُمُرُلُكُهُ لِنَّهُ يَدَّعُرُمُمْا يَفْعُلُونُ • وَلِكُلِّلِ الْمُكَاوِرَسُولُ فَاذِالِمَاءَ رسُولِهُ إِنْ قَضْيَ بَيْنَهُ القِسِطِ وَهُ الْإِنظَالِينَ • ويَقَوْلُهُ أَن مَتْخُهُذَا الْوَعُدُ إِنْ كُنْتُمُ صَادِقِينَ • قُالِا الْمَالِكُ لِنِفَسْبِ ضَرًّا فلانفعا التماسئة ألله ليل المتواكر أواجاء الجله فالك يسُتُأْخِ وَرُساعَةً وَلاَيسَتُعُدُمُوكَ • فَإِلَاكَامُوْلَ أَتَكُمُّ عَذَابُهُ بَيَاتًا ٱوْنَهَادًا مَاذَ السَّنَيْعَ امِنُهُ الْحِيْمُونَ \* وَٱنْتُمَ اذِا مَا وَقَعُ الْمَنْتُمِ لِيُرْآلَانَ وَقَدُ كُنْتُمْ بُرِتْسُتُنْعُ لِيْنَ • ثُمُّ فِيرُلِاذَينَ طُلَوْا ذُوفُوا عَدَامِا كُلُادُ هَا جُحْزِوْنَ الْإِلَّمْ عِنا كُنْتُرْنْكُسُونَ • وَلِيَسْتَنَوْ نَكَ الْحَقُّ هُوَ قُلُ إِي وَرَقِيٌّ اِنَّهُ لَحَقَّ وَمُمَّا النَّمْ مِنْفِي بِن • وَلُوَانَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَتَ مَا فالإنض لا كفندنة بيرْ فَاسَرُ والنَّهُ النَّهُ المَا مَعَ لَمَا رَأُ وَالْعَمَا بَ وَقَضِي كِينِهُمُ بِالْمِسِيطُ وَهُولِانِظاكُونَ • الْآلَدُيدِما فِ السَّمْنَاتِ وَالأَدْضُ الْآلِدَةُ وَعَدَّاللَّهِ حَنَّةٌ وَلَٰزِنَّ أَكُنْرُ هُوْمَ المِعْلَمُونَ \* هُوَيِخْ وَيُنْتُ \* وَالْمِيْدِ مِرْحَعُونَ \*

مِلَا يَهُ النَّاسُ فَدُجَاءَكُمُ مُوعِظَةً مِن رَبِّكُمُ وَيُشِفًّا عَلَّا و الصُّدُو رُومُدِي ورَحْهُ اللَّهُ وَمُنينَ • فَانْفِضَا الله ورَخَيْنُ فَيَاذُ لِكَ فَلَيْغُرْخُوا هُوَخُيْنُ مِيًّا يَجُورُنَ • قَالَائِمُ بالزاللة للمزوز ففنال منه خراما وكالأقاللة اذِيَ لَكُمُ الْمُعَالِّلَةِ تَغَنَّرُونَ • وَمَا ظَانُ الذَّنَ نَفِتْرُ فَنَ عَلَيْ الله الكن بديوم العتمة الثالة وفضياعا الناس والك اكُمُّ الْمُنْكُ وُنَ . ومَا تَكُونُ فِي مَنْ إِنْ وَمَا تَتُلُومِنْهُ مِنْ قُرْآنِ وَلاَنْعُلُونَ مِنْ عَمَا لِلاَكْنَا عَلَيْكُونُشْهُودُ الدُّ تَفْيِهِ نُونَ فِيهِ وَمَا مَعَ لَى عَرْ ذَيْكِ مِنْ مُنِعًا إِلَّهُ مِنْ فَالْأَرْبُ وَلا فِالسَّمَاءُ وَلا أَصْفَ مِنْ ذلك وَلا أَنْهُ الله في كتابيات الإازَّاوُلِيا ءَالنَّهُ لأحَوْ فَعَلَمَ وَلا هُوْجِ نَوْزِهِ الَّذِينَ الْمَنُوْا وَكَانُوا يَتَّقَوُرُ ۗ وَكُوْلِينِيرُ فِي فِي أَكِينِهِ وَالدُّنَّا وَقُ أَلِاحِتُ وَوَلاتِكُرِيهَا لِكُلَّا فِ اللَّهِ وَ ذَلِكَ هُوَّالْعُوْزُالْعُمُالِيُّ \* وَلا حِيْزِيَّكُ فَوْلَمْ لَيُ الِنَّ الْعِينَ اللهِ جَيْعًا هُوَ السَّبِيْعِ الْصَالِمُ الْمُ

109

الأآن بده من في استمارات وَمَنْ فِي الأَرْضِ فَمَا يَتِّبُهُ الْذَبّ مد عنون مِنْ د وُنِ الله سُمْرُكَاءَ أَنْ يَتَهِيْ نَ الْإِلْكُولَ وَإِنْ هُونَ الإُنجَ صُوْنَ • هُوَالذِّي جَعَلِكُمُ اللَّيْلِ لَتِسَكَّفًا فِيهِ قَ وَالنَّهُ ارْمُنْصِرًا \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا فَا حِتْلِقُ مِينَهُ وَمِنْ وَقَالُولُ التُخذُ اللهُ وَلَا أُسْتِهَا نَهُ هُوَ الْعَبَيْ لَهُ مَا فِالسَّمُواتِ ومَّا فِي الرَّفِيُّ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلَطًا بِن بَهُذَّا اتَّقَوْلُونَ عَلَىٰلَتُهُومُ الْاَتَعَالَوْنَ • قُلْ إِنَّا لَذَيْرَ يُفَكِّرُ فَنَ عَلَىٰلَهُ الْكَذِبُ لَايِفُكُونَ \* مَنَاعٌ فِالِدَنْيَا لُمُ ٱلِيُنَا مُرَالِينَا مُرَالِينَا مُرَافِعُهُمُ ۗ تُمْ نَذُ بِقَهُ ﴿ الْعَذَابَ الشَّدِيْدِ بِمَاكُا مِنْ يَكُفُرُ وُنَّ ۗ وَالْأَعْلَمُ نَبُأَنُونِجِ اذْ قَالَ لِقِوَمِهِ يَا تَحْمِ إِنْكَا ذَكَبُرْعَكَيْكُمُ مُمَّا مِحَوَّنُدَكِيرِي بإياتِ الذبو فَعَلَوْلَدُو تُوكَلَتُ فَاجْعِمُوْ آمَرُكُمْ وَشَرَكَا كُمْ لَتُ إِلِيِّ وَلاتِنْظُارُونُ فَالَّادُ تُولَيِّنَّاءُ فِمَا سَكُلُونُكُ مِنَ اجْزُ إِنَّ اجْرِي الِآغَكِ اللهُ عَلَى الشَّوْ فَالْمُرْتُ أَنَّ اكْ يَكُ يُنْ مِنْ الْمُسْتُلِينَ فَ وَمرر

فلاتوم فنحتناه ومزمعه فالفلك وتجعلنا هرخلافة وُاغَ قَيْهَ الذَّرَ كُذَّ بُوْلِمَا يَاتِنَا كَانْظُ كَيْفَ كَانَ عَالِقَ فَ المُنْذَرِينَ • ثُمُ بِعَثَنَامِ يَعْدِهِ دَسُلًا الْحَقَوْمُ مِ الْمُثَافِّةُ بِالسِّيِّ غَاكًا بُو البُّؤُمِنَةِ إِنَّا كُذَّبُو بُرِمْ قُنَّا كُذَلِكُ نَطُّعَ عَاقِلُهُ مِا لِمُعُنِّدُنَّ وَ ثُمُّ يُعَنِّنَا مِنْ يَعُدِ هِنُومُوسُ وَهُرُفِكُ لِهِ فِرْعُونُ وَمُلِكِينِهِ بِالْمَاتِينَا فَاسْتَنَكُمُ وَأَوْكِانُوا قَهُ مُأْجُومُمُ وَ فكتا جآء كم والحريج وعندنا فالواكة هذا السيامية عَالَمُوسَى إِنْدَوْلُونَ لَا تَاجًا ءُكُوالِسَيْ هَذَا وَلاَ عَلِمُ لسَاحِ وُونِ • قَالُوْ آجِئْتَنَالِتُلْفِتَنَاعَ أُوبَهُ نَاعَلِيهِ المآءُ نَا وَتَكُونُ لَكُمَا الكِرُ يَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ وَمَا حَنْ لَكُمَا ا يُؤْمِنِهُ: • وَقَالَ فِرَعُوزُا ثُنُونِي بِكُلِسَا حِرِعَلِيمِ فكتاجاء الشيخ وفالك وموسي العواما انترملع ب فَأَيْنَا ٱلْقُولُ \* قَالُمُوسَى هَاجِئَةُ مِنْ إِلَيْنِهِ السِّيرِ اللَّهِ اللَّهُ سَيْمُ اللَّهُ التُ الله لا يصَّلِهِ عُمَّا المنسَدِين و بكانية ولوك المامون

وَالْمُرُكُولُولُ ٱلْأُدْرُكُمُ مِنْ وَمِهِ عَلَاحُوْ فِينَ فِعُوكَ وملايهم ان ينتنه والإفرعون لعاد في الحص فالمر لِمَالُسْرِفِينِ • وَقَالَمُوسَى إِقَوْمِ إِذَكُنْتُمْ الْمُنْتُمُ الْمِثْلُمُ فعُكِينِهِ تُوكِكُو كُنْ كُنْ مُمْ مُنْهِلِينَ • فَقَا لَوْ عَلَى الْمُعَلِّي الْمُعَلِّمُ الْمُنْأَ رَيْنَا لَا حَيْعَلِنَا وَنَنَاهُ الْعَقِي الظَّالِينَ \* وَجَيَّنَا وَخُرِيًّا مِنَ العَيْمُ الْكَافِرِينَ \* وَاقْحَيْنَا أَلِيْمُوسِي وَأَجِيهِ أَذَنَّبُوًّا \* لِقَوْمٍ كُمَا بِمِصْرِبُنُوبًا وَأَجْعَافُوا بِيُوبَكُمُ \* فِبْلَةٍ ۗ وَاقِيمُ لِمِصَلَوْةً وَلَفِيْرِ لِلْوُمِنِينِ • وَقَالَ مُوسُورَتُنَا ٱلنَّكَ النِّيْتُ وْعُورُ ومُلائِهُ زينةٌ وَامْوَالاَعْ فِيكُوهُ الدِّنْيَا لَيُعْلِيضُلُّوا عن سيسار الربينا اطمير على موالحيد واستدد على لوي فَلْا يُؤْمِنُوا حَيَّةً بِرُوالْعُنَابَ الْأَلِيمِ وَقَالَقُدَاجُسَتُ دعوتكا فاستنيا ولاستيان سيالذيكا بعكن صَاوِدْنَابِبَ إِنْ الْمُرْتِلُ الْمُرْتِكُ الْمُرْتُكُ مُ وَعُودُ وَجُنُودُهُ الْمُنْكُ وعدى المحتى فاادركه الغرية فالأمنت أنه لاله الأاله الأالذي نَتُ بِرِينُوا إِصْرا مِنْ وَإِنَّا مِنَ الْمُسْلِمَ الْمُ

وْ وَقَدْعُصَتَ قُمْ وَكُنْتُ مِنَ الْمُشْدِينَ \* فَالْمُومُ المُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ عَنَ الْإِينَا لَغَا فِلْوُنِ • وَلَقَدُ بُوْأَنَا مِنَ إِسْرَا بُرُمُولًا صدوورزفناهنم المكتاب فكالخنكواحتيا حَاءَهُ وَالْعِرَالُ إِنَّ زَبُّكِ يَغْضِي بَيْنَهُمْ يَوُمُ الْقِيمَةُ فِيمًا كَانُو اف م يَخْنَافُ وَك • فَانْ كُنْتُ فِي شَلْكُ مِمْنَا أَنْزَلْكَ النُّكُ فَسَمَّا الذِّنَ يَعْرُؤُنَّ الْكِتَابَ مِنْ فَبَالْدُلُّقَدُ جَاءُكُواكِيْ مِنْ رُبُكِ فَلَا تَكُوانُ مِنْ الْمُهُ رُنَّ ولا مُكُ مُن مِن الذِّر كَ مَن اللَّهِ عَلَى إِما يَا إِن اللَّهِ فتك أن مِن أيناسِرَ • الذَّالَاتُ معتبُ عَلَيْهُمُ كَلَيْهُ وَكُنَّاكَ لَايُؤْمِنُونَ لَمْ وَلُونُ جاءَمَنْ كِأَانِةِ حَتَى رُوْلُوكُولُولِهِ فكولاك منت قربة المئت فنفعها إيمائها آلافؤه يؤنش لتأ المنؤاك تنفنا عنهم عكابا كخزي فَ لَكِنَّهُ وَالدِّنْعَا وَمُتَّعِنْنَا هِلُهُ الرَّجِينِ • •

ولؤسناة رَبَكُ لامَرُ فَالارْطِ كُلْفُ جَمِعًا أَفَانَتُ كُورُ النَّاسَحَتْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۗ وَمَاكَانَ لِنَصْبِراَنَ ثُوْمِنَ الآباذن أمذه وتخيعال ارجش عكالذ كالأيكان يعقلون فأإيظ والماذا فيالستهاب والكرض وماتغ والايان عَنْ قُوْمِ لِأَيْوُمِينُ فَ فَكُلْ بَيْتُمَا وُكَ الْأَمِنْكَ أَيَّاحُ الذَيْ حَلُوامِ فَالْمِيرُ قُلُوا لَهُ عَلَى الْمَنْظِ وْ آلْق مِعَكُمْ مِنَ الْمُتَعْلِرَبِ • قُرِّ نَجْيَ رَسُلُنا وَالْذِينَ الْمَنُوا كُذَلْكِ مُفّاً عَلَيْنا شَخِيَ لِلْوُمِنِينِ عَلَيْهِا لَيْهَا النَّا سُاؤِكُنُهُمْ فيهذلومن دبيني فالر أغبكالذين تعبد فون من دُون الله وَلَا يُنَاعُنُهُ اللَّهُ الذِّي يُتُوقِيْكُمْ ۚ وَالْمِرْةُ ٱذَا كُونَهُ مِنْ الْمُثَا • وَإِنْ أَقِرْ وَجَهُكُ لِلدِّينِ حَنْبِينًا ۚ وَلَا تَكُوٰنَا مِنَالْشِيْلِيَا ه وُلاَتَدْغُ مِنْ دُونِواللهِ مِالاَينَفَعَكَ وَلاَيَضَرُّكَ فَارُ فَعَلْتَ فَالِنَكَ الْمُأْ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿ وَالْمِيسَ اللَّهُ اللَّهُ بعِنْرَ فَلَا كَا يِنْفَلُهُ ۚ الْأَهُو ۚ وَالِنَا لِمَذِ لَكِهَ فِي فَالْأَلَا لَا لَا لَهُ لَا يَعْفُلِكُ يهُيْنِ بِرِمَ لِينَا وَمِنْ عِبَادِهِ وَهُو الْعَفْوَلُ الرَّحِيثِ م

وَالْمَاتِينَ النَّاسُ وَيُدُلِّمَ النَّاسُ وَيُدُلِّمَ النَّالِيِّ فِي رَبِّكُمْ فِنْ مُعْدَلًا نفسية وتم منتا فايتما بضاعكما وم انْأَيْطِلَىٰكُوْبُوكِيلِ ۗ وَأَتْبِعُ مَا يُؤْخِرَالِيْكُ برحق عظم ألله وهوخارلكاكة رِّ أَهُ كَتَابُ الْحُكِينَ الْمَانُهُ ثُو الْمُعَلِّدُ مِنْ نْحَكِيمِ حَبَيرٌ ۗ وَالْأَنْفُيذُوۡ اَلِلَّالَالَةُ ۚ اِنَّتِي لَكُمْ مِنْكُ نَّذِيرُ وَلِبَشِيرٌ ﴿ وَإِنْ أِسْتُغَفِيهِ ثُوا رَتُّكُمْ أَثْمُ تُولِواً لِللَّهِ يُتِّعنَكُم منا عامسُنا إلى كيل مسُمِّي ويُؤنِ كُلُّ ذى فَفَيْدًا فَضَارُهُ وَلَوْ كُوا \* فَاقِنَ كَفَا فَي عَلَيْكُ فِي عَدَابَ يَوْمِ كُيرٍ ﴿ إِلَىٰ اللَّهِ مُرْجِدِكُ ۗ وَهُوعَلَىٰ ٱللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ قَابِينَ وَ الْا آيَمَ مُوَيِّدُوْنُ صَلَا وُرُهُ وَ لِيسَنَجَفَوْ مِنْ أُ الأجيز يستغشون بنباجه شأ مصالم السيروك فالعلية تُنهُ عَلِيم بيناية المعتردُور م ه وهامن

الجزئ

ومامز ذآبة فالارم الأعاالية ورزقها فبعامستقره وَمَسُنَةٌ دُغُمَاكُما فَيُعَامِمُهِن • وَهُوَالِذَى خَلَةِ الشَّمَاوَتِ رُضُ في سِتَنَةِ إِنَّاهِ وَكِادَ عُرَشُهُ عَكِالْلَاءِ لِمَنْلُو كُمْ كُلُاحُسُدُ عُلِكُ أُولِئَنَ قُلْتَ النَّكُمُ مُبِعُوثُونَ مِنْ بِعَدُد لَهُ إِنَّ لِيعُولَ الذِّينَ كُفَرُ وَالنَّهِ فَا الْآسِيعَ مُبِينٌ • وَلَئِنْ فَرَنَاعَ أَلُوكُ مَا إِلَى مُنْهِمُ فُدُوكُ مِيِّ لَيْعَةُ لِيُ مُا يَحُسُمُ عِنْ أبيهم لسن مُمنر في فاعنهم وحا في مرماكا مؤسد مُسْتُهُ وَٰذُ ﴿ وَلِئُنَّ أَذَ فَنِا ٱلْإِنْسِنَا ذَ مِنَّا رَحْمَةٌ ثُوْنُو عَنَاهَا نَهُ النَّهُ لَوْ لَهُ كُفُورٌ • وَلِكُو اذْ فَيَا وَفَا أَوْ لَكُوا اللَّهُ اللَّهُ لَكُولُورٌ • وَلِكُو اذْ فَيَا وَفَعُ الْوَلِينَ اللَّهُ اللّ أَوْمُ يُسْتَتِيهُ لِيُعَوُّلُ وُهُمَا لِسَيَّا كُوعَتِي أَيُّهُ لِيُوحُ رُ فَالِآلَةُ مُنْ صِنَةً وَا وَعَلَمُ الصَّالِحَاتِ أُولَتُكَ لَيْهِ مُفْتِرَةُ وَأَجُو كُمُو ﴿ وَ فَلَعَلَّكُ تَأْدِكُ بِعُفَ ما يؤحيه الينك ومُنافِقُ بِهِ مِكْدُكُ اذْبِعُوْلُوا لْكُلْ آنْ: لَعَلَيْهِ كُنْزُ اقْتِهَا ءُمْعُهُ مِلَكُ لِمُنَا آنَتُ نَذِينَ اللَّهُ عَلَى كَبْرِشْنَحْ وَكُمْ اللَّهُ عَلَى كَبْرِشْنَحْ وَكُمْ اللَّهُ عَلَى كَاللَّهُ

المرتقة لوان افترار فأفر قارفا توابع شرسور ميتل مفتر كايت وأدْعُوا مِن أستَعُلُفُتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِ فِيَلَ مُ فَالْمِيْسَنَةُ لِكُورُ فَأَعْلَىٰ الْمُأْلِمُ الْمُنْكِدِهِ إِلَّهُ وَاذْلَا الْمَالِا هُوَّ فَمُكُلِ ٱلْنَمْ مُسْئِلُوْلَ. مَنْكُا دَيْرِيدُ الْحَيْنَ الْدُنْيَا فَرَيْبَهُمْا نُوْفِ الْيَهُمُ اعْمَا لَكُمْ إِنْهَا وَهُمُ فِهَا لَا يَخْسَوُنَ \* وَالْكُوْ الذِّينُ لِيَسُ لَمُ وَفِي الإَسْرَجُ عِ إِلاَّ النَّالِ وَحَرِّمِهُ مَا صَعَوْفَهُمَّا وَيَا إِلِمَا مُاكَانُوا بِعُهُارُنَ • الْفُرْكَا ذَعَالِبَيْتَ فِي مِنْ رَبِيهُ ق يتلوه كشاهد منه ومن فشايكتاب مؤسن إما ما وكخمة ا فَلْظُلَّا يُؤْمِرُونَ بِيهِ \* وَمَنْ يَكُونُ سُرِمِنَ الاَحْخَرَابِ فَأَلْثًا كُ مَوْعُودُهُ فَالاَ تَكَ فِي مِنْهُ مِنْهُ أَلِنَّهُ الْحَيُّ مِنْ رَبِّكَ الْمُ وَلَكِنَ اكْنُرُ النَّايِسِ لِأَيْوُمُنِوْنٌ وَمُزَاظُلُهُمُ الْفُرِّ عَلِيَا لِمُهُ كُذِينًا الْوَلْنَتِكَ يَعْرَضُنُونَ عَلَىٰ رَيَّهِمْ فَيُعِوْلُ لِأَنَّهُمْ هِوَالْاَوَالَذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِهُمْ الْأَلْعَنَ مُأْلِمُو عَلَالْقِلْلِينَ فِي الْمُؤْخِ عِلَيْهِ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعِلْمِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَّى عَلَى الْعَلَّى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَّى عَلَى الْعَلَّى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَّى عَلَى الْعَلَّى عَلَى الْعَلَّى عَلَى الْعَلَّى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَّى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَّى عَلَى عَلَى عَلَ وينغذنها عوجا موهن مالأخرة فؤكايز وتت

فانْالْم

اوُلنَكِ كُرنكُونُوا مَغِي مَن فِي الأرْضِ وَعَاكَانَ هُولِمِنْ دُوْنِ الله من الله ويستملي في العنذاب ما كانوايستملي في السُّمُعُ وَلِمَا كَا نُوا يُضِرُونَ ۗ أَوْلُطُكِ الْهُ يَنْ حَسَرُوا لَفُسُهُمْ ومُنلَّعَنَمُ مُنكَانُوْا مِفْتُرُونَ لَهُجُرُمُ الْمُهُو الْحِرَةُ وَهُمْ الاخسر ُوزُ • إِذَالَّذِينَ الْمَنُوا وَيَجِلُوا الْصَّالِحُابِ وَاجْبُواْ إلى وَيُهُ الْكُلُّولُ أَضًّا الْجُنَّةِ هُمْ إِنها خَالِدُونَ • مِنْكُ لفريقين كالاغم والاحتر والبصبير والسميغ هلاستواين مُنَالُا أَفَالْا تَذَكَّرُونَ وَ وَلِقَدُارُسُكُنَا فِزُمَّا الْفَوْمِيةُ اِذْ لَكُوْ نَذِينُ مِنْ مَنْ أَوْ لَا تَقَدُّدُ وُلِآلِاً ٱللهُ ۚ إِنَّ ٱلْحَافُ عَلَيْكُرْعُذَا جُنُومِ إلِم • فَقَالًا لَمُلَا وَالذَّبْرَكَ عَلَيْهِ اللَّهِ مُعَالِّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّالِمُ لَا اللَّالِمُ لَا اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ فَقُمِيهِ مَا نُرَيْكِ الْآلَاكِينَةُ ٱمِنْكُنَا ۚ وَمَا زَيْلَاكُتُمُكُ الآلذِينَ هُوَازَاذِ لِنَا بَادِ يَ الزَّائِي وَمَا زَعَا كُمُ عَكَيْبُ مِنْ فَفُولَ لِلْمُظُلِّكُمْ كَا ذِينَ \* قَالَ يَا فَعُ إِرَالِينُ أَلْوَكُنْتُ عَالِيْتِنَةِ مِنْ رَتِيْ وَاللَّهِ فَرَحَةً مِنْ عِندٍ فَهُونَ عَكَيْكُو نْلْزِمْكُمُ وْهَا " وَأَنْتُمْ لَمْ الْكَارِهُ وُلِكُ "

وَلَا فِيْ إِلْآلِسُنُا فِي عَلَيْهِ مِنْ الْآلِدُ الْجُرِي الْإِعْلَالَةُ وَمُنَّا اكأربطا ووالذين المنؤآ أيتم ملا فؤارتيهم كالكتجأريكم فَهُمَّا يَخِفُ لُونَ \* وَيَلَا فَوْجُ مِنْ مِنْصُمُونِي مِنْ اللَّهِ الْعَلَّوْمَا} الْكُلَاتُكُرِّوْنُ • وَلَا الْقُولُ لِكُمْ عِنْدِي خُرَاثِنُ اللهِ وَلَا عَلَا الغنبُ وَلِآاةَ لُلِةِ مَكُنَّ وَلِا أَعَوْلُ الدِّي تَزْدَرَ كَاغَيْنُكُمْ لَنْ يُؤْتِهُمُ اللهُ حَيْرًا " أَكُنْ أَعَلَمْ بِمِنا فِي أَغْنُهُ مِنْ إِنَّ إِذَا كِنَ الظَّالَمِينُ فالويانونح فلأجاد لتنافأ كانزكت جيالنافأ يناما تَعِدُنا َ إِنْ كُنْتُ مِنْ الصَّادِ قِينِ • قَالَ إِنَّمَا كَانِتُكُمِهِ اللَّهُ \* الِنْشَاءَ وَمُمَّا لَنُتُمْ يُمِنِّحُ بَنِ \* وَلِا يُشْفُعُكُمْ نَشْفِي إِنْ الرَّدُكُ انْ انْصِرُكُمْ ٱلْوَكَانُ اللَّهُ يُرْبِيُ الْأَيْغِوِيكُمْ هُوْرُكُكُمْ ۖ وَالْبَيْدِ تُرْجُونُونُ الْمُنْفُولُونُ افْتَرَابُهُ ۚ قُلْ إِنِ اْفَاتَرَابِينُهُ فَعُلَيَّ الجزائي والبابريء عنا جزمؤك أ وافيح الينوج انَّهُ لَنْ تُوفِي وَاقِ مَرِكَ الْآمَنُ فَكُمْ الْمَنْ فَكَلَّامِنَ فَالْاَتِبَتُ عَرَّبُهَ كَا نُؤلِيَفَكُنّ • • وَاصْنِعُ الْمُفْلَانَ مِاعَيْنِينَا وَوَجْيِينًا ۖ وَلَا تَحْا مِلْبَهِٰ و الذِّر ظَالِهُ الْمُتَّامِ مُعْرِيونَ

وكمن والفااء وكلما م عكسه ملاءمن قد فَالَ إِنَّ لَسُنَحَ وَمِيناً كَايَا شُنْحُ مَنِكُمْ كَمَا شَنْحَ وَبُكُ مَا مَعْ أَنْ مَا نَا عُدِيدًا عُلَاثِ عِنْ إِنَّ عِلَى مُعْلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّلِي اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ الللَّا حَيِّ أَذَا لِمَاءً أَمْرُنَا وَفَا ذَالْتُوْ زُكُلْنَا الْحِيَا فَهَا مِنْ كُلِّ زُفِ اُنْيَنُ وَأَهُلَكَ الْإِلْمَنُ سَبَقَ عَكَيْدِ أَلْعُولُ وَمُزَامَنُ وَمُأَ معُدُ إِلَّا قَلِيًّا • وَقَالُا رَكُبُوا فِيهَا الْمِسْوِلَلَهِ عَرْبِهَا وَفُرْسِهَا الذَرْ لِى لَعَنُوْ لِرَجِيمُ • وَيَحْ جَرُبُ بِمُ فِهُوجٍ كَالْلِمِالِ وَنَادَى مُؤْخُ إِبْنَهُ وَكَانَ وَمِعَ لَيْ إِبْنَ الْكِنِّ مَعَنَا وَلَا تَكُنَّ مُعَالِكَا وِبُنِ • قَالْ سَتَا وِيَا لِي جُبُلِ يَعْضِي مِنَالْمَا عِيْ فاللاغاجة البؤم مؤا فرالمله الأمن دحية وخال ببنها لَمِيمُ فَكَانَ مِنْ لَلُوْفِينَ • وَقِيلَ إِنَّا أَرْجُواْ لِلْعِ مُآءَكِ وَيَا سَمَاءَ الْفَلِعِ وَعَبِيمَ المَاءَ وَفُقِعَ الْأَمْرُ وَأَسْتَوَتَّ عَيَّاكُورِيْ وَفِيهَا مُعِنَّا لِلْعَوْمِ الظَّالِمِينُ وَنَا لَا يِنْ حُرْبُذُ فَقَالُ رَبِيرًا ثُنَّا لَهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ كان وعدك في والناكم الالاكاكم كالم

عَالَيُانُونُ وَابِرُلُسُ مِنَ اهُمْ إِنَّ أَيْزُعُلَ عَيُومًا بِيِّوفَالِيسَّكُنِ الله اعظاد اذتكو زمز الاهاية وَالْرَفُ الذِّي أَعُودُ ولِكُ أَنَّ اسْتَلَكُ مَا لَسَا لَيْ مِعْ أَوَّا لِانْتَفَا وَتُرْخُمُ أَكُنُ مُن الْخَاسِرَتِ مِتَالِمَا نُوجُ أَهِمُ طَلِيسُلَامِمِ كايت عُكُمُ لِيُ وَعَالَمُ مِي مَعَلَ مُعَلِّ وَالْمُمُ سَنَعَ عُرَامُهُمُ اعذاك الره تلك من الكيار العنب مؤجها إليك ما تَعَلِّهُ أَانَتَ وَلِأَفَوْمُكَ مِنْ قَابِطِ ذَأَ فَاصِبْرا ذِّالْمَا فِي لَهُ لِلْمُعْمَرُ وَالْحُفَادِ الْخَاهِدُ هُو كُا قَالُنَا وَوْمِ اعْبُدُ وَالْعَدُ مَا لَكُمُ مِنَالِا عَيْرُهُ ۚ إِن ٱنْتُمْ الْآمَفَةُ رُوكِ • يَا قَوْمِ لَا السَّعَلَ كُوْعُكُ إِجْرًا إِنْ أَجْرِي لِا عُمُ الذَّ يَ فَعَلَ كُنَّ أَفَلًا نَفَعُلُوْتُ • وَيَأْ قَوْمُ ستغفة وارتكم فأنتو فإاليه برئها المتمآء عك كأميد دارا ويزدكم تَ الْفَتْكُمُ وَلاَسْتُوا عُجُرُمِهِ فَالْوَالِا هُو دُمَا جُرِّسُنَا سَنَّةِ وَمُا غُنَّ بِتَارِكُ الْمِتَنَاعِنُ قُولُكِ وَمَا غُمُ لَكُ مِنْ مِنْ وَإِذْ نَقُولُ الْأَاعِكُونِ كِعُفُرُ الْمِتَنَا سِنُوعِ اقَيَّا شَيْدُ أَيْنَ وَالشَيْدُ وَالْدَيْرِيَّ مِنْ السَّفْرُ كُولَ \* مِنْ دِونِهُ

ンは当

مازدويه فكبدون تملات غلول فاذبو كلت زَيِّةِ وَرُبِّكُ مُمَامِمٌ ذَالَّةً الْأَمْرُ أَخِذُ بِنَاصِبَتِهُمَا أَنَّ صِلْ عِلْمُ اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَا الْمُعَالِمُ مُالْمُعِلَّدُ مِنْ الْمُعِلَّدُ مِنْ اليكا ويسننظ ين دن فوجاً عَبْرُكُمْ ولانصَدْ وَلَهُ سَنَّا نَ رُبِّي عُلِي لِنَيْحِ حَفِيظٍ • وَلِمَا حَآءًا مُرْنَا عَيَّاهِمُ والذئن المنوامعة برخية منأ وكيتنا هزمن عاداب عَلِيظِهِ وَتَلِكُ عَادَ عَهِدُوالِا فِارِدَ رَيَّمُ وَعُصَوَّا وُسُلُهُ وَانْبُوْ أُمْرُكُلِّ جَنَّا رِعَنِيدٍ • وَانْبُوا فِ جِنْوُلُومُ العِينَةُ ٱلْأَلِنَّ عَادًا كَنَرُوا رَبِّهُمَا لَابِغَدَّا لِعَادِ قُومُ هُوْدٍ • والحاغود أخاه ضابحا فلايا قزم أعيد والله مالك مِنْ إِلَى غَيْرُهُ فَهُوالسِّنَاءَ كُونِينَ الْأَرْضِ وَاسْتَغِيرٌ لِمُ فَهِبُ فأستفعذ وأفرة تونواكدة الأكتي فرسم قَالُوا مَا مِنْ أَوْدُكُ إِنَّا فِينًا مُرْجُورًا فَيَا هِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ تنهائيا أذنغ بكرما بغث والجاوز وَابِنُنَا لَهِي سَنْدِهِ مِنَا يَذُعُهُ إِلَيْهُمُ مِنْ

الايْنا مالايْنا رحمة في ننصر في الله انعصته فان بدويني عبر خَنَبِيرٍ ۗ وَيَا تَوْمُ هٰذِهِ مَا فَقُاللَّهِ لَكُمْ أَيْرُّ فَذَرُوهِا مَا كُلْ فَحُ رُضِ اللهِ وَلا مُسَوَّ هَالِسُوءِ فَيَا خُذَا كُوْعُذَا فِ قَرْبُ فَعَدُّ وَهِمَا فَمَالُ تَمْنَعُوا فِيهَ إِلَى أَمْلُنَا أَيَامٌ ذَالِكَ وَعُدُّعَيْرٌ ۗ مَكُذُ فِي هِ فَلْمَاجِاءَ الرُّنَا غَيْنَا صَالِحًا وَالْذَيُّ الْمُوْلِمِعُهُ برنحة متناومن خزى ومينة إذكيك هوالقوى العزنية فاخذا لذين ظلوالصيعة فاصحاف ديارهم جاثيين مكاذك بطُوَيْهِمُ الْأَلَا تَمْوُكُنُو وَارْبَهُمُ الْابِعُكَا لِنَمْ وَكُلِّدُ جاءك وسكنا أبراهيم بالبشري فالواسالاما فالس عِرَهُ وَاوْجُسُ مِنْ مُهُمِّ خِينَةً قَالُوْلِلْا تَيْنَ لِتَالْسِلْنَا لَّالَّى وَمِنْ وَذَا دِاسِمْ } بعُنعُوبُ فَالْتُ مَا وَبُلَخِ } الدُوا بَاعُونُ وَهٰذَابِعُلِ سِنْ إِمَّانَ هٰذَا لَسْءَ عُ عَ

146

الما تعجبين منام الموريخ والله وتركا توعك كالفا شرى كادلنا في قوم وم ادام اهم ١٠٠١ أوا بالبراهم أعُرِف عَ هذا إنهُ وَدُخاءً اليهمُ عِدَا بَعَيْنُ مُرْدُودٍ • وَلِمَا خِاءَتُ رُسُ السيخيم وصناف بم دزعا وقال هنايوم عم سَمَّا وَمُورِدُ مُرْكُونُ لِنَامُ وَمُ فَيَاكُمُ اللَّهُ وَمُ فَيَاكُمُ الْمُؤْلِمُ لَا لَكُونُ لَكُ قَالَيْا فَيْمِ هُوَ لِآءِ بِنَادِ هُرِّ الْمَا يُلَمِّ فَاتَّقَّ اللَّهُ وَ ي ريخ رست و فالمالقدعان لُنَا فِي بِنَا تِلْ مِنْ حَتَّىٰ وَالَّكِ لَتَعَالُمُا نُرُنَكُمْ • قَالَكُا نُّهُ وَبِكُمُ ۖ فَوْقًا ۗ أَوَا فَرِجَا لَمْ ذُكِنِ سَنْهُ بِيدٍ • قَالْوَلِا لِمُطْ للَّيْلِ وَلَا يَكْتَفِتْ مِنْكُوْ أَحَدُ الْأَامَ أَتُكُو ماكن العثام بيغرا

فكتأجآء أخربا حيكننا عاليمنا سنيكها وأتمؤانا عكرسا حارة منست منفنود مسومة عندرتك وما هرمن الظَّالِلِينَ بِيَعِدا وَ لِإِلْهُمُدِينَ أَخَالُهُ مِشْعُيًّ " قَالَ مَا قَدْ مِ اعْدُوااللَّهُ مَالِكُمْ مِنَ الْمُعْيِنُ ۖ وَلَا يَنْقَصُ اللَّكِيالَ ليزادَ إِنَّى أَرْكُمْ يُعَيِّرُ وَاقْ كَنَّافْ عَلَيْكُمْ عَدُالُ يُؤْمِر عُمُوا و وَيَا فَوْجِ ا وَفَوْاللِّكَ الْ وَالْمِيزُ أَبَّا لِفَسِّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا نَعُنَّهُ الْوَالِالْخِ مِنْسُدَتُ عَنْتُ الله حَنْ وُلِكُ إِنْ كَانَهُ مُوْمِنَهُ وَمُأْلَكُمُ لينك بجنيظ و قالوً بالشعيث اصلوباك تأمرك الذنة كالمايعنة المآونا أفان نففا في كالخا مَا مُنْثَاءُ إِنَّكُ لِأَنْتَأْ كَالْمُ الرَّسَعْنُد • قَالَ مَا قَوْمُ كنت علايمتية مذريق ورزق نَهُ رِزِقًا حَسُنًا وَمُأَآرُيدُ أَنَ أَخَا لِفَكُ إِلَى نْ أَنْهُا لِكُونُو إِذِ أَذُ بِيدُ الْآلُامِينُ لا حَ مَا لُسْتَطَافَتُ وَمَا تُونِيعِ الْإِبِاللَّهِ عَلَى وَتُوكِّلُتُ الْمُوالِيَّةِ الْمُدِّلِ

وَالْفَهُمُ لَائِكُ مِنْتُ شِيعًا وَ أَنَا يَفُسِكُمُ مِنَّا كَأَمَّا مُنَّا فَمْ نَوْجِ أُوْفَعُمْ هُوْدٍ إِنْ فَوْمُ مُنالِكِ ۚ فَمَا فَوْمُ لَوْمِامِنْكُمْ معدة واستفيز وارتكاف ويواليه أن زي رجك وَدُودٌ \* قَالُواْ يَاشُعُتُ مَانَفَقَ دُخِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَ يَالْنُرُلِكَ فِينَا صَعِيمًا وَ لَوْلَاهُ ظُلُولُو كُوجَيَاكُ وَمِمَّا نَتُ عَلَيْنَا بِعِ من • قَالَ يَا قَوْمِ ارْهُمِهِ آعَرُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَالْتُذَنُّونُ وَوَاتُمُ ظِهْرِيًّا ۚ إِنَّانِيَّ بِإِنْفَانُونَ مُحْيَظًا \* ويا وزماع لواعل مكانتك والتحام أسوف تعام مَنْ تَأْتِيهِ عَذَابُ يُخْزِيهِ وَمُنَ هُوكُاذِبُ وَأَرْتَقِبُمُ الذر معك رفت • وكاخآء أم كالخير السنورا والذي المنوامعة بريخة مناأ واحذالذن طا العيمة فَأَصْدُ إِوْدِيَارُهِ إِلَيْهِ وَكَأَنْ لَمُ يَغِينُو فِيهَا الْلَابِقُ لَا لِدُيْنَ كَالْعُكُونَ تَمُورُ ۗ وَلَقَدُ ارْسَلْنَا مُوسِلَى بإيانينا وسُلطانٍ مُهينٍ • إلى فرغوُنُ ومَالِا مِنْ يع المرعون وعا المرعون بسرسيد

بِقُدُمُ وَمُ مُدُنُومُ إِلِيمَةٍ فَأُورُدُكُ لِنَا رُوسُمُ الْوَرِدُ الْمُؤْقِ وَاتُّنْ وَاوْ هِا ذِهِ لِعَنَّهُ وَكُومُ أَلِعَتْمَةً بِيِّمُ إِلَّ فَذَا لَمْ فُوْذُ ٥ ذلك من انتاء العرى نعصه علاد منها قائم وحصد وما ظلناهم ولكي ظلا إنفيه كم فأأغنت عنه إليه الم ىدُغوْنَ مِنْ دِنُونِ اللهِ مِنْ سَنْيَ عِلْنَا خِمَاءَ أَمُرْكُ بِكُ فُومَا ذَاهُ مُ غَيْرُتُنُيْ وَكَذَاكِ أَخَدُرُ مَاكِ إِذَا أَخَذَ أُلْعَرَى وَهِي ظَلِمَةٌ ۚ الزَّائْخَذُكُمُ } لِيُرْشَدِيْنِ ﴿ الَّذِي ذِلْوَلَائِمَةٌ لِنُخَافُ عَذَا بِالْأَخِرَةِ \* ذَالِرْ لِينَ مَ مِحَوْعٌ فَ لَهُ النَّاسُ وَفَالِكَ يوم مشهود ، ومانؤج الإلاجرمعدود ، ين يَّانِ لَا تَكُلَمُ فَنُسُّ لِأَيْ إِذْنِيرٌ فَنَهُ مُ سُتِّعَيَّ وَسَمِعِيَّدُ ۗ فَأَمَّا الذين سنتك فغ التا دلم فنها زفر وشهد فالماب فِهَا مَاذَا مُبِ السِّمُواتُ وَالأرْضُ الِوَهُمَا سَنَاءَ رَبُكُ لِذُكَ يَلِكُ فَعَالَ لِمَا يَرُيدُ \* وَإِمَّا الذِّئَ سُعِدُوا فِغَي الجنَّة خالدينَ ضِها ما دامن السَّمُوابُ وَالأَرْضُ الأماسَاءَ وَتُلُو عُطَاءً عَنَا مِحَدُود وهُ

وَلا إِذْ فِي مُدَمَّا بِهُ \* رُهِمَ لا عِيمانعُ دُونِ إلا كما نف ذ التؤهومن فتلا وإلكوقه هي نصبه عرمنقوه وَلِقُولَا يُنَامُ مِن الكِنَّا فَاخْلُفُ فِيهُ وَلُولًا كُلَّهُ سَبَقَّنُ مِنْ رَبِّكِ لِقَصْ يَنَهُرُ وَانْهُمُ لَفِي سَنَّكِ مِنْهُ مُريب كَالْكُمَا لَكُوْفِئَهُمْ رُنْكُ أَعْلَاهُكُ إِنَّهُ مِا يَعُ لِمُنْ خَيْمُ فالسنتغ كأأمرت ومن تاك معك ولانطعوا ات يا نَعُلُوْنُ بُصِيْرٍ • وَلا تَرْكُنُوا لِكُالَّهُ يُرْخُلُوا فَيْنَاكُ النار ومالكانوردون الله مزافلناء ثم لانتضرف وَأَقِوالصَّلُوةَ خَلَ فَيَالثَّهَا وِوَذَلْغًا مِ اللَّهَا الْكُلْحُسُنَا ۖ نُدْمِننَا السَّنْعَاتُ ذَلِكَ ذِكُرَىٰ الدَّاكِرَاتِ وٱصْبِرُ ۚ فَانَّاللَّهُ لَا يُضِيعُ آجُرا لَمُصْنِبَينَ • فَأَلُوكُمَّا نَ الوابقية ينهون عزالفناد فالازمز الأفل كامتز انحسنا منهم فاشح الذين طْلُهُ لِمَا أَيْرُواْفِ وَكَانُوا مِجْ مِينَ ۚ وَمَا كَا ذَرَيْكُ لِمُلْكُ الفرى بِظُلْمِ وَاهْلُهُا مُصْلِينَ فَ

وَلِهُ مِنْاءُ رَيْكُ لِمُعَالِلْنَا بَسِ أَمَدُ وَلِحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ كُنْلِينَ ۚ الأَمْنُ رِجِ زَنْكُ وَلِذَلْكِ حَكَمَةُ وَتُمَثُّ كُلُهُ وَلَكُ لَا يُرْلِكُ وْنْ حِيْنُ مِنْ لِنَيْنَةِ وَالسَّاسِ أَجْعِيرٌ • وَكُلاَّ نَفْتُ عُكُنُكُ إنْبَاءَالرَّسُ مِانَتْبَتْ بِيرِفُّ دُكُ وَجَاءَكَ فِي هَوْرَاكُنُّ وَمُوْعِظَةً وَذَكِرَىٰ لُوْ مُنِينً • وَقُا لِآذَ ثَالَايَةُ مِنْوَأَعَلُوا عَلَّمُكَانَتِكُ لِنَا عَامِلُهُ فَ وَانْتَظِرُواۤ إِنَّامِنْتُظُوُوْكَ وعنب الستموات والارض واليه يربخ الأم كله عنْدُ وَتُوكّا عُلَمْ وَمَا رَبُّكَ بِغَا فِاعِمّا تَعُ لُهُ زَ تُ الْكِيِّرِ اللَّهِ ﴿ إِنَّا الزَّلِكَ الْمُؤْمِدُ الْمَاعِرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كُرِ تَعْتِلُونَ فَ عُنْ تَقَفُّ عَلَى إِذَا تَحْسَنُ الْعَصَهِمِ عِلَا عَيْنَا لِلْيُكِ هِنَا الدُّانِ وَازْكُنْتُ مِنْ قِيا لَمُ الْعَافِلَةِ افِي قَالَ بِوْسِكُ لِأَبِيهِ بِأَابَتُ ا فَي زَانَتُ احَدُعُسُرُكُ الشُّيْرُ وَالْقِرُ" وَايَتَهُنُّمُ لِي سِنَاجِدِينَ

فالأيابئة لاتقضف رُقُرياك عَلَىٰ خِوَيْكِ فَيَكِيدُ وَكُكُ كُنْكُ أَنَّ لَلْتُنْفُا لَالْرُنِسَانِ عَدُومُنَينَ • وَكَذَالِنَ يَجْتَبِيكِ رَاكَ وَيُعَلِّدُ مِنْ تُأْوِرِا الْحَادِيثُ وَيَتَمَّ بَعْ يَا عَلَيْكَ وَعَلَا ال يفوي كما أنه اعلانوك من فترازرا ميم والسيخ ازُرُ لَا عَلَمْ عَلَمْ فَ لَقَدُكَانَ فِينُوسُفَ وَأَخِوجِهِ الْمَاتَ الْسَائِلُينَ • إِذْ قَالُولِيونُسُفُ وَلَحْوَ الْحَثُ إِلَى بَينامِنا وَيُخُرِّ عَصَيَةٌ لَذَ أَبَانا لَعَضَلا إِمْنِينِ أَقِتُلُولَ بولسف أوامر حن ارضاً يُخلِّكُم فَخداله كُونُهُ وَلا مِنْ بِعَدِهِ مِوْمِيًا صَالِحِيمَةُ • قَالَ قَاتِلَ مِنْهُ لِانْتَفْتُلُو اَيْسُفُ وَالْقُوْمِ وَ عَنَابِتَ الْحِنِي لِلْتَقِطُ وُبِعَيْنُ السِّسَاكَةَ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ كُنْمُ فَاغِلِينَ • قَالُونِيَّآلِ فَامَا لَكَ لَا ثَامَنَا عَلَىٰ يُعِسُفُ وَاتَّالُمُ لَنَا مِحْوَنَهُ ارْسِيلُ مَعَنَا عَكَا يُرْتَعُ وَيُلْعَبُ وَانَّا لَهُ كُا فِطْوُرُدُ وَ قَالُ إِنَّى لَيْحَ : ثُنَّمَ الدُّنَّةُ هُمُوبِي وَآخَافُ ادَيْاكُا الذِئْ وَانتُمْ عُنَاهُ عَا فِلُونَ \* قَالُوْ لَتُوَاكُونَ \* قَالُوْ لَتُوَاكُونَ كُلُّ لذنك ويخ عضيه إناكة كناسه وك

فَلَمَّا ذَهُوْبِهُ وَاجْعُهُ آلَ يُحِفِّلُونُ فِي عَنَابِتِ أَكُبُ فَأُوحِينًا الِيَهُ لِتُنْبَئِهُمْ مِلْمُزْهِمُ هِنَا وَهُ لِلْبَسْعُ أُوَكَ وَجَا كُمَّا ا بالهروسلة عَيْن كُون في قاللا ما آبالا آثاد كَفَينا نستين وتزكنا يونشف عِنْدُمَتاعِنا قَاكُمْ إِلَّذَيْثُ فَمَا اَنْتَ بَوْمُن لِنَا وَلُوكُنَا صَادِ فَينَ \* وَجَا قَعَا فَيَعِرْ فِيهُ لِلْهُ قَالَ كِلْ سَوَ لِتَ لَكُو أَنْشُكُمُ أُمُ أُفِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ للسنتفان عَلَيْما تقيعنُون • وَجُماءَتْ سَتْمَانُ عُ فَارْسُلُوا واردكن فادك دلوه كأا كيابنتري هذاغالاه وكسرك بصِناعةً وللذَّعِلم بمايعُ إن ويَشروه بنين بخير المحم معَدُورُ وَ وَكَا نُوا فِي وَمِ الرَّاهِدِينِ وَقَالَ الْذَيْ الْمُعْيِرُ مِنْ مِصْرُ لِأَمْرُ أَيْرًا كُرِي مُنُولِدُ عَسَى إِنْ يَنْفَيُنَا ٱ وَنَتَحِلُهُ لَا وَلَدًا \* وَكُذَ لِكَ مَكُنّا لِيونِهِ عَنْ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّهُ فِنْ تَأْدِينَ الْأَخَادِيثِ ۚ وَالْمَدُهُ غَالِكُ عَلَى ٓ الْمُرْمِ ۚ وَالْحَيْنَ الحَصَافِ الْمُعَالَّةُ أَنِي وَلِمُتَا بِكُوْالسُّدَةُ الْمُ فيناه كحنكا وعلا وكذلا بجزي كالمكسنين

وَرَا وَدَنَّهُ الْهُ هُو فَيَبْغِهَا عُرُ نِفُنِّهِ وَعَلَقْتَ الْأَيَّالُ وَقَالَتُ هَنْ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱلله الله رَبِّي أَحْسَنَ مُتُوايَ إِنَّهُ لَا بِنُـٰ إِلْ الظَّالِمُونِينَ • وَلَقَدُهُمِّتَ بِهِ وَهُـَةً مِنَّا لَوْلاَ آنَ رَافِي بُرُهَا ذِرُتِ وْ كُذَٰ لِلِ كَنِيصُوفَ عَنِهُ السِّيِّعُ وَأَلْفَ \* آءُ اتَّ مِنْ عِبَادِ لِمَا الْمُخْلِصَينَ \* وَاسْتَغَا الْبِابُ وَفَدَّتُ فَيَصِهُ مِنْ دُبُرِ وَكُلْفُنَا سَيْدَهَا لَذَالْبَابِ فَالْتُ مَاجُرَاءُمُونُ اللهُ بِلِهُلَائِكِ سَوَءً لِلاَ أَنْ لِينْتِيِّ الْوَعْلَابُ ٱلبُّمِّ • قَالَ هِيَ رًا وُرُبُّتِي عَنْ نَشَنِي وَسَيْهِ دَشَاهِ دُمِنَ أَهْلِهُما أَزِكَاكَ قَيْصُهُ فَدُمْزِقُمُ فَصَدَ فَتَ وَحُوْمِ الْكَاذِمِينَ • وَازْكَادَ يقضدُ وَلَيْنُ دُبِّرُ فَكَ ذَبْتُ وَهُوَ مِنَ الطَّادِ قِينَ وَلَهُ فَلْنَا رَا فُقِيمُهُ مُ قُدُّمُنِ وَبُرُ قَالَ النَّهُ مِنْ كَيْدِ كُنُّ أَنْكُيْدُ عَظُيْرٍ و يُولِسُنُ أَعْرِضَ عَزِهِ هٰذَا وَاسْتَغْفِرِي لِدَنْبِكِ الَّهِ كُنْتُ مِنْ الْخَاطِيرُ ﴿ وَقَالَ نَشِوَّةٌ فِالْمَدِينَةَامُأَةٌ العبزيز وووفتها عزننسية فتستعنها حبك التناك زيمنا في صف لالمبين ٥ ٥ و در

فكتاسيعت يكرون أرسلت إليهن واعتكت كمن متكام فالتذكل واحدة ومتهن وكينا وفالتراحزج عليهن فكنا رُأَيْنُهُ الْبُرِنْهُ وَقَطَعَ إِيْدِيهُنَّ وَقُلْنَ حَاسَى بِتِيْمِ الْهَٰذَا بِشَرَّا ﴿ اذَ هَٰذَا لَا مَلَكُ يُرَةً • قَالَتَ فَذَلِكُ الذِّي لَمُنْتَهُ فِيهِ \* فَلَقَدُ لافته عنفند فاستفعه ولين كم بنفل ماام السيخي وَلِيَكُونَا مِن الصَّاعِمَةِ • قَالَ وَتَدِالْمِنِيِّ الْحَبُّ إِلَى مِمَّا مِدْعُونَ بِنِي اللَّهِ وَالْأَفْصِرْفَعَتِي كِيدُهُ أَصُلُ الْمِيرَ وَكُنْ مِزَلِّهُ اهِلِينَ • فاستِمْ ابُ لَهُ رَيْدُ فَعُدُفُ عَنْهُ لَيُدُمُنَّ أِنَّ هُوَالسِّمِيعُ لَعَهِلِيمُ • فَرَّكِهُ الْمُؤْرِنِعَيْهُ مَا زَا وَالْأَمَا تِ لَلْبَعْنَيْهُ حَيْجِينِ • وَيُخْلِمَعُهُ السِّيمَ فَتَيَانٌ قَالَ اَحَدُهُمَا اَنِّيَ اللَّهِ اعَصِرُ حَمُ أَ وَقَالُ الْخُرَاتِ ٓ اللَّهَ ٱلْجُرَافِقَ كُلُّ سِيحِ فَهُمَّا قَاكُمُ الْعَلِّمُ وَ مِنْهُ نَبْنِيَا بِينًا مِيلِ إِنَا نَزْيِكُ مِنَ الْحُسُنِينَ • قَالُلاَ أَنْهُمُا طعَامُ تُزَوُقَانِهِ الْإِنْبَأَتِكُمُا بِئُا مِيلَةٍ فَبُرَأَنَ ثَالِيَكُمُا ذُلِكُمْ امِنَا عَلَيْهِ زَبِّنُ إِنْ تَرَّكُ مِلَّهُ فَوْمِ لا يُؤْمِنُونَا بالله وَهُمُ مِا لَاحِنَى مَمْ كَا فِرُفُ 111

كَانْبُعْتُ مِلَّةُ الْمُقَامِرًا هِمُ وَالِسُعِينَ وَيَعْقُوبُ مَا كَانَكُنَا آتُ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ مَنْ عَ ذَٰلِكَ مِنْ فَصَرِّل اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَالَالْنَاسِكُ وَلَكُنَّ ٱكُولَالْتَاسِولَا يَشْكُونُونَ فِاصْاحِبُولِسِتْمِ وَانْعَابُ متُفَرِّ وَإِنَ خَبْرًا مِاللَّهُ الْوَاحِ ذَالْعَهُ ارْمُا تَعَبُدُونَ مِنْ مُونِّر الأاسكاء سمتنه في أنغمُ فاباؤ كمُمَّا أَزَلُ لِلْهُ بِهَا مِنْ سُلْطًا اِن لَعَكُمْ الْأَيْدِيا مُرّاً لَا تَعْبَدُ وَا ٱلِّذَا يَا هُذَٰ لِكَ الدِّنُ الْغَيْمِ ولْكِنَّ أَكْثَرُ لِنَاسِ لا يَعْلَمُونُ . فاصاحبُ السِّنِين المَأْأَكُدُكُمُ فَيُسْبَعِي رَبُّهُ خَمْرًا وَكُمَّا الْأَحْرُ فَيَصْلُبُ فتأكل الطّين مُن رأس و فَضِيًّا لا مُلْ لَذَى فِيهِ تسَتَفَيْتِيا إِنَّ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ انَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا أَذَكُ نُبُعِنْ دُتَبِاكُ فَ فَانَسْيِهُ الشُّعُانُ وَكُرُرَتُهِ فَلَيتَ فِي السِّيمِ بِضُعَسِبَيُّنُ وَفَالَ الْمُلِكُ إِنَّ آرَى سَنِعَ مَقَرَّاتٍ سِمَا رِنَّاكُلُهُ ثُنَّ سَبَعْ عِانْ وَسَبْعَ سُنْهُ لا يِ حَفْرٌ وَلَحْرُيا بِسِاتٍ \* بِالنَّهُ اللَّهُ أَلِيْوَنِهِ فِي كَامِيا فِي لِنَكْنَعُ لِلرِّفُوا تَعْسُرُونَ ۗ قَالَكُ اضّفاتُ أخالُامٍ ومَا تَخْنُ بِيَّا وبِلْ إِنْحَالَامِ بِعَالِمِينِ

وَقَالَ لَذَكِ عَجَا مِنْهُا وَدُكُرُ يَعَدُامُنَهُ أَيْرًا انْبَيْكُمْ بِيًّا وبيله فَأَرْسِلُونِ ﴿ يُوسُفُ أَيُّهُ الصِّدِينَ أَفْتِنَا فِي سَنْجِرُهُ سِمَانِ يُأَكُلُوهُنُ سَنَجُ عِنْ قُوسَنَبِعِ سُنْبُلُافِ واخريابسات لعرارج الالتاب لعكف نعارت قَالَ تَذُرُعُونُ سَيَوسِنَمُ ذَأَمَّا فَإَحْسُدُ مَا فَذُرُوعُ ٤٤٧ آلافتك الريم أَفَاكُونَ فَ فَرَيًّا بِي مِنْ يَعْدِذُ لَكِ سنوشذاد كأكأن ما قدَّم يركز الأفاساك عما تحضنون زُّ يَأُ يِّي مِنْ مِعُدِدْ لِلرَّ عَامُ وَسِهِ مَعْا مُنَّالْتَاسُ وَثِيرِهُ مَعْضُرُولْ وقَالَ الْمَالِكُ التَّوْيِنِيةِ فَلَتَا جَاءَهُ الْرَسُولُ قَالَ أَرْجُمُ إِلَيْكُ فاسئله مالا الينبوة الآلابي فكلع أيد تأني إن ربي بكيدهم عَلِيٌّ • قَالَمَا خَطَيْكُ اذْرَا وَذِنَّ يُوسُفُ عَنْ نَشَيِّهِ قَانَ حَاسَ لِبَغِما عِلَيْ اعْلَيْهِ مِنْ سُوَّةً قَالْتَ أَمَراَّةُ ٱلْعَرَبِ الأنْ حَفِي عَالِحَيْنُ الْهَارُا وَدُنَّهُ عَنْ نَفْسِهِ ﴿ وَالَّهُ لَمِنَ الصَّادِ قِينَ ، ذَلِكُ لِيعُكُمُ أَبُنَّ لَمُ أَخُنَهُ بِالْغِيبُ وَادْ اللَّهُ لا يَهُدِي كُنْدِي الْخِالْفِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لا يَهُدُى كُنْ الْخَالِفُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

122

المُسْفِعُ

و مَا أَبْرَ فَي نَفْسَهِ إِنَّ القَنْسِ لِأَمْنَا رَهُ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَجِمِ زَنَّهِ رَّ عَنُو رُحِيُّ • وقَالَلْلِكَ الْمُو فِي السُيْخَ إِصْ الْعَنْدُ فَيْنَا كُلُّ وَ قَالَ لِكَ الْيَوْمُ لَدَيْنَا مَكِينَ الْمِينَ • قَالَاجَعُكُ: عَلَا وَأَنْ الْارْضُ إِنْ حَفَظُ عَلَيْهِ وَكُذَالِ مُكْنَا لِهُ سُورَ فالإض بكية الممينا حنث يسناء تنصب برخ تنام إنساء ولانفنيه أخرالم سناي والخبر الإخرة خبر للذكن المنوا و كالناستة زاه وحاء آخوة بوسع فلكا عليه فعرفه رُهُوُلُهُ مُنْكُونُ وَكُتَاجُهُرُ هُوْ بِيهُمَا رَهُوْ قَالَائُمُونِي بِأَجْ كُذِ أَسِكُ ٱلْأَمْرُونَ إِنَّ أَوْجِالْكِيْلُواْ مَا حَيْرُالْمُزُلِينِ قَالِمُ نْأَتُونِيهِ فَالْأَكِيْزِلِكُ عِنْدِي وَلَانْقُرْبُوكِ • قَالْمُلْ سَنُوا وِدُعَنَهُ آبَاهُ وَإِنَّا كَنَا عِلْوِكَ • وَقَالَكِنِتُا نِدَجُعَلُولُ بضاعته في خالم لعكه ويغ وفي لما أدا انعَ لَهُ وا آلي المعنى المنافعة المعنى المنابعة الِيَّابِيهُمْ ۚ فَالْوَلِيَّا ٱلْمَا فَامْنِعَ مِثَا ٱلْكَيْلِ ۗ فَٱرْسِلِمِ عَنْكَ اخًا نَا نَكُنُلُ وَإِنَّا لَهُ كَمَّا فِطُونَ عَ

فالكفا امتكم عكيفوالإكآامينتكم عكالخبدين فبأفا لله حنبر حافظاً وَعُوارَحُمُ الرَّحِينِ وَلِتَافِيَكُومِنَا عَهُمْ وَجَدُوبِهِنَا عَيْنُ رُدَتُ الْهُمْ قَالُولُ لِلْآلِانَا مَا نَيْغِ هِيهِ بِصَاعَتُنَا وُدَتُ النَا أَيْ عَمَرُ اهْلَنَا وَخَنظُ آخَاناً وَكُن الْهُ كِيلُ بَعِيرٌ ذَلِكَ كَارُنْسَةُ وَ قَالَكُنَارُنْسِكُمْ مَعَكُمْ حَيَّ تَوْ تَوْنِ مَوْتِفًا مِرَالَيْهِ لنَّا مُنيَّ مِرَالِا آنَ بِحُاطَ مِكُو فَلَمَّا آنَوُهُ مُرَفِقِ فِي فَالَاللَّهُ عَلَيْمَانَعُولُ وَكُيْلٍ • وَقَالَ يَابِئَةً لِأَتَدْخُلُوا مِنْ بَابِ فَاجِدُ وأذخلوا منابؤا ينفكر فقوط وما آنجني عنكم يزالله وزنشئ ان كُونِكُم الإللة علنه توكَّلُتُ وعَلَيْهِ فَلْسَهُ كُلُّ المَّةُ كُلُونَ • وَكُمَّنَا وَخَلُوا مِنْ حَيْثُ الْمُ هِمُ الْوَهِنْ مِلْكَا يغنى عنه رُمن أملومن سنَّج لِي الإَحاجَة في هنو يعَق ب فَعَها وَامْرُ لَدُوا عِبْمِ لِمَا عَلَيْنَاهُ وَكُلْكِنَ اكْتُمْرُ النَّارُ لابعُ الْمُنْ الله وكمنا دخلوا علايوسي الْوَكِّ النَّهِ لَنَاهُ ۚ قَالَ إِنَّ آبَا الْحُوْكِ فَكُلُّ بَنْتُشِ بِإِكَانُوا بِعِي الْخِيرِ

لَلِكِ وَلِنَ جَاءَبِرِ خِلْ بَعِيرِ وَأَنْلِيدِ زَعِيمٍ • قَالْوَا الله عَدُعُلِينُ مَا حِثْنَا لِنفُسِيدُ الرَّخِ وَمَا كُتَّاسِارِ فِيَرْ قالوافا الجزآؤ لأكمن ولجدفي رئيل فأنجزآ وأمكذ الانجزي القَالِمِينَ • فَبُدُو إِوْعِيتِهُ قَبْلُوعِمَاءِ لَجْمِيهِ ثُمُ اسْتُرْجُهُ مِنْ وِعَلَّمُوا بَخِيَّهُ كَذَالِكُ ذُنَّا لِيُوسُّفَ مَا كَاذَ لِينَّا خُذِّي المنائه ودن المكيك الأأن يستناء الله نزفع وركبان والشا وَنُوْوَ كُلِّ ذِي عِلْمُ عِلْمِهِ • قَالُوْ آنِ يَسَرُقُ فَقَدْ سُرُقَ خ لدين فيا فاستركوانوف ف نقسيه ولوسكرها لهي فَالَانَتُهُمْ شُوُّمِكُانًا ۗ وَٱلْمُدَاعَ لَمُهٰإِنصَينُ كِ فَأَلْفُلُ

يَا أَيُّهَا الْكُ رُواذِ لَذَا بَاسْنِيعًا كَيِمَّ فَذَا احْدَنَا مكانهُ النَّا تَرَيْكُ مِنْ تَعْمُنْهُ مِنْ وَالْمَعَاذُ لَتُمَّا اللَّهُ مَا ذُلْتُمُوانُ نَأُخُذُ لِلأَمْنَ وَجَدُ نَامَتَا عَنَا عِنْدُهُإِذا لَفَا لِوْنَكِ

فَلَيْا جَعَرُ عُنْ بَهُ الرَّهُ وَجُعُلُ السِّقَايَةُ فِي حُلِ آخِيهِ ثُمُ اذَاذَ مُؤَذِنُ إِنَّهُمُ ٱلعَالَمَ إِنَّا لَا لَسَادِ فُولِكَ • قَالُوا وَ فَبْلُواعَلَيْهُمُ مَا دَا تَفَعِدُونَ • قَالْوَانِفَقِدُ صُوْا عَ

فكتأ استنتسه مينه خكفه الخسيخ فالكبير فخواكم نفكوان أياكم قذا خذا عكنكم تمونه فقامن اللغ ويمخ فيأما فرطاة فالوسك فكزابرت الأرض حتى يادُفالي آبي او يمنظ الله الم وهُوُ عَبْرُالُمَا كِينَ وَ ارْجِعُوا آلِيَا بِيكُوفُ قُولُوا بِمَا أَيَّا مَا آيَنَا بُنَ كَ سَرَقٌ وَمَا شَهِدُنَا آلِآ بَيَاعِكُمْ أَوْمِكُمُ كُنَالِلْ فَسَا فِظِينَ وَلَسْتَعِلَ لَقُرْبَ الْهَ كَنَافِهَا وَالْعِيرَالِةَ آفَكُنا مِنها وَإِنَّا لَصَّادِ فَوَنَ قَالَ مُنْ إِسْوَلَتُ لك النسك الرافعية عما لله الأياتين هي جيعاً انته هوالعالم الحكيم و وتوفيعهم وقال ياآسنغ علانوسف وانيضت عيناه ونالحوان فهو كَعْلِيمُ ﴿ قَالُواْتِهَا اللَّهِ تُغُبُّواْ تَذَكُّرُ يُؤْمِنُهُ فَ حَنَّى تَكُونَهُ حرضاً اوْتَكُونُ مِنْ لَمْنَالْكِينَ وَالْمُنَالَكُونَ مِنْ لَمْنَالِكُونَ مِنْ لَمْنَالِكُونَ مِنْ الْمُنْالِكُونَ بُثِّي وَخُرُبِنَا لِيَالِمُو ۚ وَاعْلَمُ مِنَاكُمْتِهِ مَا الْاتَفَلِّمُونُ ۗ لَا بَنِّيانُهُ لِل فتخسس وفرنوسك واجد والاتنشوامن روج الله لِنَالْا بِخُسُنُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلاَّ الْمُعَرِمُ الصَّا فِرُونَ فَ

فَلْأَ دَخُلُواعِكُ فِي لَوْانِا آيُهَا الْعَدِيرُ مُسَنَّا وَاهْلَمُ اللَّهُ وَ وَجُرُنا بِبِهِنَا عَرِ مُزْجِبِهِ فَأَوْفِكُنَا ٱلْكُنَا وُتَصَّدَقَ عَلَيْنًا ازَّاللهُ بَرِي لِمِنْصَدِقِينَ، فَالْهُلْعَلِمِ مُافَعُلُمْ بِيُوسُفَ وَأَجْدِهِ إِذَا نَتُهُمُ إِهِ لُولُونَ ﴿ قَالُولَ أَتِنَكُ لَانتُ يُؤْسُفُ ا قَالَ إِذَا يُوسُفُ وَهُمَّا الْبَيْ قَدُمَنَّ ٱللهُ عَلَيْنَا أَرْثُمَ نَتَتِي وَ بَهِ بِهِ ۚ فَاذَا لَهُ لَا يُفِيهُ إَجِرُ الْمُسْتَةِ وَ فَالْحَالَا اللهِ لِفَكُ الزُّكُ اللهُ عَكِينًا وَإِنْ كُنَاكُما طِبْنَنِ • قَالُلاْتُمْ سَعُلَيْكُمْ البَوْمُ " يَغِيْرًا لِلهُ لَكُمْ أُومُوارُحُمُ الرَّاحِ يَنِ . إِذْ هَـٰهُا بِعَبِهِ هِذَا فَٱلْمَنُ عَلِي رَجُهِ أَنَّى يُّاتِ بَصَبِيرٌ ۚ وَأَنْوُنِ بالْفِلْكُ الْجُمْقِيرُ \* وَلَيْا فَصِكْلِتَ الْعِمْرِ قَالَ الْوَجْرُ الِّ لأَجِدُ رِيحٍ يؤسُفَ لَوُلا أَنْ تَعْيَدُ وُنِ ﴿ قَالُوا مَا ٱللَّهِ الَّكِ لِهَي صَلَّ لِلزَّالْقَدِيمِ فَلَنَّا أَنْ لِمَاءَ الْبَسْدِيرُ الْقِيلُهُ عَلَيْكُمِيهِ فَارْتَدَّمْ مِبِيرًا فَالْأَلُمُ الْوَلْكُمْ إِنَّ اعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَالانْقَالُونُ قَالِهُا يَا اللهُ عَالَمُ عَنْ لَمُنَا ذُن مُنَا إِنَّا كُتَا عَا طِبْهُنَ. فالسوفاستغنزك كركن إذهوالعنور الرحيث

فَلَمَا دَخَلُوا عَانُولِينُ فَالْ وَيَ لِينَهِ إِنَّو يَدْفِقُ الْأَدْخُلُوا مِصْمَ السَّنْاءَ اللهُ المِنِينَ • ورُفَعُ ابُونِ بِهِ عَلَالْعُرَشُ وحُرُّ وُلَهُ سِخَدًا وَقَالَ إِلَا بَتِ هَذَا كَا مِنْ رُولِا كَيْنَ فَبُلُ قَدُ جُعَلَما زَّبِحَثًا 'وُقَدْ احْسَنَ بِهَا إِذْ الْحَرِيجَةِ وَزَالِيتْمِي وَجَاءَ بِكُمْ مِنَّالِيدُ وِمِنْ يَغِيْدِ انْ نُزَّعُ الشَّيطُانُ بِينِيْ وَيُنْ لِخُونَ الْ رَبِي لَطُن لِمَا يَسْنَاءُ إِنَّهُ هُوالْعَلْمُ لِلْحُكُمْ \* وَيَ فَذَالْنَيْنِي مِنْ لَلْهُ وَمُعَلِّمَتِهِ مِنْ مَا مِيلًا لِكَادِيثٍ فَاطِرَالِسَّافِ وَالْأَرْضِ أَنْتُ وَلِنِي فِي الدِّنْنَا وَالْأَخِرَةِ تُوَفَّحُ مِسْلِكُ فَ لَلْقِيْنِ بِالِمِثَالِجِينَ • ذَلِكُ مِنْ انْبُأَ عِالْفَيْتِ نَوْجِيهِ إِلَيْكُ وماكنت كديمان إذ أجعن أمرهنم وهنم يتكرفك ومًا اكُنْزُالْنَاسِ وَلَوْاحُوَجْتَ بِوَيْمِينِينَ \* وَمُأْتَسْتُلْهُمُ عكن ومِن أَجُرُّ إِن هُوَ الْآدِ كُلُلِعًا لَمْيَنَ • وَكَاتِنُ مِنْ أَيْرِ فالتتفاي والارض يمرأون عكنها وهرعنها مفرضون فالغوا اكُنُونُ بالله الأوهُ مُنْفِرِكُونَ • افْاَمِنُ أَنْتُأْتِينَ عَالِينَهُ وَعُلَا الذواف تُرَاتِيكُ الشَّاعَةُ بِعَنَّةً وَهُمُ لَاسْتُعُوكُ

قاُهٰذِهِ سَيِيرًا دَعُوا لِكُلْلَهِ عَانَصَيرَةِ إِنَّا وَمَنَّ لَبُّعُنَّ وَ بُنُحَانُ اللهِ ومَا أَيَا مِنَ المنفركينِ و وَمَا أَدُسُكُنّا مِنْ مِنْكُ الأرجا لأَذْجَ إليهُمْ مِنْ اهْدِ إلْدُرِيُّ أَفَّ أَلْسُكُونِ و الارض فيظ واكتف كان عاف الذك وفيلهب وكلااذا لاجنسرة بخير للذين الغتوا كفلا تعَقِلُونَ • حَتَّ إِذَا السَّيِّيِّةِ الْمِسْلُ وَظُنَّوْ الْمَهُ قَدْلُدُنُوا لآء همنه مضربا فيخي من نشنا عُولا بردُ فأنست عَنُ إِلْفُومِ الْمُؤْمِينَ ﴿ لَقَدُكُانَ ، فِي قُصْمِيمُ عِبْرِي لَا فِي الْمُؤْلِلُونِ مِنْ مَا كُلُ نَ حَدِيثًا يَغُمُّ فِي وَلَكِيْ تفديق الذي بأن يديه وتفهياكي سخع عُالِالْمَالِينَ الْمُحَالِكِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِدُي الْإِلَالِينَ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الأولاد ك والناس لا بوموت

ٱللَّهٰ إِنَّ كُورُفُ السَّمَوْ البِّي بِفَيْرِعَمْ لِيرُونَهُمْ أَفْرَ السَّوَى عَالِمُ الْمُنْ وَسُنْحُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْكِلِّ فَيْكُم اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل للدوالا والمنا الأياب لعكم للبتاء رتكم توفيون وهَوَالذَى مُذَالاً رُضَ وَجَعَلَ فِهَا دُوَاسِي وَكُمُهَادًا ﴿ وَعِنْ كُلِّ النَّمْ الرِّجَعَلَ فِهَا زَوْجَنِينَ انْنَيْنِ يُفْسِنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ النَّارُ اِنَ فَي ذَٰلِكَ لَا يَا إِنَّهِ لِمَنْمُ يَتَفَكَّرُ وُلَدٌ ۗ وَفَا لِاكْفِنْ فَهِكُمُّ مُعَاْ وِلِكَ وَحَبَنَاتُ مِنْ اَعَنَابِ وَزُدَعُ وَكِنَّا مِنْوَانَّ وعير منوان بسنغ بايو واحد ونفض دعمنا عالعض وَالْكُولُ إِنَّ وَذِلْكِلُا بَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۗ وَالْإِنْكُمِ وُ ﴾ وَ لَمُنْ اَكِذَا كُنَّا مُزَّا مَا أَيْنَا لَهُ خُلِق جَدِيدٍ • الْمُلْلَانُ وَوَا رَبُّهُ وَاوْلِيَكَ لِأَعْلَالُ فِي عَنافِهُمْ وَاوْلُقُكَ اصْفَابُ خالدُون ويُستَعَاذِنكَ بالسَّيَّةُ وَيَا الْحَسَادُ وَقَدْ مُلُتُ مِنْ فِيلِو لِلْمُنْ لَائِكِ • وَانِدَ رَبِّكَ لَذَ وُمِغُ فِرَةِ المِنَّاسِ عَلْمُلِّمْ يُ وَالْإِرْبُكُ لِشَهْدِيدُ الْعِقَارُ ﴿ وَيُعَوْلُ لَذِيزَكُ مِنْ وَالْوَا الْوِلَّ الْمِرْلُ عَلَيْهِ وَ مُنْ رَبِّهُ إِنِّمَا أَنْتُ مُنْذِرٌ وَالْكِيْلِقُومِ هَالَّهِ

الله نَعَالُمُمَا غَيِ (كُلِّ النَّيْ وَمَا تَغَيِينُ الْأَرْجَامُ وَمَا تَزُدَادُ ۖ وكأنشئ ونذ بمغذارة عارا لعنب والتنهادة الكير المنعال وسواء منك من استرالقول ومن جوائير ومَنَّاهُو مَسْنَتَهَ فِي بِاللَّهِ وَسَارِبُ بِالنَّهَ ارْ • لَهُ مُعَيِّبًا نَتْ مِنْ بَيْنِ يَكُنِيرِ وَمَنْ خُلْفِهِ بِحَفْظُونَهُ مِنْ أَمْرُ لِللَّهِ رَأَلُهُ لأنفي ترها يتوع حتى يغيروا ما بانفيرة واذا أزاد اتته بِقِوْمُ سُوعٌ فَالْأُمْرَدُ لَهُ فَكِمَا لَمُدُونِي دُونِيومِنْ وَالِّي هُوُالَّهْ بِي بِرُبِيكُ أُولِبُرُقَ حَوْفًا وَمُلْعًا وْكَنْشِيخُ السَّيْهَ إِلَ النِّفَاكُ وَيُسُبِّتُهُ الرَّعَدُ حِيُنَ وَالْمَالَا ثَكُةُ مُنْ خِينَتُهُ مَرُيْسِلُالْقَاوْاعِنَ فَيَضِّ عِهَا مَنْ لِيَثَاءَ أَوْهُمْ يُجَادِلُونَ قَايِدُهُ \* وَهُوَسُنَدِ رُدَالِجُالِ • لَهُ يُعُونُ الْجَقِّ \* وَلَلْهَ يَكُ يِكُعُونَ مِنْ دُوْدِهِ لِأَيْسُتَتِي أَنَّ لِمُسَمِّعِينَ إِلَّا كُمِياً سيدكَنْ ولِوُالْآءِلِيَهُ فَادْنُومَا هُوَيَاالْغِيُّهُ ومَّادُعَاءُ الْكَاوِنِ إِنَّ فَحَدَّلُ إِنَّ وَلِلَّهِ لِسَجْدُهُ فَالْسَمَانِ والارض طوعا وكرها وظلاط والأفار بالفذؤوالاضاك

5/2

فأمَرُ رِيِّكُ السَّمَا إِنِ وَالْأَرْضُ فِلْ اللَّهُ قُلْ الْتُحَدِّدُ ثُمُ مِنْ وُكُلِّواً وَاللَّ لأيملك ورلاننتيهم نفعا ولامترا فأكل ليستوكالاغم والبجبير امكل تستنوي الظلات والثورة المرجعكا الإم الله كَاءَ خَلَعْنًا كَلُوْ وِفَسَنَّا بَلْخَلُقُ عَلَيْهُمْ قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلَّ فَعَيْ وهُوَالْوَاحِدُالِقُهَا رُهُ انْزَلَيْزَالِسَهُ اء مُنَالِتَ اَوْدِيهُ أَ يِتَدُرِهَا فَاحَمُّ السِّيلُ زَيرًا لابِيا وَيَمِنَّا يُوفِدُونَ عَلَيْهُ فِي الثارابيغاء عُليه واؤمناع دُنبُه مِثْلُهُ كَذَلِكَ بَعِنُ لِإِللَّهُ كحنى والباط كفأمما الزكية فيكذهب مختاء واماماينك الناس فيمكث والازمر كذلك فالموسك ألأمناك لإذكائس تغابؤال تأكم للمئنى والذكرك يستجيؤك لوانك مافي الانضرجيكا ومظلة معالا فتدوير ولفك كل سوة الحسان ومنا ومهم بجري ويثرالم فَدُّ يْعَالُمُ الْمَا الْزِلَ الدَّكُ مِنْ رَبِكَ الْحُقُّ كُنْ هُوَّا اعَالَتُذَكِّ اوُلِاللَّهِ الْذَيْ يُوفِوْنَ مهدريته ولايتنقف كالمتاور

والذئز بصلون مآ أمرانته بران يوصل ويخشون ريخ فكا فؤن سوع الجساب والذي صبرول ابتيقاء وجدوزته وأقامؤالمسكوة وانفعوا يثا وذفنا هدسترك وعكازينية فركيد زؤن بالمحسنة الشيثة اوُلِبَاكِ كُمُنْ عَنْهِيَ لِلَّارِ • حِنَّاتُ عَدْنِ يَدُخُلُونَهُمَّا ومناصل مناباعهم واذواجهه ودرنايا يهم ولللانكة يدُ خَلُونَ عَلَيْهُ مِنْ كُلِّ بِاللَّهِ مَا كُمُ عَلَيْكُمْ بِيَامِبُرُمُ فَنِعُمُ عُنْةً } لَـُذَارِهِ وَلَذَيِّنَ سِنَقَصْوُرَ عهذكالله مِن بعُدِمِيثا قِدْ وَيَقَطَعُونَ مَا أَكُرُلُكُهُ بِي ادَيُوْمَهَا وَيَفِسُدُوكَ فِي الْإِدْمِنُ اوْلِطِكَ كُلُ الْعُذَاةُ وَكُلُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ يُسِلِّطُ الرَّفَ لِمَ السَّفَاءَ " وبُتَدِدُ وَفِرَحُوا بِالْكِيَاةِ الذُّنَّا قَمَا الْكِياءُ وَالدُّنَّا وَالْاِجْرَةِ الْأَمْنَاعُ وَيَتُولُالْاَرُنَكُو وَالْوَلَا الْزَلَ عَلَيْوَا بَرُونَ رَبِي قِأَ إِنَّالِقَهُ يُضِمَّ أَمَرُ سُتَاءُ ويَهُذِي النَّهِ مِنْ أَنَابٍ يناويقال قال المذكرالية الاينكرالله تعلي القالوب

ألذئز المنه وعمله الضاكات طؤني لهسر وحسن كذلك ارسكناك فأممة فكخكف يؤفكها أم لِتُنَالُو عَلَيْهُ الدِّي وَحَيْنًا لِلنَّا وَهُو مِنْكُونُ مِنْ الرَّحْمُ وَلَيْ الرَّحْمُ وَلَيْ الرَّحْمُ قَاهِ وَرَدُّ لِإِلَّهُ الْأَهُ وَكُمُّ عَلَيهِ تَوْكُلُتُ وَالَّهُ مِتَّابُّ وُلُوانَّ وَانَا سُيِّرَتُ بِمِ الْحِيالُ اوْفَطِعتُ مِ الْاَرْضُ اوْكُلِّمُ المؤتى بإيته الامجمع أفليمش لذي امتواك لوساع الله كليد كالتاس معا ولايزا الالذك كنوتفي رِمُا صَغَهُ ا قَارِعُتُهُ الْمُتَكُلُ وَ سَكَا مِنْ دَارِهِ حَتَى لَكُ وَعَدُاللَّهُ الْكَالِمَةُ لَا يُخْلِفُ لَمُعَادٌ \* وَكِقَدَالْسُمُ الْحُ برُسُومِن قَبْلِكُ فَأَمْلَيْتُ لِلذَّبْرَكِ عَرُوا الْمُثَاكَ لَكُ فَكِيْفُ كَانَ عِنَابٌ ﴿ الْمُنْ هُوْفًا ثُمُّ عُكُمْ إِنَّا مُعْكُمْ اللَّهِ الْمُؤْفِقُ مُعْكُمْ الم فنتر بماكست ويجعلوا يته سث كاءًا فأستوجل المُرْتُنَيِّةُ مِنْ مِنَا لَايِعَا فِي الأَرْضِ الْمُرْبِظَا هِمِينَ التقول أميز زين لاذيزكن وإمكزه ومنتاكا وَالسَّبِينُ وَمَنْ بَضِلًا اللَّهُ فَاللَّهُ مِزْ هَا إِذْ هُ

المُرْعَذَابُ وَأَكْمَوْ وَالدُّنْنَا وَلَعَذَا بُلاْخِرَةِ آسَنُو فَوَمَا المُنْهُ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقِيُّ مَنْكُمْ الجُنَّةُ الَّهِ وَعُودُ النَّعَوْتُ اللَّهِ وَعُودُ النَّعَوْتُ بخري ينتخ ألانها والكفا ذارع وظلفا فالنعني الذَيْنَ النَّعُوامُ وعَنْدًا كِلَا فِي بِالنَّاكُ أَنَّ وَالذَّيْنَ النَّيْنَا ه الكِنابَ يعَزْ عَنَ عِلِا أَزْلَ لِلْهَا وَ وَلَا لَكُوا لِهِ الْمُخْرابِ مُنْ يَنْكُونُهُ عَلَيْهُ مُ قُولًا لَيْنَا ٱلْمِرْجُ الذَّا فَيْدُاللَّهُ وَلَا أَيْلُا بِيرٌ النِّيوِدُعُولُ وَالنِّيْمِمُ أَبِّهِ ۚ وَكَذَٰ لِكَ أَنَّ لَنَاهُ منكي عربيًا ولين لِبَعْتَ اهْوَاءَ هُوْنِ وَمُالْحَاءُكَ مِنَالِعِنْ إِمَّا لَكُوْمِ كَالْمَهِ مِنْ وَلِي وَلَا وَا رَبِّ فَ وَلَقَدَارَسُكُنَّا رُسُلام فَالِدُ وَجَعَلْنا لَمُ آزُولِجًا وَدُرِيَةً فَعَاكَا ذَلِيسُولِ انْ يُأْنِي مَا يَرِ الْآيَاذِن لِنَهُ لِكُلِ كَبِل كِلَّ فَيَالُهُ مُن يَعْلُلُهُ مَالِينَا ءُ وَيُثَنِينُ وَعِنِكُ الْوَالْكِتَابِ • وَإِذِمَا نِيَنَّاكَ بعِمْ لِلذَى نَوِدُهُمُ أُونَتُونَةً يُنَكُ مَا إِمَّا عَلَيْكَ الْبِلانِح وعُكِنَا الْحِيثُ . • الْوَلْمُ يُرُفًّا أَنَّا ثَالَةً إلاَ فَنُنتَعْمُهُمْ مَن الله فِه الله عَيْكُمُ لِالمُعَيِّلَ فِي وَهُوسَرِيعٌ لِحِسْلَةً \* كالمانكك يصف كالنشر وبسكفا الكفار كِتَابُ ثُلُناهُ اليّلا لِيَخْ حَ النّاسَ مِن الظَّلْمُ لى لنور في باذِن يَهُمُ إلى صِراحِ ٱلعَدُ مِن لِحَدُه أَلَا فالسَّنا إِنهُ وَثُمَا فِي الرَضِ وَوَنَلَ الْمَا فِيزِيمِنْ عَذَا بِي شَهِيدُ إِن لَذَيْنَ لِيَسْنَجِنَوُنَ لَمُنُومَ الدُّنْيَا عَلَا الْإِخْرَةِ وَيَصَادُ فَلَعُنُ بيهالِينهِ ويَنغُونَهُا عِوجًا أُولُتُ إِن فَضَالُا لِيَعِيدُ . ومَا رنسكنا وزرسول الإيليشان فؤمدليتن كمرفيض الله فأبشأ ويَهُذي مُزَنيَثُنَاءَ وُهُوَلُوزَيزُ الْحَكِيمُ • وَكُفَّدُ ارْسُلْنَا مُوسَى بإيانِنا آنِ اخْرِجْ قُوْمُكُ مِن الظَّالَاتِ إِلَى النَّوْرِ ، وَوَرَهُمُ إِيَّا وَاللَّهُ إِنَّ فِي ذَلْكِ لَا يَاتٍ لِكِيِّ مِنَا رِسْكُورٍ \*

وَاذِفَالْ مُولِمُ لِقَوْمِ وِأَذَكُمُ وَانِعُ مَا لَنَّهِ عَلَيْكُمُ أَذَّ انْجِيكُ مِنْ الدِفِرْعُونَ يَسُوْمُونِكُ، سُوَّالُعُ ذَابُ ويُلاَجِيُ لَا النَّاءَ كُمُ تُوكَسِّنَتُمْ أِن لِسِلَّاءَكُمْ لَأَفَّةِ لَلْكُمْ بِلاَءَ مُنْ رُبِّكُ عَظِيْرٍ • وَاذِتَاذَنَّ رَبُّكُمْ لَلْبَنِ سَنْكُرْتُمْ لأزيدُنكُ ولَيْنُ كُون تُمُانِ عَذابي لَشَدِيْد وفَالَ مؤسني إن تك فرُوا اَنتُم ومُن ف الأرمز جمع فالكالله لفَنْ يُحِيدُ • الْمُ يُلْرِحُهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ مُنْ فَاللَّهُ مِنْ فِي لِكُمْ فَيْمُ نِوْجٍ وَعَادٍ وَتُمُودُ وَالْذَرَ مِنْ يَعَاهِمُ وَلا المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية فسُرَدُوا أَيُدِيهُ مُ فَأَفُوا هِمِيرٌ وَقَا لَوْ آَيْا كُفَرَنَا بِيَّا ارْسُولتُمْرِيهُ وَإِنَّا لَهُ سِنَاكِ مِنَّا تَدْعُونِنَا آلِيكُهُ مُبَيِرٍ \* قَالَتُ رُسُلُوا فَأَلَاهِ سَنَكُ فَا طِرَالِسَمُوٰلِ وَالْرَضِ يدُ عَلَى إليغَمُ الْكُلِمِ وَلَوْ كُلُ وَلُوْجُو كُمْ إِلَاحًا مِنْهُ الْ فَا لَوْلَانَ انْتُمْ لِلاَبْشُرُ مِنْكُنا مُنْ عِدُولَ انَّ نَصُّتُ وَبُا عَمْ كَانَ يعُبُدُ أَلَا يُؤِنَّا فَأَ تَوْبُنَا مِسِ لَطَا رِنْ مُبْسِينِ فَي

قَالَتُ لَمُ وَيُعُلِّمُ الْأَعَدُ الْأَنْتُ مِثْلُكُ وَلِكُنَّ لَلْهُ مُنْ عَلِمَ زَينَا عُمِن مِبَادِهِ وُ وَمَا كَانَ لَنَا آنَ نَا يَكُ سِيْلُطًا إِذَا لِآفِادُ نَالِثُهُ وَعَلَّا اللَّهِ عَلَيْتُوكَا الْمُؤْمِنُونَ • وَمَالُنَا الانتوكاع أأله وقدهدينا سنكنأ وكنصبرن عالمآأذنتي مُعَالَمُنْهِ فَلَيْتِكُمُ النَّوْكُمُ وَفَالَاذَ ثُنَّكُمْ وَالْمُسُلِمُ لَيُزْيَدُ مِن أَنْضِناً ٱفْلَتَعُونُةَ فَعِلَّتِنا فَا وَخِي الْمُرْدِيُّهُ لَهُ لِكُنَّا الظالمين \* وَلِنَسُكِنَ كُمُ الأَرْضَ مِنْ مُعَدِهِمُ ذُلِكَ لِمُنْ حَافَهُ مَنَّا وخَافَ وَعِيدِه وَاسْتَفْتَةُ إُوخَابُ كُلُّحُمَّا رِعَنِيدٍ ه مِنُ وَزَاتِهِ جُمُّتُمُ ۗ وَلِيُسْفِي مِنْ مَآءِ صِكَمِيدٍ ۚ . نَتَجِي عُرُولًا كأدنس فهوكأنه والمؤث مزكزمكان وماهو بيترث وَمِنْ وَزَآنِهِ عَذَابُّ عَلَيْظًا • مَثْكُالِلَّذِينَ كُفَرُ فِإِيرَاهِبُ اغالمه كرماد الشتكذت بدالريخ فانوم عاصد لا يتُدُروُنَ مِمَا كَسُبُوا عَلِ شَيْءٍ ذَلَكَ هُوَالْضَالَ لَالْبَعِيْدُ المُ خُزَازُ الله حَلَقَ المَتْمُولِةِ وَالإَرْضَ بِإِلْحُونُ إِنْ يَسَنَّأُ إِنْ فِيهُمُ ات يخلو حديد في مَاذلكُ عَالله بعِزب يْ

ويرزوا للاجيع فغال الصغفاء الذكاستكرق المَّا كُنَّا لَكُ نَبُعًا فَهُمُ الْنَمُّ مُفْنُونَ عَنَا مِزْعَذَا كِلَّهُ مِنْ منيئ قالوالوهدينا الله لهدينا كأسواء عكنا أجزعا مُصْبَرِنَا مَا لَمُنامِنُ مُجَيِعُو ۗ وَقَالَ الشَّيْمَانُ لَمَا فَضَالِامُنُ إِذَالِلَهُ وَعَدَ كُمْ وَعَدَا لِيَجَ وَوَعَدُ تَكُمُ فَأَخَلِنَكُمْ ۖ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُ مِنْ سِلْطَانِ الْآنَ دَعَوْتُكُ فانستخ يخلخ فالاتلؤمون ولومؤا ففسك ماآيا بمفرخ في ومُأاتُنتُ بمفرج الله كنرت بالشَّكْمُون مِنْ فَتُهُ أَنِ ٱلظَّالِمِينَ لِمُسْتَعَمَّا يُكُلِّمُ \* وَأَدْخِ اللَّذَيِّ المؤا وعملاالطالخاب جنايت تخوي نتختها الأنهاد خالدين فها بإذن نظية تجتهم فيس سكادم فالمتركف مركانده مَثَالُ كِلَا وَكُلَّا وَكُلَّا وَكُلَّا وَكُلَّا وَكُلَّا وَكُلَّا وَكُلَّا كشيرة ملية اصله الماية ورعها في الساية تُنْتِ كُلُهُ الْأَجِينِ بِإِذْ ذِنْتِهَا فُيَضِرِ بُلْلَتُهُ الْمُثَالُ للناس لعُلَّهُ يُنْذُكُ وْنَ

وَمُنَّا كُلُةُ خِينَةٍ كَشَيْرٌ يَجْدِنُهُ فِي إِحْتُنَكُ مِنْ فَوْقَ الْارْضِ مَا لَمَا مِنْ وَإِرْنُدُتُ اللَّهُ الدِّكَا مُكُلِّ بِالْعَوْلِ إِلْنَابِتِ فَأَكْدُمْ الدِّنْيَا وَفِي لِلْإِخْرَةِ ۚ وَيُصِيلُ إِنَّاتُهُ الظَّالِينَ وَيَفْعُ اللَّهُ مَا يَسْنَاءُ ۗ أَكُمْ تُمَا لِمَا لِذِينَ مِذَا فَايِنْعَ سَأَتَلَهُ كُفُواً وَاحْلَقُواُكُمْ دارالبوار • جَيْرٌ يُصَلَفِنها وَبَشِينَ لَعَالُ • وَجَعَلُوا لِلهِ انَذَا دَّ لِيُصْتِلْفَ عَنْ سَهَيلِ فَلْمُنْتَعَلِّ غَايَةً مُصَهِ رَكُو إِلَيْمَنَاكِ • فَالْعِبَادِ كَالَّذِينَ الْمَنُوالِيْقِيلُ الْصَلَاقَ وَلِنْفِيقُولَ مِمَّا دَزُقْنَا هُنْ سِرًا وَعَالَانِيَةُ مِنْ قُبَا إِنَّ يُأْ لِي يَقِيُّلُا بِيَةٌ ضِيهِ وَلَا خِلالٌ ﴿ إِنَّا اللَّهُ الذِّبِي خَلَوْ ٱلسِّيمُ وَإِنَّ فألارُضُ وَأَنْزُلُ مِنَ السَمْآءِ مَآءً ۖ فَأَخْرَجَ بِدِ مِنَ الْمَرَانِ دزواك كالمتخز وتنخ لكر الملاك لغرى فالمخ مامرة وتني كُ والأنهار ، وتني لك الشيس الغر دَآئِبُينَ وَسُخِ لِكُهُ اللَّهِ } وَالنَّهَارُ أَ وَالْفِكُ مِنْ كِنْ مَا سَئِكُمْ وَكُنْ تَعُدُّوا بِغُتُ اللَّهُ الْحُمُّقُ الذَّالَافِينَانَ لَطَانُهُ حَيِّنَا رُّ مُو فَ وَادْقَالُ

وَاذِ قَالَ بُرَاهِيُم رَبِ اجْعَلِهٰ ذَا لَيُكَدَامِناً وَأَجْنُبِنِ وَيَنِيَّ انْ نَعْلُ الْأَصْامُ \* وَيَوَانَ هُو الصَّالُونَ كُو مِنْ مِنْ النَّاسِ فَنُ نَبِعِهُ وَإِنَّهُ مِنْ وَمَنْ عَمَا فِي قَالِكُ عنوُرُ رُحَ \* رَبُنَا آنِيَ اسْكُنْ عُنْ مِنْ ذُرِيَّتِي بِولا غَيْرَذِي رُزْعٍ عِنْدُبَيْنِكُ أَلِحُ مِنْ رُبِّنَا لِيغْبِمُوالْمَتَلَاقَ فَاجْعُ إِلْفُرُدُةُ مِنَ لِنَاسِ مَهُ وَكَالِمُهُ وَالْرُقَالَ مِنَ الْمُرَاكِ لَعُلَمَ لِيسْ عَلَى مِنْ الْمُرَاكِ وَيُعْالِنَكُ تفكرتما نخبني ومانعُ لِنُ وَمَا يَخْفِي عَكَاللَّهِ مِنْ شَكَّ فَالْأَرْضُ فَلا فِي الْمُتَمَاءِهُ لَخُدُ لِنَهُ الذِّي وَهُبَ لِحَد عَلَالْكِ بَرِاسِمُعِيلُ وَاسِمَعَ إِنَّ رَبِي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ \* رتبالمجعنان منعيم الصافع وين درتيتي رتبنا وتفترد عاتي • ربتنا اغير لي ولوالدي وللؤمن كويوم كفوم الحِسَاكِ \* وَلا تَحْسَنَكِنَ اللهُ عَافِلاً عَمَّا بغرًا لظالمؤكِّ إِنَّا بُوَجَ فِي هُمُ لِيُوْمِ نَشْخُصُ فِيهِ الْابْصَارُ الْمُوهِ

تطبين منفيعي زونسهم لاير تذاليهم طرفه وافتد تُهُمُ هُوَاءً \* وَأَنْذِرِالنَّاسَ بُوْمَ ثَابِيهُ الْعَذَابُ \* نَعُولُ الذِينَ ظَالَمُ الرَّيْنَا آلِخَ نَازَلِي عَلَيْ حَبْ يَعُونُ يَوالْسُهُمُ أَوَلَمُ تَكُونُولَ الْفُسَمَةُ مِنْ قَدَلُ مِالكُونُولُا وسكنة يؤمساك الذك ظلما أغشكن وتبين لك كيفُ فَعَلَنَا بِهِمْ وَضَرِينَا لَكُمُ الْمُنْالُ • وَقَدْمُكُ وَالْمُرُهُ وعِندُاللهِ مِنْكُمُ هُوَّ أَيْ فَإِنْكَانَ مُنكُوْهِ لِلْمِنْ لُولَمِنِهُ فَلِلْبِالْ فلاتحسين الله تخلف وعده رامكة الأألك عزيز ذواننا يؤه تُنْدُلُالارْضِ عَبْرالارْضِ وَالسَّمْ وَاجْ وَيُرْزُولُ لِلْمِ لْوَاحِدَالْتَهُارِ. وَتُرَكُّ الْجُرْمِينَ يُوْمِينِ مِعْرَتِينَ فِأَلْامَالْمُ سِلْهُ مُن قَطِران وَتَعَنَّمُ وَجُوْهِ مَهُ وَالنَّادُ \* لِلِيحُ كَاللَّهُ نَكُ أِنَّالِتُهُ سَرِيهُ لَلْمِسَارُ • هَذَا بَلَاعُ لِلنَّالِ يقلموا تماهموا لدواجد ولمذكر اولوالالباز

كَخِنْدُ عا

الذِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ بُوَّةُ فَاللَّذَيُ يَكُوْ وَالْوَكَانُوا مُسْلِمَيٍّ . دَرْهُمُ يُاللُّوا ويُبَيُّنَّعُول وَيُلْهِم وُ الأَمْلُ فَسُوفَ بِعَلَيْنَ • وَمَا اَهُلَكُنا مِنْ فَيْ يَوْلِا فَكُنَّا كُنَّابُ مُعَلَّوْمٌ • مَا تَسُدُّ مِنْ أَسَّةٍ اجُلُهُا وَمَا يَسُتَّأْخِرُونِهِ وَقَالُوْ بِأَاثِهَا الَّذِي يُزْلَعَكُنُهُ لِذِكُرُ لِنَكُ لَجِنْوُنُ فَ لَوُمَا ثَأَ عِنَا بِالْلَاكِلَةِ ان كُنْ مِنَ الضَّادِ فِيَن . مَا نُنْزَلُ الْكُلَّا فِي الْمَالِخَيُّ ومَا كَا نُؤَاذِاً مُنْظِرِينِ. إِنَّا يَخْذِ نُزَّلُنَا لِلذَّكُرُوَا فِاللَّهُ كَمَا فِظُونَ • وَلِقَدَارَسُكُنَا مِنْ فِهَالِ وَشِيعِ الْأَوَّلِينِ وَمَا يَأْتِيهِمُ مِنْ رَسُولًا لِإِكَا نَيْ بِرِيسَتَ مَزِوْ آَتُ • كَذَلِكَ نسلكُ في فالمال المرائم مرين لايؤ مون دير وقد كان سُنْكُ الأَوْلِينَ • وَلَوْفَتَهُنَا عَلِيْفِي بِالْمُورُ السَمَّاءِ فَكُلُوا فِيهِ يَغِنْ وَكُوكِ لَقَا لُوْا آغَمَا سُرْجَ رَبّ اَبُهَا أَنَا أَبُلُ عَنَى وَمُ مُسَعَى رُولِ وَلَعَدْجِعُلْنَا والمُنكاء بروجا وريتنا هاالينا ظريت

وحفظناها مزكز سنكاذ تجيم الأمزاس ترقالته فَاتَبَعَهُ مُشِهَابٌ مُبِينٌ ﴿ وَالْاَصْ مَكَدُدُنَاهِمًا وَالْعَيْنَا فِيهُ رَوْاسِيَ وَانْبَتُنَا فِهَا مِزْكُلِ مَنْجُ مِوَرُونِ \* وَجَعَلْنَا لَكُرْ فِهَا مَعَاسِةً وَمَنْ لِسَنْ لَهُ بِزَارِ فِينَ \* وَإِذِ مِنْ سَنَّمْ وِالْأَعِنْدُ وَ أَيْنُهُ وَمَا نُتَوْلُهُ الْأَبْعِدُ رُمِعُلُومُ • وَ أَرُسُلُنَا الِيَّاحُ لُولِعِ فَائْزُلْنَامِنَ السَّهَاءِ مَاءً قَاسُفَيْنَا كُوْءٌ وَمَآاَنَةُ لِهُ ۗ عِنَا رَنِينَ وَاللَّهُ نُغْنِي وَمُنْبُ وُكُنَّ الوَارِ فُونَكُ وَلَقَدُ عَلِينَا ٱللسُنْقُدُومِينَ مِنْكُ وَلَقَدُعُلِنَا اللسَّاخِرَتُ وَاذِ زَبِّكَ هُو يُخِشْرُهُ ۚ إِنَّرْجُكِمْ عَلَمْ ۗ وَلَقَدْخُلُتُنَّا الإنسادَ مِنْ صَلْطَالِ مِنْ جَاءِ مَسْنُونٍ \* وَكُلِيَّانَ خُلْقَنَاهُ مِنْ قَبْلُ مُنْ فَالِلْسَمُوعُ • وَاذْفَالَ رَبُّكِ لِلْ الْآمِكُمْ الْمِيْحَالِيُّ بَنْمُرًا مِنْ صَلَطَالِ مِنْ جَاءِ مُسَنَّوُن ' ﴿ فَاذَا سَوَيْنَهُ ۗ فَ عَنْ الله مِنْ راوحي فنع لِلهُ سُاجِد بد • في لا للا فاله كُلُمُ إِنَّ الْمُرْالِدُ الْمُرْالُونُ الْمُؤْلِدُ لَكُونَ مُعَالِمُنَا جِدَيْنِ فَالْيَا المِيهُ مِالِكَ الْآفِكُ إِن مَعُ السِّمَارِجِدِ رَبُّ • قَالَ

فَالَ لَمَا كُنُ لِاسْتُحِدُ لِيشَرِ خَلَقْتُ مِنْ صِيْلُطِيا لِمِن حَمَا عُسَنَهُ فالأخرج ونها فايتك رجيره وان عليكو اللعنت الى بورالدى فالركب فأخطر في الى يَوْم سُعُنُونَ قَالَ فَانْكُ مِنَ المُنْظُرُينَ فِي لَكِيْعُمُ الْمُقْتِ الْمُعَلَّمُ فَالْ قَالَ يَتِينِيمُ ٱغْوَلِينَ لَا رُبِّينَ كُولُونِي وَلَا غُوْ بَمْكُ جَمَعِينَ \* الْإِعِنَادُكُ مِنْهُمُ الْمُؤْلِمِينَ \* قَالُ هَذَا صِرَاطُاعًا مُسْتَعَةً • إِذْعِنادِي لَيْسَ لِكَ عَلَيْمَ سُلْطًا ذُ الْأَمِنَ الْبُعَادُ الله المنام حز ومنسوم و الألفقين في حتايت وَعُبُونِ إِدُكُولُوهُا بِسِكَالَامِ الْمِبْيَنَّ • وَتَرْعَنَّا مَا فِي ملاورخ مزغا إخوانا علىشرك منتنايلين لايمته وَمَا هُنُهُ مِنْهَا بِمُخْتَحِينٌ نَبَيْعُ عِبَادٍ كَ لَكُمْ الْعُنُورُوجِيمُ ﴿ وَانَّ عَذَابِي هُوَّالْعَذَابُ لِأَلِمُ \* وَسَّبُّهُ عَزَضَيْنَ إِلَى الْدُدْخُلِكُ عَلَيْهِ فَقَالُواسَلَامًا قَالَ ايَّافِنَكُ وَ بِلُونَ ۗ فَالْوَالْا تَوْجَمُ إِنَّا نُبُوتُهُ لِكَ بِعِثَ لَامٍ عَلِيمٌ ﴿

فَالَابَتُسْرَمُونُكِ عَلِمَانُ مُسَيِّنَ الكَدِ فَمُ لِلشِّرُونَ • فَالْوَابْشُونَاكُ بالحَدِّ فَالْأَنْكُنُّ مِنَ القَالِمِ لِينَ • قَالُونُونُ يَقَنْظُ مِنْ رَحْمَةِ وَلَيْرُ الأَلْطَالُونُ • قَالَ كَاحَفُلُكُو أُمِّهُ ٱلمُوسُكُونُ • قَالْمًا لِنَا ٱرْسُيلُنَا إِلَىٰ فَيْ عِيرُمِ بَنْ ﴿ لِلَّا الْكُومِ اللَّا لَهُمَّ فَكُمُ اجُمْعِينَ ۚ الإِ ٱمْ أَمُّرُ قَدْنُ فَا لِتَهَا لَهُمَا لَهُ الفَابِرَ • فَلَنَّا جَاءَ اللَّهُ مِوالدِيسَانُ فِي فَاللَّهُمْ فَوْجٌ مُنْكُرُ وُكِ • فَاللَّا كَ جِينَاكَ بِمَا كَانْوَافِيهِ يَمْ تَوُونَ • وَأَيْيَنَاكَ بِالْحَدِّ \* وَاوْالصَادِ فَهُدَ • فَاسْرِ مِاهَلِكَ بِقِطْعِ مِنَالِكُيلِ وَالْبَيْعُ أدْنَا رُهِذُ وَلَامُلْنَفُ مِنْكُمْ الْصُدُّو الْمِنْ الْحِنْ وَأَمْرُ وُنِ وقفينا آليه وذاك الانران ذابرهو لاء مقطئ مضيمة وَجَاءَ اهْأِللَّهُ بِينَةِ بِسُنَّكُتُمْ وُنَهِ عَالَ إِنَّ هُو ۚ لاَ وَضَغَى فَلا تَعَضَّيُنِ \* وَاتَّعَثَالُمْ اللَّهِ وَلا عَنْ وَنِي \* فَالْوَأَ أَوْلُمُ نُنَهُكُ عَرَالْعَالَمِينَ ۗ قَالَهُ مُ لَكِينًا إِنَّ إِنْ يُنْتُمُ فَاعِلَى مُلْمُ إِنَّهُ إِنَّهُ لِكُ سُكُونِهُ يَعُهُونِهُ فَاخْذَتُهُ الصِّيمَةُ مُشْرِقِينَ • فَبْعُلْنَا عالِيهَا سافِلها وَلَمْ وَأَمْ وَإِنَّا عَلَيْهُ حِيمًا نَ قُونْ سِجِيلٌ •

انَ فَ ذَلِكَ لَأَيَّا إِن الْمُنْ يَتِمِينَ • قَانَ الْبَسِبَيلِ مُقِيمِ • ال فَ إِنَّ لَا مُرْكُلُونُمِنِينَ ﴿ وَإِنَّا لَا أَيُّوا لِأَلَّا لِكُولُوا لِلَّهُ فَانْتُقَيَّنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لِيَامَامِ مِبْيِنْ وَلْقَدَّ كُذَبُ أَضْحَا \* لَا الراسَكِينَ فَ وَانْتَيْنَا هُو إِنَا نِنَا قُكَا نُوْاعَهُا عُرُّمَ مِينَ وَكَا نَوْا يَنْجِنُونَ مِنْ أَلِجِبال بُيُوناً الْمِنِينَ • فَأَخَذَ تَهُمُ 1 الفَيْ أَهُ مُفْسِعِيرٌ ﴿ فَأَأْغَوْ عِنْهُمْ مَا كَا نَوْايِكُ لِيُ ومُاحَلَقَنَا السِّمَا فِي وَالأَرْضَ وَمَا بِينَهُمَا ۖ الآبارُ لِيَ ا وَلِذَالسَّاعَةُ لَأَنِيَةٌ فَأَصْغِ الصَّغِ الصَّغِ الْمَاكِمَ ﴿ الدُّرْتَاكِ هُولَ الالأوالعيلة م ولَقَدُ آلَيْنَا كَ سَنَبِعًا مِزَ الْمُثَانِينِ وَ الفُرْانَ العَظِيرُ ۗ لأَمَّدُّنَ عَينيك إلى مَا مَتَعَالِيرًا وَوَلِيمًا مِنْهُ وَلا يَزِّنَ عُكَيْمَ وَانْحَفِظْ جَنَاحُكُ لِلَّهُ وَمِنْيَنِ وَقُلُ إِنَّ اللَّهُ مِنْ لِلمُنِينَ فِي كُنَّا أَنْزُ لِنَا عَكَا لِمُعْشِمِهِ الذي عكوالغال عصن وورقك لنستكم أج عين عَمَّا كَا نُوْلِهُمُ إِنَّ • فَأَصْدَعَ بِمَا نَوْ مَرُ وَأَعْرِضَ عَنِي المشركة و إِنَّا كَفَيْنَاكُ السَّنَّمَةُ ثِينَ لا و و

لذر يحفلون مواتله إلها اخر فسوف يعالمون ولِعُدُ نَعُلُ اللَّهُ يَضِيهُ مِكُدُرُكُ مِنَا يَعَوْلُونُ فَ فَسُرِّ عَنِيرَ يَبِكُ وَكُنْ مِنَ السَّاحِيدَ كِ • وَلَعَبِدُ زُبُّكُ حَتَى يتأنيك اليعيث مائة ففازع فالنا الذالخ الخيب نَى آ مُرْالِلهِ فَال سَنْتَعَلِهُ مُ سُخِانَهُ وَتَعَا لَغَالِيَشْرِكُولَ بَرِّلُالْلَائِكَةَ بِالرِقْحِ مِنْ أَمِرُ مِكُلِّمِنَ يُسَتَأَءُ مِنْ عِبَادِةِ أَنْ رُزِوْاَ أَنَّهُ لَا لَلْهَ الْإِنَّا اَنَا فِإِنَّتُونِ خُلُواَلْتُمْ وَانْ ثَالُاضٌ الْكِيَّةُ تَعَالَمُ عَالِينُوكُونَ خَلَقَ الْافِسَانَ مِنْ نَظْفَ فِي فَاذِاهُوحَضِيمُ مِنْ وَالانفَامُ خَلَقُهُا لَكُمْ فِهَا دِفَةً ومَنَا فِنْ وَمِنْهَا ثَاكُاونَ ۖ وَلَكُمْ فِهَا جَالَهُ مِنَ بيجون وجين تشرحون وتخ أأنفا كأ الحاكال فكونؤا بالغيه الأبييثي الاكفش إن رتكم لركوك كعم وكفيا والبعناك والحيه ليتركبونها وزينة ويخلفهما عَالَلَهِ فَصُدُالسِّمَ وَمِنْهَا حَالِمٌ وَلُوسُنَّاء كُلُولُمُ الْجَعِينَ

هالذك أنزل وزالتكاء ماعلك منه سندسرات ومنه الله الله المراد المنيك لكن به الريخ والرسين والنجزع والأغناب معز كمل الممراخ أوذ في ذال لأت لِعَوْمُ يُنْفَكُّونُ وَسُخُ لَكُ اللَّهُ وَلَهُارٌ وَ النَّيْنُ وَالْغُرُ وَالنَّفِي مُ مُسْتَخِانَتُ بِامِرُهُ إِذَى فَالْكِ لأيابٍ لِعَمَى مَعَقِلُونَ • وَمَاذَرًا لِكَ فِالْإِرْضِ خُلْلُنَّا الُوانُهُ أِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يُرَكِّ لِعَوْمٍ يَذَكُّرُ وَنَ • وَهُوَالذَّبُ سؤالية كنأك للفينة كماكريا وتستتخبؤ بناه بلكة تلككونها وتركى الفلك مواجز فنيه ولتتنفؤا من فعظيه وُلُعُكُ عُنْدُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْاَرْضِ رَوَاسِمَ إِنَّ تَمِيدُمُ وأنهارا وسنه الالفلك متناذؤن وعلاما يت ومالية في بهندور و المريخان كمن لا يخلق أفلاند في • وَانْ نَقُدُونِ فِيمَتَ اللَّهِ لَا يَحْسُونُهُمَّا إِنَّاللَّهَ لَفَنُورُونَهُ طُلْمُهُ يَعُا مُا اللَّهِ وَيَ وَهَا تَعُلُونُ إِنَّ ۗ وَٱلْذِينَ الْمُعْدِدُونِ للولاغلنة كاستنا وهنه كالغوات

مُواتُ غُبُرُ الْحَيْلَةِ وَمَا لِيتُعُرُونَ آيَانَ بِبُعَنُونَ فَ إِلَيْكُمْ اللَّهُ وإيدٌ فَالذَيْرُ لِأَدُومُهُ وَنَ مَا لِلْحَ فِي قَلُومُهُمْ مُنْكُوعٌ وَهُمُ مستكنرون الأجرم اذالله يفاترما يستر ون ومايغانوك انُّهُ لا يُحَالِلُهُ تَكُيرِنَ • فَاذِا فِيلِكُ مِا ذَا ٱنزُلُ رَبُّكُمْ " عَالْوَاتُسَا مِلْزَالِا وَلِينَ • لِيَتِّيلِهُ اوْزَا رَهُمْ كَامِلَةً يُوْمُ الفيئة الومن وزار الذبن يضلونهم بغيرعيا الاساءما بررك قَدْمُكُرُّ الدُّئَ مِنْ مِنْ مِنْ فَيَالِمِنْ فَا فَيَ اللهُ بَنْيَا نَهُمُ مِنَ الْقُوا عِلِد فْزُعْكِيمُ السُّنْقِفُ مِنْ فَوْرِتِهِمْ وَأَتَيْهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيُّثُ الْأِيسُفُعُرُونَ • ثُمُ يُوْمِرُ الْعِيْمَةِ بِخُزَيْجِيْمٍ وَيَعَوْلُ أَبْتُ سُرُكِاءَ كَالَذِينَكُ مَهُ شُتُ آقَوْنَ فِيمٌ قَالَ لَذِينَ اوُبُوَالُّفِلُ إِنَّ الْخِزْ غَالْمُوْمَ وَالسُّوءَ عَمَالَكِ إِنْ الْمُرْبَثُ الَّذِينَ تَوُفَهُمُ اللَّالْ يَجِينُهُ طَالِمَ الْفُلِيمِيةُ فَالْفُولِسَالُمُ مَا كُنَّا نَعُمُ لُمِنْ سُوعِيمًا أِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ عِمَا كُنْ يُمْ نَعُكُونَ • فَا دُخُلُوا أَبُولَ جَمَّتُمُ خَالِدِ بَنِ فِهِا فَكُنْ مُنْوِي الْمُتُكَارِينَ فَي وَقِيل

وقيرا للذين التقوا ما ذاآئزك رتبكة فالواحمراك للذئن اخسنوا ففذه الدننا حسنة وكذا للجذرة حَنِّهُ وَكُنْفَ ذَا زُلْكُنَّتُهُ ۚ حَيَّاتُ عَدُ نِا مِكَا خلوئها بخرى من تخنها الانها ألك فيهاما يست وك كذلك يجزي الله المنفير في الذي تتوقفه الكرية طِيِّينَ ﴿ يَقُولُونَ سَكُونُ مَكُنِّكُمْ أَدْخُلُو الْكِنَّةُ لَيْكُ لَّهُ الْوِنَ • هُلْ يَنْظُرُ وَنَ الْإِلَّانَ ثَالِيمُ الْمُلْكُلُ وَكَانَ عُلَامِيمُ الْمُلْكُلُ وَكَانَ اوَيَّا فِيَ الْمُرْكِبُكُ كُذُلِكَ فَعُلِّ الذِّينَ مِنْ فَبُلِّهُم ومَاظَلَهُ وَالْكُ وَالْكُ إِنَّ الْفُوْالْفُسُونَ الْفُوالْفُسُونَ اللَّهُ وَالْكُ وَالْفُلُونُ الْفُلْمُ اللَّهُ وَالْكُ وَالْفُلُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْكُرُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْكُرُونُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا بِفُلْهُ إِنَّ فَاصَابَهُمُ سَيِّعًا تُ مِا عَيِيانًا وَحَاقَ بِهِمُ مِا كَانُوبِ بِيسُتُهُ وَأُلُ فَقَالُ الذَّيْنَ النَّهُ كُول لُوسَكُ وَ اللَّهُ مَا عَبَدُنَا مِنْ دُوْنِيهِ مِنْ شَيْخَ يَحَنُّ وَلِا ٱلْآفِيْنَا وَلِأَحَرَّمُنَّا مِنْ دُ وُنِدِمِنْ سُنَّمُ مِي حَكَلُالُونُعُ ٱلذَّبِّتَ مِنْ قَبُلُ فَعُمّا عُمّالُ الْمُسْلِ الْأَلْكِلُو عُ الْمُنْفِينَ فَ

ولقد بعثنا في كِرَامَة رَسُولاً ان اعبدُ والله وأجتنوا الطاعون في في من هدى ومنهم من حقت الصّالاكة منكبر وافي الارتض فانظر واكتئك كان عابقة المكتيبين إذ تخرض عاهديهم فاق التعلايم مؤيفِن وَمَا لَحُكُونِ نَاصِرَتِ وَالْسُهُ الْمِالِنَا وَعُدَا بِنَا بَهُ إِلْا يَبُعُتُ اللَّهُ مَنْ يَوْتُ بَلِي وَعُدًّا عَلَيْ وَعَدًّا عَلَيْ وَحَمَّا وَلَا يَأْ اكْثْرُالْتْأْسِلِ يْعَلُّونْ فِيكُبِينَ لَمْ الذِّي يَخْلُفُونَ فِيلْهِ وَلِيعُ إِلَا يَنِ كُفُرُ فِأَ أَنَّهُمُ كَا مُؤْكَا ذِبِينِ • لِمُا فَوَلِكُ اللَّهُ مِ إِذَّا ارْدُنَاهُ الدُّنقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ • وَالذَّيْ هَاجَرُوا فَ اللَّهِ مِنْ مِعَادِمًا ظُلِمُ لِنَبُوَّ مُنَّهُمُ فَالِدَنْيَا حَسَنَةً فَلَجُرُ الليخ أكبركوا نوايعك أن الذين صبروا وعارتهم يَوْكُلُونَ \* وَمَا أَنْسُلْنَامُ فِيلُكُ لِأَرْجَالاً لَوْجِي الِيُمْ فَاسْتَلْوَا هُوَالْذِكْرِ أَذِكُنْتُمْ لانْعَلَوْكُ \* بِالْبُنَيْلَةُ وَالْزِيْرُ وَا تُوكُنا آلِيُكَالَّذِكُمُ لِيُمُ يَنَ التِنَاسِمِ الْمِرْكَ اليهم ولف لها ميتفك وك • افام الذر

افامن الذين مكر والتتيات اذبخسف المديه الارْضَ اوْيُانِيهُمُ الْعَدْابُ مِنْ حَيْثُ لِأَيْشَعْرُ وَلْكِ اوَيَّاخُدُهُ فِي تِعَلَّمُهُمُ فَاهُمْ رَافِحُ يَنْ اوْزَاخُدُهُمُ عَاجُونُ فَأَنَّ نُكُكُمُ لُرُؤُفُ دُجُّهُ • اصَّايُرُوالاضا خَلَقُ ٱللهُ مِنْ سَنَّى عِيتَفَيَّةُ طِلْاً لَهُ عَنِ اليمَهِ وَالسَّلَمَا يُل سُخَدًا لله وَهُو دَاحِزُ وُلِنِ ۗ وَلِلْهِ لِسَجُودُمَا فِي السَّمَا لِتِ ومَا فِي الاَرْضِ مِنْ ذَا تِهُمْ وَلِلْلَانِيَكُهُ وَهُولانِسُتَكُمْ وُرُو عِلْمُوْنَازَيْمُ وَيَفْعُلُونَ مَا يَؤْمِهُ نَ • وَقَالُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَقَالُ اللَّهُ لانتُوَّدُ وُ ٱلِظَهُ بِينَ الْمُنْ الْمُأْهُ وَالْمُ وَاحِدٌ فَا يَاكَ فَأَكْفِهِ الْمُ • وَلَهُ مَا فِي السِّمَا إِن وَالاَرْضُ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبُّ فَغَيْرًا لِللَّهِ مُنْفَوْنِ ومَابِكُمْ مِنْ يَغَيَّةٍ فَمِنَ اللَّهِ عُمُ ادِا مَسُهُ لِمُ الصِّرُ فَالِينِهِ تَجَارُونَ \* ثَمُ أُذِا كشفالفترعنك إذافريق منك م برتفي بشركون ليك فأوا باأنتناهم فتمتُّعُوا فنكُ فَ تَعَلُّونِكُ فَفْ

والم

وَيَخِعُلُونَ لِمَا لَا يَعْلُمُ لَنَ بِضَاعِمًا رَزُقِنَا هُذُتَا اللهِ لتَسْتُكُنَّ عَنَّا كُنْتُمْ تَفَاتُرُونِكِ وَيَجِعُكُونَ لِلَهِ الْبَنَاتِ مُنِينًا لِرُوْكُ مِا يُنفَتَهُونَ • وَإِذَا مُثِيرًا مُدَهُمُ الْإِنْنَيْ ظُلُ وَخِيْ إِمْ مُسْوَدًا وَهُو كَظِيمٌ فَ يَتَوَىٰ ذَى مِنَ الْعُوْدِيْ سنوءِ ما بنيتركة كينسكه عُلِجوُن امُريك سُهُ في التَّرَابُ الأ سْأَءَمَا يَحَلُّمُونَ فَ لِلَّذَيْنِلَا يُؤْمِنُونَ بِالْإِخِرَةِ مِثْلُالْسَوْمُ وَلِذِهِ إِلْمُثَالُ لِاعَلَىٰ وَهُوَ الْعَرَيْ الْعَكِيمُ • وَكُونِوْخِذُ اللَّهُ النَّاسَمُ بظِلْمِهُ مِنْ مُنْ عَكِيها مِزْ ذَاتِيةً وَلِنَكُ يُوعَيَدُ اهِ اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه مستر فاذاجاء الجلهن لايستأجز وك ساعر ولا يستَقْدِمُونَ وَيَجْعُلُونَ لِنَهِمَا يُنْكُرُهُونَ \* وَتَعْمِفُ السِنَهُ وَالْكَرْبُ الْأَكْمُ الْمُسْتَةُ لِإِجْرُمُ الْفَكَالِمُنَارُ فَالْأَهُمُ مَغُرُطُونَ \* تَالله لِعَدَارَسُكُنَا آلِي آمُرَمِنُ فَبَلْكِ فَزَيْنُ هُ السَّيْطَانُ أَعْمَا لَهُ فَهُو وَلَهُ وَالْمُومُ وَلَا مُؤْوَلُ وَعُذَا اللَّهِ • وَمَأَانَزُلْنَا عَلَىٰكَالُكِتَابِ الْآلِبُيِّيْنَ لَمُهُالِنَّى اختكفون ومحدى ورخة لفؤد وكمون والم

والله الزكرمن للتناء ماء فالخيابه ألارض بعدمونها انَ فَ ذَلِكَ ٱلْأَيْةُ لِعَوْمِ بِيَهُ عَوْرًا وَ وَانَّ لَكُمْ فَالْاَنْعَامِ لعُنبُةُ اللَّهُ يَهُمُ مِمَّا فِيطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَهُوْ وَدَهِ لِلْكُ خالِماً سُارِعُ اللِّيثارِبِين ﴿ وَمِنْ ثَمَراْتِ النَّيْ وَالأَعْلَارَ تُعَيَّدُونَ مِنْهُ سَكِي وَرَزِقًا حَسَنَا الرَّيْدُ لِكَ لَأْمِدُ لِعِنُهُ يِعُقِلُونَا ﴿ وَاكْنِي رَبُّكُ الْكِلَّقِيلَ الْذَلِتَكُودِي مِنَ الجبالاببؤتا وتميزالشجر ومتا بغرستون فتمكليمز كالتماية فاسلكى سُنيل رَبِكِ ذ للا مُنجَرِجُ مِنْ بِعُلُوعًا شَرَابٌ مُخْتَلِفُ ٱلْوَادُهُ ۚ ﴿ إِنِّهِ سِيْفَآءُ الْبِنَّا سِنَّ الَّهِ فِذَلِكَ كَأَيْكُ ۗ لِغُورِيَهُ مُكُونَ فِي وَاللَّهُ خَلَقَكُ مُرْيَعُ فَلَكُ مُ ومينك من نُرَة اللَّ ارْذَلِ اللَّهُ كُلِكُ الابعُ المُنكِ المُعَالِمُ بَعَالُمُ بَعَالُمُ مُعَالًا عِيْلِ سُنَيْنًا الدَّاللهُ عَكِيمٌ قَدِيرٌ \* وَاللَّهُ فَعَشَلُ بعَفْكُ مِعْلِيعَضِ فِي الرِّرْفِ فَالذِّينَ فَضَيلُوا براة ي رُزيتهم علىما ملكتُ أنما نهُمُ فَهُمُ نَبِي سَوَاءُ الْمَيْغِيِّ اللَّهِ بَخِيدَ وُلِيِّ

وَاللَّهُ حِمَالِكُ مِنْ الْفَسْكُ مُ أَزُوا مِا وَحُمَا لَكُ مِنْ أَزُوا حِكُمُ نِينَانَ وَحَفَدَةً وَرَزَقِكُمُ مُنَ لَقِلْتًا بِثُ أَفِيالُما طِلَّ يُؤْمِنُونَ وَيَبِنَعُتِ اللَّهِ هُمْ يَكُمْرُ وُكَ • وَيُعَبِّدُونَ مِنْ اللَّهِ لله مالايملك لهي ززقام السموية والارض سننا وَلايسَتَعَلِيعُونَ فَلا تَضَرِبُواللهِ الأَمْثَالُ الْأَللَهُ يَعِيرُ وَأَنْتُهُ لِانْعُلُوكِ • جَرُكَ اللهُ مُثَلًا عَبُدًا مُمُأْلُوكًا لَا بِعُدُونُ عَلِيثُهُ فِي وَمُزَرِزَفُناهُ مِنَادِزُقًا حَسَناً فَهُولًا عَنِينَ مِنْهُ سِرًا وَجَهُرًا هُلَاسِتُونَ كُهُ لِللَّهُ بِالْكُنُولُهُ لِا يَعْلَمُ إِنْ • وَصَرُبُ لِللَّهُ مَثَلًا رَجُلُنُ اَحَدُهُمْ آانِكُمْ لَايَقْدِرْ عَلَىٰ شَيُّهُ وَهُوكِلْ عَلِمُولِيهُ أَنْمَا يُوتِنهِ لِإِيَّا فِي جِنْبِرْهُ لِسَسِّرِيُّ وُومَنْ يَأْمُنُ مِالِعَدُلِ وَهُوعِ إِصِرَاطِ مُسْتَبَقِيمٌ • وَلِلَّهِ نَبُّ السَّمَا فَاتِ وَالْأَرْضُ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّهُ كُلُمِ الْبَعْبِر اوَهُواْفُرِبُ انْ ٱللهُ عَلَا كُلِّ بِغُهُ وَقِيْدِ • وَٱللهُ الْخُرِجِكُ مِنْ بِطُونِ الْمُهَا تِكُمُ لَا تَعَالَمُ نُ سُلَيْئًا وَجُعَلَاكُمُ السَّمِينَ والإيفار والافئة لفكك يشكرون المَّ بَرَ فَالِمَا لَقَنْدِ مِنْكُمَّ أَنِ فَيْ جَوِّ الْمُنْمَا يَسْهُنَّ الْأَالَثُهُ الْمُ الْمُؤْتِ وَلَالْتُهُ الْمُؤْتِ وَلَالْهُ مَعْمَالُكُمْ مِنْ الْمِرْتُمُ اللَّهِ اللَّهُ مَعْمَالُكُمْ مِنْ الْمِرْتُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَعْمَالُكُمْ مِنْ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُنْ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُلْمُ اللَّهُ ال

لِلَّذِينَكُفُرُواْ وَلَاهُمْ مِيْسَتَعْتَهُونَ. • وَاوْا رَ آعَالَمْذِينَ طَالُمُواْ العَذَابَ فَالاَ يُحْتَفَى عَمْهُمْ وَلاَهُمْ مِنْظَرُ وَٰنِيَ. • وَاذَا لَكُلَابَتُ اشْرَكُوا شُرِكَا شُرِكَا عِمْرِيْهَا إِنْ رَبَّنَا هَمُواْ لِآتِ شَرْكَا فِي ْتَالْلَابِيَ كُنَّا مُذَّ

هُ وَاللَّا وَوَكَ وَيُوْدِرُنَبُعَثُ مِنْ كِلَّا أُمَّةٍ شَهَيدًا تُمَلَّا يُؤُذِّنُ

عَوْمِ وَوَلَا فَالْعَوَٰ الْكِمُ الْمَوْلِ اللَّهُ لَمُلَا فَوْمِوْدَ ۗ وَالْعَوْالِيَالَةِ ۗ عَوْمَ وَالْعَوْالِيَالَةِ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالِي اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللل

الذئزك كفرك وصدوا عن سببل اللوزد المرعظ فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَاكَا مِوْ الْفُسْدِ وُلِكَ • وَيُؤْمِ كَنَفَتُ وَكُلَّ المُقَوِسْهَيدِ أُعَكِيْهُمْ مِنَانَفْيهُمْ وَجَيِّنَا بِلِاَ شَهِيدًا عَلَا هُوَ لِآءِ وَنُزَّلْنَا عُلَيْكَ الْكِتَابِ تِبْيانًا لِلْكِلْشَوْهُ وَلَهُ وَرَحْمَةٌ فَابْشُرِى لِلْسُهْلِينِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يَأَمُّونُهِ أَلِعُدُلِّ وَ الإصاد وايتأ آذى الغزني ويتنى عن الذاع والمناكر وَالْبِغُ يُعِظُمُ لَعُكُمُ تَذَكَّرُونَ • وَاوْفِزُ بِعِمُدَ اللَّهِ اذِا عاهدَ عُ وَلاتنعُ صُلُوا الإيمانَ يَعِدُ تَوَكُّدُهِا وَقَدُ جُعُلُمُ اللهُ عَلَيْكُم كَنِي الْأَلِنَ اللهُ يَعِلَمُ مَا تَنْفُلُونَ ولانتكونواكالة بعصنت عزكما من بعدونة إلكاما يَّخُ دُونَ إِمَانِكُ دِخَالَيْنَا الْآلَاتِكُونَ اللهُ فِي العَامِن الْمُعَةِ إِنَّمَا يَهُ لَي كُلْ اللَّهُ بِيهِ وَلَيْبَيِّنُ الْكُنْ بِعُهُ الِقِيْمَةِ مَا كُنُتُمُ فِيهِ عَتَنَافِؤِكِ • وَلُونِفِنَا وَاللَّهُ لحُقُلُكُ مُنْهُ والحِدَّ ولكي يضرا من يشاء ويهدى من سِناءً ولتسنئليَّ عنا كنني توكان

وَلاَنْتَ وَالمَانِكُ وَكَالَمُانِكُ وَكُلاَّ بِنَكُمُ فَتَرَلُ قَدْمٌ بعَدْ تُنُونِيهَا وَبَتَدْ وُقُوالسَّوْءِ بَهِا صَدَدْ ثَمْ عَنُسُيلُ اللَّهِ وَلَكُمْ عِنَابٌ عَظِيمٌ • وَلَا تَشَنَّتُمُ وَا بِمُعْدِلِللهِ مُنْكًا قَلِيلًا أَمَّا عِنْدَا لَنَّهِ هُوَخَيْرُلِكُ الْإِكْنَةُ لَقُلُكُ ماعندك ينفذك فماعندالله باق وكنجزي تنالذب صَبَرُوْا اَخْرُهُ مِلْ حَسَنَ مَا كَا نَوْا يَعْمَلُونَ • مَنْ عَلَى صابكا في ذكرا والني وهو مؤين فكنز أله حيف مِلِيَّةٌ \* وَلَيْحِزِينَهُ مُ اجُوهُ مُ الحِسْنِ مِلْكَانُولَ يُعَالُونَهُ • فَاذِا وَأَنْ الْقُرَانُ فَيُسَتَعُذِ بِاللَّهِ مِنَ السَّيَكُالِ الرَّجِيمِ • اتُهُ لِيسَ لَهُ سُنَاطَانٌ عَبَرُ الذَينَ امْنُوا وَعَ إِنْ يَهِدُ يَتُوكُلُونُ • إِنَّا سُلُطَانُهُ عَلَىٰ لِذَيِّنَ يَتُوَلِّونُهُ ۗ وَلَلَّهُ يَكُ هُمُويهِ مِنْشِرِكُونِ وَاذِا بَدَّلْنَا آيَدُ مَكَانَ أَيَةٍ \* وَأَنْهُ اعَلَىٰ بِايُزِلُ قَالِ اللَّهِ عَلَى النَّتَ مَعْتِي بُلُ اكْثِرُ هُولايعَكُونُ فَلْنُوُّلُهُ رُوحُ العَثُهُ بِي مِنْ رُبِكُ بِالْحِيِّنُ لِنُئِتَ لَذِينَ الْمُنُوا وَهُلِكً وَلِيُتُرْخِ الْمِسُلِمِ:

وَلَقَكَ نَعُكُمُ أَنَّهُمُ يَعُولُونَ لِثَمَّا يَعُكِّي يُسَمِّرٌ لُسِنَانُ الذَّبَ للبيدون إليه وانتجي ويحننا لسنات عربة مبين إللة لأيؤ منون يايات التع لايهديه الله وهرعذا بالم ائمًا يَعَنزَكَا لَكَذِبَ لَذَبُ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاحِتَالِمُووُ وَالْكِيْكُ هُوَالْكَاذِبُونَ مَنْكُنْزُبِالِلْهِ مِنْ بِعَدِ إِنَا يِنَوَالْأَمْزَاكُمْ وَ قُلُبُهُ مُعَايَّنَ بُالْإِعْمَانِ وَلِنْكِنَ مَنْ شَرَحَ بِالْكَعْرِصَةُ لَّ فَعَلَيْهِمُ عَضَا مِنَ اللَّهُ وَلَمْ عَمَا إِنَّ عَظِيمٌ • ذَلِكُ إِنَّهُمْ ستحتان أغياة الدنيا عكالاخزع وأن الندلا يهديالفن الكافريف الكنكة الذي طبة الله على فلويم وسوم وَانْصَارِهِمْ وَاوْلِنُكُوهُ وَلِعَا يَعْلُونِ لَاجْرُمُ أَنْهَا مُ وْ الْأَحْدِ وَهُ مُوْ الْخَاسِرُونِ فِي ثُمُّ أَنَّ رَبُّكُ لِلَّذِينَ هاجروا من بعدما فينول تتربا هدوا وصبروا اِنَّ كَتَبْكُ مِنْ بِعَيْرِهِ الْغَنَّرُ رُّ كَحِيثُهِ • ﴿ فِي مِنْ مَا يَحْدُكُ لِنَسْنِي تَجْادِلُ عَنْ نَعْسِها أُونُوفَكُ كُلْ نِعْيَى مِناعَلَتْ وَهُو لَا يُظَلِّهُ ذَا وَفِيهِ

وضرَ كاللهُ مَنْ الْأُوْزِيِّةُ كَالنَّتْ امِنَةٌ مُظْمَيِّنَهُ " يأتيها رُزفهُا رَعَكَا مِنْ كَإِمْكَانِ فَكَعَرَبَ لِإِنْكِي اللَّهِ فأذاقهاالله ليباس كجوع والحنوف بياكانوابط نعوذ • وَلَعَدُ جَاءَ هُمُ رَسُولُ مِنْهُمُ فَكَ ذَبُقُ فَاكْذَ هُوُالْعِنَابُ وَهُوَ خَلَالُونِ • فَكُلَّا عِنَا رُزَّفَكُمْ اللهُ حالاً لأَطلبًا ۚ فَإِنْهُ كُرُوا يَعْكَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّا فَ يَعُدُونُ فِي إِنَّا حُرَّمَ عَلَيْتُ الْمُنَّلَّةُ وَالدُّمُّ وَلَمْ مُرْكِنُهُ بِي وَمَا أَهِلَ لِعَنْ رِاللَّهِ مِيةٌ فَنَ رَضْظُ عَنْ يَرَ بَايِغِ وَلَا عَادِ " فَا ذَ اللَّهُ عَعُوْرُ رَجِيمٌ . وَلَا تَعُولُوالِنَا تَمِفُ الْسِنَةِ كُوْلَكِرْمَ هٰذَا حَلَالٌ وَهٰذَا خُرَامٌ لِيَقَاتُرُوا عَلَمَ الفلاكذر بالزالة يك من المنظم المناكر والمنظم المناكرة مَنَاعٌ فَلِيرٌ وَلَهُ وَكُلُوعُنَا جُالِيمٌ • وعَلَالَةَ يَنِيهَا دُواحَقُنْ ماقصَ منا عكيك مِن قَبْلُ وَمَا طَلَمْنَا هُمُ وَلَكِي كَا نُوْلَانِسُمُ يظَلُّهُونَ • ثُمُّ الدُّرُيِّكَ لِلدِّينَ عِيمَا كَالسُّتُوعَ بِجَهَا لَهِ ثُمُّونًا بِعُلَّ مِنْ بِعِدُ ذَالِكِ وَاصُدُ أَلِّنَ رَبِّكِ مِنْ بَعِدُ هِالْعَعَوُرُ لَحَد

ريتن ضلّ عن سبيله وهواعكم

إِنَّ إِبْرًا هِيمَكُانَ امُّنَّةً قَانِتًا لِلْهِ حَبَيْنًا وَلَمْ مَكُ مُكُ وَلَا لِمُنْ كُلُسُوكِمُونً شَاكِرًا لِانْعُمُو أَجِتَلْيهُ وهَدَيْهُ الْحِيرَاطِ مُسْتَقِيمٍ • وأتناه والدئن حسنة وايته فالاحق كمالطابين الْمُ الرِّحْيِنْ اللَيْدَ انْ التَّبَعُ مِلْةُ كَبْرًا هِيمَ حَيْفًا \* وَمَاكَانُ مِنَ المُشْرِكِينَ ﴿ ابْمَا جِعِلَ المُتَنبُتِ عَلَىٰ الَّذِيْبُ حَنْكُنُولُهُ ۗ وَإِنَّ رَبُّكَ لِيَحَاكُ مُبِّينَ مُرْبُومُ المِينَةِ فِهَا كَانُوافِيهِ يَخْلُونُ • ادُعُ الانستارتيك بلكيكة والموعظة الحسنة وَجَادِ لِهُ مِنْ بِالْغِيْ هِيَ آخِسَتُ إِنْ رَبُّكُ هُوَاعًا بُالْمِهُ وَنُ وَإِنْ عَاقُتُ ثُمْ فَعَا قِنْ إِيمَةً لِمَا عَوْقِيمُ مِنْ وَلَـكُنُ كَبْرُتُمْ كُوْكُ خُدُر للقِصا بركن و وأصبر ومكا مسترك الأبارند ولأحمت كذعكيه ولانك في ضَيْق مِمَّا يَمُكُرُّ وَنَ \* • • إِنَّ اللَّهُ مَعُ لذُرُ اِتَّ عَوَا مَ كَالَّذِينُ هُمُ مَ مُسْبِنُونَ

۴۰۶۶ کجسنوفر ۱۵

وقف في سبيل ال

سِيُّاذَ الذِّيَ اسَرِي بِعَيْدِهِ لِيَالْأُونَ المسَّدِي لَخَ الْمِرْا لتسجدالأفصا الذبى باركنا حوكة ليزيك فرزايا يتسنأ إِنَّهُ هُوَالْسَبِّيءُ البَصِيرُ ۗ وَالْتَبْنَامُوْسِيَ الْكِئْلَةُ وَجَعَلْنَاهُ هُدَى لِبَنَى اَسْرَا عِلَ الْأَنْتَخَاذَ وَامِنْهُ وَجِن وَكِيلًا ۗ ذَٰزَيَّةُ مَنْ حَمَلْنَا مُمَ وَنُوجٌ إِنَّهُ كَا دَعَيْدًا شَكُوْ رًا • وَقَطَنَا الى بَنِي سُرَاعِلُ فِي الْكِ عُلِينَ لِنَفْسِدُ ذُنَّ فِي الْإَرْضِ مُرِّتُكُينِ وَلِتَعَلَّنُ عُلُوًا كِيرًا ﴿ فَاذِاجًا ۚ وَعَدُا وُلِيمُمُا بِعَيْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا كُنْآ يُولِي بَا سِي شَدِيدٍ غِنَا سُولِ خِلاَ لَالِيْهِ وَكَانَ وَعُدًّا مَفَعُولًا • ثَمُّ زُرُدُرُ نَالُكُمُ الْكُرْةُ عَلَيْهِ وَامْدُدْنَاكُمْ بِالمُوْالِ وَيَبْ بِنَ وَجَعَلْنَاكُمْ ٱلْتَرْتَفَيْرٌ • إِنَّ أَحْسَنْتُمْ الْحَسَنَةُ لِإِنْفُسُكُمْ وَإِنَّ اسْتَاكُمْ فلها فاذاخاء وعذالاخرة ليسواء ووجوهك وليكافظوا المشجد كمادك لوفا وككرت فأوليت يترموا مَا عَلَوْا تَشْرِرُ \* عَسَنَ رَتْ كُنْمُ الْدُيْحُ فَاذِعُدَةُ عُدُنَا وَجَعَلْنَاجَ يَلِكَاوَ رَحَصَيرًا

انَ هٰذَا الْمُؤَانَ بَهَدَى لِلَّبِي هِي أَقُومُ وَكُيْسِيْمُ لَلْخُومِينَ ا الْذِينَ يُعَالَوْنِ الصَّالِحَاتِ الدُّهُ أَخْرًا مُحْرًا \* وَالْالَّذِينَ لايؤنمنؤن بالإخرة اعتدنا لمرعنا الأليا . ويكامُ الإنسانُ بالنَّيْرِ وْعَاءَ وَإِلَّا مُنْ كُلُونُ لَالْمِنْ الْأَوْلُ الْمُنْ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ وُجُعَالِالَيْلُ وَالْتَهَا وَالنَّايَنِ فَيْ إِنَّا أَيْهَ اللَّيْلِ وَجُعَلْنَا آيَةً النّارِمنِفيرةُ لِلبُنْعَوْ فَضُالًا مِنْ كِيَّا كُلِّهُ أَكْتِهُ أَكْلُهُ أَعَدُدُ السِّبِينَ وَلَلِمِنَابُ وَكُلِّ سَنَّى مِنْ فَصَلْنَاهُ تَفْصِيلًا • وَكُلَّ النسان الزمناه طارق في عنتوه وكخزج له يؤم الفيمة كِتَابِا يُكُتُلُهُ مُنْشُورًا وَإِنْكِنَا يَكُ كُنُ يُنْفُسِكَ اليوم عكنة حسيات من اهتاك فالمان تك النفسة وَمُنْضَا فَإِيْنًا يَعِنُلُ عَلَيْهَا ۗ وَلاَئِزَ رُواٰذِرَةٌ وِزُرَاخُيُّ وَفَا كَامْعَدِبِينَ حَيْنَبُعُكُ رَسُولًا • وَإِذَا آرُونَا الْنُهُلِكَ فَرُيَّةٌ الْمُرْنَا مُتَرَفِيهَا فَفُسَعُوا فِيهَا فَحَيَّ عَلِيهَا الْعُولُ \* فَدُمْرَنَاهَا تَدُمِيرًا • وَكُمُ اهْلَكُنَا مِنَ الْمُرْوَلِ مِنْ لِعَلِّهِ وْلَحُ وَكُوْ يُرَيْكُ بِدُنُونُ بِعِنْ وَعِنْ وَعَلِي حَبِيرًا بَصِيرًا

750

مَنْ كَانَ لِهِيدَا لَعَاجِلَةً عَجَيْلَ لَهُ فِيهَا مَا نَشَكَ الْحُلِقُ نُولِهُ فْرْجُعُلْنَا لَهُ عَمْ مُرْتُهُ لِيهُ لِيهُمُ لَمُ الْمُؤْمُونُ وَمُنَّى اكنيكالأخِرَةُ وَسَلَعَ لَهَا سَعَيْهَا وَهُوَمُونُمِنَّ فَا وَلَيْكِ كَانُ سَعْيِهُمُ مُشَكُورًا • كَالْ يُرْدُهُ مِنْ عُطَارِ رَبَكِ ۗ وَمَا كَانُ عَطَاءَ لِرَبِّكِ مُحَظِّورًا • ذَا نُظْلَكُيْفُ ففنكنا بغفنهم على بغض ولاللخف أكبر درجايت وَّاكْبَرُنْفُضِيلًا • لا يَخْفَلُمُ اللهِ إِلَىٰ الْحَرُفَعُفَادُ مَذْمُومًا عُنْدُولًا ٥ وَقَضَى زَيْكُ ٱلْأَنْعَيْدُ وَالْإِلَيْادُ وَمَالِوْالِدَيْنِ الْحَسَانَا الْمَايْبُلُونَ عِنْدَكَ الْكِبْرُ احْدُهُمَا اؤكلاهما فلاتقالهنآنية فلأتنهزهما وفالممافولا كُرْيِمٌ • وَاخْرِغُولُهُمُا جَنَاحُ الذَّلَّةِ مِنَ الرَّحْمُةُ وْفِقْلُ رَبُ إِرْحَهُمْ الْمُا رَبِّيا بِي صَعِيرًا • رُنْكُمُ اعْلَى عِلْ فِي الْمِنْ اللَّهِ انْ تَكُونُوْاصا كِينَ فَائِنَهُ كَانَ الْإِنَّوَابِينَ عَنَّوْرًا • وَإِنِّ دْعَالْمُرُفْ حَتْهُ وَالْمِسْكِينَ وَانَ السَّكِيمِ وَلاَتُهُ وَرُبُّ الْمِيُّ افِالْمِنْ دِينَ كَانُوْآخِوْن الشَّياطِينْ وَكَانَ الشُّيُّوْنُ لِيَرِكُنُونًا •

وَامِنَاتَهُوْضَ عَنَهُمُ البَيْغَاءَ رَحَةٍ مِنْ رَبِّكِ تَرْجُوهَا فَمَالُكُ فَوْلاً مَيْسُورًا • وَلا يَجْعَلَ مِذَكَ مَعْلُولُةً إِلَى عُنْوَكُ وَلاَ تَسْعَلَىٰ كَالْبِسَجِا فَنَعَهُ كُرُ مَا فُهَا مُحَسِمُ لِلَّ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُفُلُ الرِزْقَ لِمُنْ سَنْاءُ وَيَقُدُرُ النَّهُ كَا ذَيْعِنَا وَ خَيرًا بِصَارٍ ﴿ وَلَا تقَيْنُ إِنَّ أَوْلِادُكُمْ تُحَسِّيمُ الْمِلْاقِ عَيْ بُرِيُّ فِي الْكُلِّ الْفَقْمِ كَانَ خِمَلَةٌ كُمِيرًا ﴿ وَلَا تَقَرَّ نَوْالِوْ نِهَا كَا ثَهُمُ كَانَ فَاحِشَةُ وسَا ءَسَبِيكً • وَلِانْعَتْنُلُوا النَّفْسُ لِنَّجَحْرَمُ ٱللَّهُ الْآ بالحيقة وكن فترام ظلوما فقر جعكنا لولته وسلطانا فَالْالْمِيْسِ فِي فِي الْفِيزُ الْفَهُ كَانَ مُنْصُورً وَالْالْفَرْ لُوا مَالً البيم الأبالتي هي احسن حمة سيلة استُلهُ وا وَفُوا بالِعِهُ أَرْ ايَّالْعَهُدُكَانَ مُسْوُءً لا ﴿ وَالْوَقَالَاكُمُ اذَا كِلَّمْ وَذِفًّا الْعَيْمُ طَالِمُ الْمُسْتَقِيمُ وَالْلِيَحْنُرُ وَالْحَدِيرُ تُأْوِيلًا ولاتعف ماليس لك برغل إن السَّم والمصر والنواد كا الطيانكان عنه مسؤلا ولاتنه والرض مرااتك ناتخ والرض ولاتبلغ لِيِالْطُولِا ۚ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيَئُهُ عِنْدُ رَبِّكِ مَكُنُ وَهُ ۗ ﴿

ذلك متأاوج البك رتك من لحلية ولا يخمام والتعالم خَرَ فَلْكُوْ وْجَهَرْ مَلُومُالْمَدْ حُورًا • أَفَا صَفْحُ كُو ريُّكُ مَا لَسَنَهِ: وَاتَّحَدُّمُ الْمُلْاَكِلَةِ إِنَا ثَا الْمُلْتَعَلُّولُكُ فَوْلاً عَمِيلُما ﴿ وَلِعَدُصُرَ فِينَا فِي هَٰذِا الْقُرَانِ لِللَّهُ كُرُّ وَا ومَا يَنِ الْمُؤْلِلْ نَفُورًا ﴿ قَالُوكُانُ مُعُنَّهُ الْحِنَّةُ كَايِمُ إذاً لاَابِتَوْ اللَّهٰ ذِي العَرْشِ سبيلاً • سنة إندُو تَعَا عَمَا يِعَوُّلُونَ عُلُوًا كَبِيرًا ﴿ تَسْرَجُ لَهُ ٱلسَّمَ إِنَّ ٱلسَّبِعُ فألارضُ وَمَن فِيهِنَ وَإِن مِن مُنْهِ عِرِ الْآلِانْسُبَتِيرُ بِحَيْنٌ وَلَكُونُ لانفنقهون تسبير لفراته كان حابيما عنفورا فاذاة أأكت الغزان حقلنا سنك وبئن الذيز لايقم بأُلاحِزُةَ جِمَايًا مَسْتُورًا • وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قَالُونِهُمُ اكِنَّهُ الْنَبِنَعْمُونُ فَقَالَانِهُمْ فَوْا \* وَإِذَا ذَكُنَ رَبُّ في القرَّان وَحَدُهُ وَلَوَّاعِمْ إِدْمَارِ هِمُ نِعُورًا ﴿ حَوْلِ بالسُّتَعِينُ يُوَّاذِنِسَتَمِينُ لِلْيَكَ وَاذِهُمُ يَخُونِي لألظالمون اذبت إذلار كالأمسي

ظُ كُنَّهُ جَرُولُكُ الْأَمْنَ لَ فَصَلُواً فَلَاسَتُطُعُونَ سَكَّمًا وَ فِي لِمَا أَيْذَا كُمَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَعِنَا لَمُ فَوْزُونَ خَلْقًا جَدِيلًا والكانوا جارع الححديدا الوخلقاع تايكائر فصلفه فسيقولون مزيعيدنا فألذى فكركز ولاتم فرفسينون اليك رُؤنسهم ويعولوند متيهي فأعسر أنكون والما بوَمْرِيَدِعُوكُمْ فَشَيْغِيرُ فِي يَجُدُو وَتَظْنُونَ الْذِلْتُؤُ الْأَقْلَالَا وَقِلْ لِعِيادِي بَعَوُلُولَا لَتِي هِيَ احْسَنُ إِنَّ الشَّطِلْانَ يَنْزَعُسَهُمُ إِذَالسَّيْفَانَ كَاذَ الْانْسِادِ عُدْقًا مُبِينًا • رَيْكُمْ أَعَلَمُ كُمْ أَنْ ليَشْأَيرُ حَكُمُ اوَٰانِ بَيْشًا يُعَتَذِيكُمْ وَمَا ٱرْسَلْناكَ عَلَيْهُمُ وَكِيالًا • وَزُرْتُهُ لَا عَلَمْ مِنْ فِيا لَسَمْ إِنَّ وَٱلاَرْضِ وَلَعْهُ فَضَلُنَا بِعَضَ النِّينَ عَلِي بِعُضٌّ وَاعَّيْنَا ذَا وَوُدِ زَنُورًا • قَالَدِ عَوْاللَّهِ كَنَاعُهُمُ وَدُودِهِ فَالْأَيْلُ كُلُّو عَلَى كُلُّهُ فَكُ القَيْرُ عَنْكُمُ وَلَا يَخْوِيلًا فَ الْوَلْثُلِالَّذِينَ يَلْعُونَ يبتغون إلى يتهما لوسيكة أياكم أفرك وترجون وعم ويَخَافُونَ عَذَا بِهُ إِنْ عَذَانَتَكِ كَانَ يَحَذُولُ ٥٠٠

وَانْ مِنْ وَنَيْرًا لِأَكُنْ مُهْلِكُوهِا فَيْأَلُو مِأَلِقُهُمَ مُعَادِيهِ فِي الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللّلْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّا اللَّا اللَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّا اللَّالِي الللَّهِ اللَّالِل وبَامِنَوَنَا آذَنِنُ مِنْ إِلْإِياتِ الْآانَ كُذَبِي مَا الْأَوْلُونِ وَانْيُنَا نُوْدُوالنَّافَةُ مُنْصِرَةً فَظَلَمُ يُهِأَ وَمِا نُرْسِلُمِ إِلْإِلْمِالِةِ الْإِ يَخُوبِنياً ٥ وَاذِ قُلْمَالِكَ إِنَّ رَبَّكِ آحًا مَلَ بِالِنَاسِ وَمَا جَعُلْنَا الرَّوْيُ اللَّهِ آرَيْنَاكَ الأَفِيَّنَةُ اللِّنَاسِ وَالسَّيْحِ مُ لْلُفُونَةَ وْ الْقُرَانِ ۗ وَيَحْوَ وَشُرُ فَكَا يَزِيدُهُ ۚ الْأَطْفُلَّا نَكُ كَيْرًا ﴾ وَإِذْ قُلُنَا لِلُّهُ لَا يُكُمِّ إِلْسَنْحُ رُوا لِأَدْمُ فَيُحَدُّ فَالَّكِ الْمِيسُ قَالَاءُسُمُ دُلِنَ خَلَقْتُ مَلِينًا • قَالَ اَلَايَتُكَ هَا الذِّي كُرِّمَتَ عَكِ لَئِينَ احَّرْجَنِ الحِينَوْمِ القِيمَةِ لاَحْتَنِكُنَّ ذَ الْ قَلِيلًا • قِالْأَدْهُبْ فَنْ نَبْعِكُ مِنْهُمْ فَالْأَجْهُمْ جُــٰذِانُو كَمُرْجِزا ٓءٌ مُوفِوْرًا • وَاسْتُنْبِرُ رَمِنَ اسْتُطْعُ مِنْهُ بِمِنُوتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِم بِغَيْلِكُ وَرَجِلِكَ وَ سَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَلِأَوْلِارِ وَعِدَهُمْ مَ ومًا بعُدُهُ إِلسَّ عَلَانُ الْإِعْدُولَ ...

اِنْ عِبَاد ,ى لَيْسَ كُكُ عَلَيْهِمُ سُنَاهَانٌ وْكُفْ بِرِيِّهِ وَكُيلًا • رُتُكُمُ الذَى يزْجِي لَكُمُ الفَلْكَ فِي الْبِيِّرُ لِتِبَتَّكُوا مِنْ فَضِلِهُ النَّهُ كَانُ بِكُرُرْجِيمًا . وَإِذِ الْمُسَتَكُمُ الضَّرُ فِي الْحُرْضَا مِنْ نَذُعُنَّ الِلَّالِيَا أَوْ فَالِمَا يَخِينُهُ ۚ إِلِمَا لِمَرْاعَ ضَعْمَةٌ وَكَانَ الْإِنْسَاكُ لَمُورًا و افَامَنْهُ وَانَ يَخْسِفَ بِلَمُ خَانِتُ الْبَرَاوَيْرُنْسِرُاعَكُنُكُمْ حاصِبًا فَرُكُ عَدِولَا كُوْزِيدِادً ﴿ أَمُرَامَنِتُمُ أَدُيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ ا تَانَعَ الْمَرِيُّ فَايُرْسِرَ عَكَيْكُمْ فَاحِيفًا مِنَ لَرْيَجٍ فَيُغْرِقَكُمْ مِنَا كُنْ يُمْ لَمُ اللَّهِ يَجِلُولِكُمْ عَلَينا بِرِتَبِيعًا • وَلِقَالُومُ مُنا بني أذمر وحكلنا هُمُوفَ الِبَرِ وَالْبِحِيرُ وُرُزَقْنَا هُمُ زِالْظِيارُ وَفَقَنُانًا هُوعَ إِكَثِيرِمُ أَخِلَقُنَا تَفَضِّيلًا • يَوَمُ نَذَعُوا كُلُّ اناس بامام ورفزاً وني كنابة بمينه فا فلفك يَتْرُونُكُ كِنْ بِهُمُ وَلِا يَظْلُمُونَ فَتِيلًا \* وَمُنْكَانَ فِي هَنِّهَ أَعَمْ فُهُ وَفُلْا فِي اعَمْ وَإِضَا بُسَيَادًا • وَانِ كَادُوالْيَفَتِوْ بَكَ عَنِ الذِّ كَأَفُ حَيْنَا لَلِيُكُ لِيَغَتَرِئَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۚ وَإِذَّا لَا تَحْذَوُ لِهِ خَلِيكُهُ وُلُولَا أَنْ تَبْتُنَا لِوَلْقَدُكُونَ تَرَكُنُ الْيَهِ مِسْنَيعًا قَلِيلًا • •

إذاً لأذَ قَنَا لَدُضِعَفَ لَحْيَوْعِ وَمِنْعِفَ لَمَمَانِ ثُمَّ لِأَيَجَهُ لُكُ عَلَيْنَانصَيرً • وَإِنْ كَا دُوالِيَسْتَغِيزُ وَيَكَ مِنَ لَا رَضِ لَيْحُ مِنْهَا فَاذَا لَامُّكُ عَنْ مَا لَا فَاكَالِا قَلْسِلِكُ . سُتَنَةَ مَنْ قَالُ ارُسُلْنَا قَلْكُ مِنْ رُسُلِنَا وَلِأَعِيدُ لِلسُّتَتِنَا عَمْ مِلْ وَإِنْ الصَّافَةُ إِذَا وُلِكِ النَّهُ مِن الحِ عَسَوِقَ اللَّهِ أَنْ قُرَّانَ الْحِوَّ أَنَّ قُرَّانَتُ اللِّي كَانَ مَسَنْهُ وَدًا ﴿ وَمِنَ اللَّيْلُ فَتَهَيِّكُ ذَبِهِ نِنَا فِلْ لَذَ لَكَ مُسَنَّى انَيْعَتَكَ نَنْكَ مَعْنَامًا حَجَوْدًا . وَيُقُلُ بِيِّ الْمُخْلِنِي مُدّ خَلْصِدْةٍ وَاخْرْجِي مُحْزَجٌ صِدْةٍ وَأَجْعَلْ مِنْ لَدُنْكَ سُلطاناً نَصْيِرًا • وَقُلْجًا عَلَاجٌ وَزَهَعَ الباطِلُ اِذَالْبَاطِكَاٰذَ زَهُوقًا. وَلَيْزَ لَهِنَٓ الْغُرَانِمَا هُوَيَثِفَآءُ وَرَجُهُ اللَّهُ مِينَهُ وَلِيزَ بِكَالْفَالِمِينَ الْإِحْسَارًا . وَإِذْ آ انفناعكالاينسان اغض كناعى بجانية واذامتك الشر كَانَ يُؤْسِكُ ﴿ فَأَكُلُّ يُعَزِّعُ إِنْتَا كِلِّيِّرِ فَرَيِّكُمْ أَعَلَّمْ بُمِنَّ هُوَاهُدُى سَيَيالٌ ٥٠ ولَيَسَ عُلُويَكُ عَنَالِرَ وُيَجَ قَلَالِقُحُ مِنْ اَمْ رَبِّهِ وَمَا أَوْسِتُهُمْ الْعُلَالِاقْلَاكُ وَهِ وَ

وليئن شئالندهين الذكاوحينا الملاء تتملايجدلك عَلَيْنَا وَكُمَالًا ۗ الأَرْخَرَ فِنْ رَيْكَ إِنَّ فَضَا لِهَانَ عَلَيْكُ فَالَئِنِ اجْنَعَتِ الإِنْسُ وَلِيِّ عُلِ أَن يَا نَوْ ايْنَا هُذَا الْقُرُانِ لِايِّا نَوْ ذِي بِمْثِلْ وَلَوْكَانَ بَعُضُهُمُ لِبِعَضِ ظُهِيمًا وَلَقَدُصَرَّفَنَا الِتَنَاسِ فِهِذَا ٱلعَزَّانِ مِنْ كُمِّ مَثَالٌ فَا فَيَ كَمُزُّالِنَا الْإِكُوْرُا ﴿ وَقَالُوا لِهُ نَوْمُهُ لِلْاَحْجُةِ تَغُوْلُنَا مِنَ الْارْضُ ينبوعاً ﴿ أُوتَكُونَ لِكَ حِنَّةَ مِّنْ يَخِيا وَعِنْ فَنَكُوَّ رَ الكنهار خلالها تغيرات اوتشفط الستكآء كما زعت عكينا كِينَا ٱوَتُأْتِي بَايِنُهِ وَلَلُلَا ثِكُهِ قِيلًا ﴿ اوْنَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِنْ دنخ فياوتر في فالسّماء مكن فونن لر يقيل بحنى ثائز لعكنا كِنْ بِالْمُنْ وَأَنْ فَإِسْتِي إِنْ رَقِي هَا لِكُنْ اللَّهِ مُنْ أَرْسُولًا • ومُامَنَعَ لِنَاسَ اذَيْوُهُمِنُوا رَدْجًا وَهُمُ الْحُدُكَ لِلْأَانُ قَالَطُ بُعَنُ اللهُ بِسَعْرًا رَسُولً • فَالْوَكَانَ فِي لِارْضِ مَالْزَيْلَةُ يُشُونُ مُعْلِيِّنُ لَنُرْلُنَا عَكَيْهُمْ مِنَ السَّمْ الَّهِ مَلَكًا رَسُولًا . فَأَكْفُهُ بِاللَّهِ لأبتنه ويسنكك أينكان بعنان خيرابهمرا

وَيُزِيُهُ دِيَالِلهُ فَهُوا لَمُتَكِّرُ وَمَن يَضْلِلُ فَكُنْ يَجِدِ لَحُمُ إِفَلِينا عَ مِنْ دُونِرٌ وَخَسْلُهُمْ بِوَهُ الْقِيمَةِ عَلِي وَجُوهِ هِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ومُمَّا مُأْ وَيُهِمْ عَلَيْهُ كُلِّنَا حَبِتُ زِدْنَا هُوسَعَمِيًّا \* ذَلِكَ جَزَا وَيُورُ بِإِنَّهُمُ كَنَرُ فُلِ بِايَا تِنَا وَفَا لَكَا يُثَاكُنَا عِفَامًا وَيُفَالَّا ائِنَالْمُغُونِوْنُ خُلُقًا جَدِيكًا • اوَلَمْ يُرُوَا اذَّ اللَّهَ الذِّيخُلُقَ التنهاية والاركن فأو رعلي كأن بخلق مناه وأحجا كالمكا لأربُ فِيهُ فَاكِيَ لِظَالِلُونَ الْأَكْفُورُا • قُرُلُوانَةُ لَمُلَكُونَ خُ آخُ رُخِتَ زَنِي إِذَا لاَمْسَكُ يُحْخَشِيةَ الإِنْفَا قُ مَكَانَ الإنسان فَوْرًا ﴿ وَلَقَدُ الْيُنَا مُوسِي بَيْنَعُ إِياايِت بَيْنَادٍ فَاسْتُلْ بَنِي سِرْآبُلِ اوْجَآءَ كُلُو فَعَالَ لَهُ وْرَعُونُ -اِنْ لِأَطْنُكُ يَامُوسِي مَسْءُرًا • قَالَ لَقَدْعَلِي مَا أَنْزُكَ هَبُولَآهِ الأرْتُالسَنَهُ إِن وَالأرْضِ بَصَائِرٌ وَاتِي لاَ ظُلْنُكُ يَا فِيْعُونُ مُنْبُولًا ٥ فَا زَادُ اَنْ يَسَتَعِنَ هُمْ مِنَ الْاَرْضِ فَاغَ قَيْنَاهُ وَنُ مُعَهُ جَبِيعًا • وَقُلْنَامِنْ بَعَدِهِ لِبَنِيَّ إِسْرَاتِهُ السَّكُنُولُ رُضْ فَاذَاجِاءَ وَعَدُ ٱلْأَحِدَةِ عِثْنَادِكُ لِلْمِفَا الْ

٠,

وَيِا كِيَّ الزَّلْنَاهُ وَيَا كِيَّةٍ ثَزَلٌ وَعَا ٱلسَّلَنَاكِ الْإَمْبَيْرُ ۗ وَ نَذِيرًا أَ وَقُزُانًا فَرَقْنَاهُ لِتَفَرَّوُهُ عَلِي النَّاسِ عَلَيْهُمُكُثُّ وَنُزَلْنَاهُ تَكْزِيلًا ﴾ قُلُامِنُوابَرَاوُلِاقُومُنِوْلُ إِنَّالَّذِينَ ا وَيُوَالِعِلَ مِنْ قَيْلُ إِذَا يُنْتَلِعَكُمُ خِيرٌ وُنَ الْإِذَ قَانِ سُجُلًا وَيُقُولُونُ سِيُ إِنْ رَبِينًا إِذْ كَانَ وَعَدْرُتَيْا لَفَعُولًا ﴿ وَ يَجِزُّونَ لِلاَدْفَانِ يَنْكُونَ وَيَزِيدُهُ حَنْتُهُ عَا . فَأَرْعُواللَّهُ اوَادُعُوالرَّفِرْ أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَوْلاسْمَاءَ الْخِينَ وَلا عِيْنَ بصِكُونَ إِذَ وَلَا تُحْارِفُتِ بِهَا ۚ وَابْتِغَ بِينَ ذَالِهِ سَتَبِيلًا ﴿ وَقُلِّ الحُدُنِيهِ الذي لِمَ يَحْدُدُ وَلِكَا وَلَمْ يَكُنُ لَدَنْشُرِيكُ فِلْلَأَيْ وَلِمُ كُنْ لَهُ وَلِيَّا مِنَ الْدُلِّ وَكُنْ مِنْ تَكُمِينًا " وَالْمُ

سحد

ۺؚ ڵڂٛۮؙۮؽٳڶڒؘڮٵڒؙڒػۼڸۼڋٷڮؾٵٮۘٷڿۼۼؙڵۮۼۅڂ ڠؾٵٞڵۣؽؙڎؙۮڲٲڛڰۺڋڽڴٷ؈۫ڶۮؙۮؙۅؙؽؿؙؾڒٳڵۊؙؠڹڿٳڶڎؘڽؘ ۼٵٚڮٛڎؙڶڞٳڂٳڿٳڎؘۿؙۅؙۼڴٷۺڝٵ؋ۿٳڮؿؿڿڽۅٳڮڴڰ۫

وسُنُدُرالدَّنَ فَالْمَا تَعْنَالِينَهُ وَلَدًا مِمَا لَيْنَ لأناته كبرن كلية تخرخ من أفواهه إن يعولون الآ كَذِبًا ﴿ فَلَعَلَكُ لِاحِجُ نَعْسَكَ عَلِّي قَالِهِ هِوْ إِنَ لَمَ يَوُّمُونُواْ مِنْ الْكِدِيثَ اسَفًا ﴿ إِنَّا حِكُمُنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةُ لَهُ لِنُدُو هُذَا مِينًا حَسَدُ عَمَاكُ \* وَإِنَّا لَمَا عِلَوْنَ مَا عَلَيْهِ معَما جُزنًا ﴿ امْرَحْسَبْتَ انْ اصْحَاجِ الْكَيْفُ وَالرَّفَةُ كَانُوا مِنْ الْإِنِنَا عَيْرٌ ﴿ الْإِلَّا لَكُنَّا لِلَّا لَكُمَّتُ فَعَالُهُ أَرَكُنَّا انْينَا مِنْ لَدُنُكُ رُحْهَةً أُوهِيَّةٍ كَيْنَا مِنْ أَمِنْ أَرْسَنُداً ۗ ﴿ فَصَرَبُهُ عُلَّادًا نِهُ فِي الْكُونُ سِينِينَ حَدُدًا \* لَمُ لَيْعَشَا فُي لَنْعَلَ كُالْكُ: يُن الْحَصْمِ لِمَا لَيْتُوا أَمُلًا \* عَنْ نَقَصْ عَلَىٰ كُالْ أَهُمُ بِالْحَقِّ الْهُ وَيْنَايَةُ الْمَنُولِ بِنَهُمُ وَنِدِ نَا هُوهُ دَكُّ وَكُفًا عَلِقَلُوبُهُمُ الَّذِهُ قَامُوْ كَفَاالْمُ رَبُنَّا رَبُّ السَّمَوْلِيةِ وَالأَرْضِ لَنَّ نَدُعُوا مِنْ دُونِرَ إِلْمَا لَقَدُ قُلُنَا آذِ ٱسْتَظَمَا ۗ ﴿ هَا وَلَا تَوْمُ خَنْدُوامِنُ دُونِيةِ لَلِيَاتُهُ لَوْلَا يُأْسَنُ ثَكَيْهُمُ سِيُنُطَالِهِ بِيَيْ فَنُ أَظُلُمُ مِينَ أَفْتَرَى عَكِ ٱللَّهِ كَ ذِبًّا مُنَّا

وَاذِ إَعِبْرُ لَيْهُ لِهِ أَوْ مُمَا يُعَدُونُ الرَّالِمَهُ فَأَوْلِا إِلَّا يُشْرُلُكُ رَبُّكُمْ فِي رَحْمَهُ وَ لَهُ عَلَكُمْ الْمِكْثِمِ فِعَا ۗ وَتُرْكُ التَّهْ سَادِاْ طَلْوَتُ تَنَا وَرْعَزِ كَهُ فَهُ إِلَّا تَأْلِمَ مِنْ وَإِذِا غَرَبُ تَتِمُ طَا ذَاحَ الِنَشْمَالِ وَحُمْرُ فِي هُجِي مِينِهُ ذَلِكِ مِنَ أِيانِ أَلَقُهِ مِنْ مُ الْمِؤْلِلَهُ فَأَح الْهُنَدُ وَمُنْ بَفِنْ لِمُنْ جَدِّلُهُ وَلَيّا مُنْفِدًا ﴿ وَحَسَبُهُ إِيغًا ظَا وَكُمْ رُفُوْدٌ \* وَنُعُكِّمَهُ ذُاْتَ الْمَهَنِ وَذَاتَ النِّيمَ الرَّكُمُ الْمُركُمُ السَّطَاذِ ذَاعُيهِ ەلئوجىيىد كۈلىقلىكەت عَلَيْم كۆلىت مِنْهُ وْ اِيَّ مَكْلِيْتَ مِنْهُ وْ اِيَّ مَكْلِيْتَ مِنْهُ رَغِبًا · فكذلك بعثنا هرليتساء لوائنته وأفاقا منهم كبليتم قالوا لْبَيْنَايُومًا وَبَعِمَ يَوْمِ قَالُو رَبُّكُمْ أَعَلَى عِالْبَيْتُمْ فَأَيْفَةُ الْحَدُّ بمبيقكم هذو الحالمدينة فلينظ أيما أذكى طعاما فليأ والمرزة مِنْهُ وَلِمُتَلَطَّفُ وَلِيشُعِ زَبِكُلُوكُا . ازْمُوْلُونِظُم وُلُعَلَيْمُ برُجُوكُم اللَّهُ وَيُعْدِدُوكُم فِي مِلَّةِ مُوكِنٌ تَعْلَمُ إِلَّا أَلَا اللَّهُ وَكُلُ اللَّهُ اعْتُر عَلِيهُ لِيعَلَمُ أَنَّ وَعُدَائِلُهِ حَوْ " وَإِنَّا لِسَاعَةُ لأَرْبُ فَهَا يتنا زُعُونَ بَنهُ إِلَى فَعَالِوا الْمُواعِدِينَ فِينا مَا رَجُهُمُ اعْلَمُهُمْ عَالَاذِرُ عَلَمُواعَلَ وَمُ لَتَعَدِّدُ مُ عَلَيْهِمُ مُسْبِعِمًا • • سَيَتُوْلُونَ تُلْتُهُ لَابِغُهُمُ كُلْبُهُ ۚ فَيَعَوْلُونَ حَسْمٌ سَادِلْسُهُمْ كُلْهُ رَجُهُ بِالْفَيْثِ وَيَقُولُونَ سَنِعَةٌ وَثَامِنُ مُلْبُهُ وَ فأزنج اعلم بعيد فيغ ما بعكمه الاقلير فالانمارين إلإفراء طاهِرٌ فَلانسَنفُت فِنهُ مِنهُمُ أَحِدًا • فَلاَنْعُولُمَ لِفَيْرُ إِلَّيْ فَاعِنَا فِلْكُ عَداً لِلْأَلْوَلِينَا مَا لَكُولُو لُورُ لِكُولُ الْمُسْتِدَةِ الْمُسْتِدِينَ الْمُسْتِدَةِ الْمُسْتِدِينَ الْمُسْتِدَةِ الْمُسْتِدِينَ الْمُسْتِدِينَ الْمُسْتِدَةِ الْمُسْتِدِينَ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِي وَقَاعْسُهُ إِنْ يُهْذِينِ رَبِّي لِاقْرَبُ مِنْ هُ فَارِسَتْها • وَلَبِيثُوا في عَنْفِهُ مُلْمُهُ أَنْ فِيسِنِينَ وَإِزْدَادُ وَالسِّمَّ • قُالِقُهُ اغر بُما لَيْوْلُهُ عَيْبُ لُلسَّمْ إِن وَالْاَرْضُ أَبْضِيرِدِهِ وَاسَوْهُ مَا لَهُ أَنْ مِنْ دُونِيهِ مِنْ مَلِيٌّ وَلَا يَسُ رُكُ فِي حَالَيْهِ أَخُدًا ﴿ وَاغْلُمْا اللَّهِ فِي الَّذِينَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لأُمْ يَدَلُ لِكِياتِيةٌ مُلَنَّ يَجِيدُ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِيدٌ • وأخبرنفسك متعالتة يمضي دعوت متهك بالكف فعق فللفين بزيدرون وتجهك ولانعذ كمعيك الكعنهم تزيد زينكة أغيلوة الدئنيا وكانقلغ مزاغفنكنا قلبه عن ذركر فِا وَاللَّهُ هُوا أَنَّ وَكُولُولُ اللَّهُ وَكُلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَقُالِكُنُّ مِنْ يَتِكُمُ فَنَ سُنَّاءَ فَلَيْؤُ مِنْ وَمَنْ سَنَّاءَ فَلَيْكُ فَرُ إِنَّا أَعْتَدُ نَالِلْظَالِينَ نَا رًّا ﴿ أَمَا طَيْهُمْ سُرَادِهُمُا ۖ وَالْحِ يستنفذ إيغانة إغآء كأكمه لايتوي الوجوة بغير لتنزائ وَسِياءَ ذَنْ مُعْقَدًا ﴿ إِنَّا لَذَيْنِ الْمُنَّوُ الْوَعَالِوَا الصَّالِحَاتِ ابْنَا لانفيغ أَجُرُمُنُ احْسُنُ عَلَاهِ اوْلِيْلِوْ كُلْمُ يَجْنَا تُعَالِّ ري مِن تَحِيْهِ الْأَيْهَارُ كُلُونَ فِيهَامِنَ أَسْاوِرُمُزُونُهُ وككيكؤة نيثا بالمحنفنرا مؤسننديس وايستئرق لمتكلئن فِيهَا عَزَالِا ذَآئِلَ فِهِمَ النَّوَابُ وَحَسُنَتَ مُرْتِقَا ۗ وَأُمْرِ ومنكاك ويحكن جعكنا الاحدها جنتين مزاعنا بيرف المنظر وبجعلنا بنها ذرعاء كلتاكلين إنذاكه وَكُوْتَظْلِمُنُهُ سَيْنًا فَغَيَّ نَلْفِلا لَهُمَا نَهُرا فَ وَكَانَلَهُمْ الْ فغال لصالحبيه وهوكخاورك أأنا أكثر منادما لأواعزنغل وَيْخَلُّجُنَّنَهُ وَهُوطَا لِمُكِنَّفِيهِ فَالْمَا أَظُنُّ ال عَمِدَهُ إِنَّهُا ﴿ وَمَا أَظُلُّ السَّاعَةَ فَأَيَّكُ وَلَيْنَ رُدِدْتُ اللَّ يَكِيُّ لِكُمِدَ تَنْ حَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَكًا \* وَ وَدُدْتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

فالكه صاحيه وهويخا ورة أكنرت بالذيخلتك مِن يُزَاف ثُمُّ مِنْ نَطْفَيْة لَمْ مُسَوِّلْكُ رَجِالًا • لَكُمَّا هُوُ إِلِلَّهُ رَبِي وَلِأَاشُرِكِ مِزَتِي إَحَدًا • وَلُولًا إِذَهُ دَخُلُتَ حِنَيْ الْكِ قُلْتَ ماستاء الله لاقوة الإبايلية إن تركي أينا أقامناه ما لأووكما • فعُسْمُ نَكِيَّا أَنْ يُوْمِتِينَ خَيْرًا مِنْ جَنِّنْكَ وَيُرْسِلُ عَلَيْهِا مسُبَاناً مِن السَمَاءِ فَتَضِيرِ صَغِيداً ذَلَقاً ﴿ اوَيُضِيعُ مِا وَيُ عُورًا فَلُ تَسْتَطِيعُ لَهُ طَلَّبًا • وَالْجِيعَ بِغَيْرِهِ فَأَصْبِحَ بقل كفيَّه عِلَى مَا الفَقَ فِيها وَهِي خاوِيةٌ عَلَى عُرُولِيثِهَا وَمَتْوَارُ بِالبَيْنَ لِمَاشِرِكُ بِزَيِّكُ كُمَّا فَ وَكُمْ تُكُونُ لَهُ فِيئُهُ يُنْصُرُونَ مِزْدُوْنِ اللَّهِ وَمَاكَانَ مَنْتَصِّرًا ۗ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ يُدْيِكُو

مُزدُونِ اللهِ وَمُاكَانُ مَنْتُصِرًا • هَالِكَ الْوَلَايِهُ وَلِمُ الْحَدِّةُ الْمُؤْتُلُونُ الْوَلَايِهُ وَلَكُوتُ اللهُ ال

وبغي منسترا لحيال وترك الارض بارزة وح فَأَنْفُا دِرُمْنَهُ إَحَدًا • وَعَرْضُوا عَلَا رِتَكِ صَفًّا كَالْحَلْقَنَاكُوْا قُلِعَنَّاء بِلَوْعَمَتْمُ النَّ عَجْدَالِكُو مُؤْمِدُ ووُضِعَ الصِينَا بُ فَتَرَى لِلْحِيْمِ بَهُ مِشْفِقِتَهِ وَيُنَّا فِيدُونَةً يَا وَ مُلْتَنَامَ الْهُذَا لَكِنَا بِ لِإِنْفَادِ ذُصَعَارَةً وَلِأَكْبِهِ وَأَ لأاحميها ووجدواماع لواحاصرا ولايفال رتاك احكا وَاذْ قُلْنَالِلًا ﴾ وَلَكُ الشُّهُ وَالشُّهُ وَالْاَرْمُ لَلَكُ وَاللَّهِ إِللَّهُ اللَّهُ كَالَ مِنَالِمِنَ مَعْسُقِ عَنَا أَمْرِ رِيرًا أَفَتَتَكِذَا وُتُمْ وَوَزِيتُنَا أَوْلِياً ۗ مِنْ دَاوِين وَهُوْلُكُمْ عَكَاثُونَ فِسَ للظِّالِمِينَ بَدَلاً • ما أشفذ تفث كنكن الستموان والارض ولاكلن الشراب ومَا كُنْتُ مُنْتُونَا لُفِلِ يَعَنْداً • وبُومُ يَعُولُ نادوًا سْرُكَاءِ كَالَّذَى رَعُمْتُ فَدُعُوهُمْ فَأَلْسِسُمَ } فَلَ وَجَعَلْنَا بيِّنهُ مُعَوِّبُهِا • وَرُأَلِكُمُونَ النَّارُ فَظَنُّوا أَنَهُمُ مُوافِقًا وَلَمْ يَجُدِ فُاعَنُهُا مُصْرِفًا • وَلَعَدُ صُرَّفُنا فِي هُمَا الْمُزَّانِ النَّامِ مِنْ كُلِّمُنْلُ وَكَانَ الْاشِنْدَانُ اكْ فَرَسَتَهُ عِجَدًا اللهِ

ومَامِنُوالنَّاسِ إِنْ يُؤْمِنُوا الْأَجَاءَهُولُ لَذِي ولَسِنْتُفِرُوا نهُ إِلاَّ أَنْ كَالِيمَ إِنَّ مُنْ الْأُولِينَ أَوْ كَالِيمَ الْعَدَابُ فَيْلًا \* وَهَا رُسِواللهُ اللهُ مِن الْمُعَيِّمِ مِن وَكُنْ ذِبِكِ الْمُعْمِيِّمِ مِن وَكُنْ ذِبِكِ ويُجَادِلا الذِينَ كَفَرُوا بالْمِينا مِلْ لِينْ حِمِنْ بِرَالْحَقِّ وَكَخُذُواْ الماني ومَا آنُذُرُوا هُزُوعٌ • وَمَنَ اظُلَمُ مِنَ ذُكِّرَ مَا مَاتِ رب فأعرض غنها وتسيى اقدَّمت يداه أنَّا حَعَلنا عَلَىٰ فَلْنِهُمْ أَكِنَةً الْأَيْنَةَ مُنْ وَفِي أَذَا عِهُمْ وَقُرًّا \* وَإِنِّ تَدْعُهُ إِلَا لَهُ دُى فَكُنْ يَهُ تَدُو ْ إِذِا أَبُلا . وَرَبُّكُ لَا فَعُورُ ذوَّاالرَّخُ أَوْ لُوْفِطِ خِذْهُمْ عِمَا كَسَبُوا لَعِيَّا كُلُ الْعَكَابَ بَلَطُهُ مَوْعِدُ لَنَ يَجِيدُوامِنْ دُ وَبِيرِمَوْعِيالًا ﴿ وَتُلِكُ الْعُرِيَا هَلَكُنَا هُ لِمَا ظُلَمُ أُوْمَعَكُ الْمُ إِلَهُم مُوعِدًا \* وَاذِفَا لُمُوسِيُّ لِفِينَا لِلاَ أَبْرُحُ حَتَّى أَبُلُغُ مُنْعُ لِيُومِينُ إِذَا مَفِيحَ عُنْبُكُ \* • فكنابكفا تجريبنهمانسيا حوتهما فاغتذسببيكة ف النوسكية أن فكتاجا وزافنا للفنينه الينا عُلَاءَنَا لَقَدُلِتِينَا مِنْ سَعَرِ نَا هُلَا نَعَيْثُ مِنْ

عَالَ رَأَيْتَ إِذَا وَبَيْنَا آلِكَ لَقِيعٌ وَ فَإِنَّ شَهِيتُ لِحُونَ وَمَأْ انسان الآالشكان أذاذكن كأتحذكك سيباف البخ عَيُّ ٥ قَالَ إِلَّهُ مِلْ كُنَّا نَهُ فِي فَا رَبُّواْ عَإِلَّا عَإِلَّا اللَّهِ الْمُعْمَدُّ • وَحَمَا عَنِدًا مِنْ عِنادِ مَا آنَدُنَاهُ رُحَمَّ وَنِ عِندِناً وَ عَكَيْنَاهُ مِنْ لَكُونَا عِلْمًا ۗ قَ قَالُلُهُ مُوسِنِهُ إِلَّهِ عِلْكَ عَلَىٰ ان تعكل ويما عِلْك رئيسًا • قال إنك لرز تستقله وي صَبُرًا \* وَكُيْفَ تَصْبُرُعَا مِالْمَ خَيُفا سِحْنُمُا \* قالَ سَيِّعِدُفِيَّ الْمِنْكَ ءَاللَّهُ مِنَارِكُ وَلِآ اعْضِي لَكُ مُرًّا \* قَالَ فَانِ إِنَّبَعَتُهُ فَالْا تَسَنَّلُهُ عَنِ سَيْحٍ حِنَّ لَحُدُتُ لَكُونُهُ ذكر أن فَانْطَلَقا أَحَقّ إذَا رَكِيا فِي السَّفِينَةِ خَرَّهُمّا قَالَ اَحْرَقُهُمُ الِمُنْفِقِ آهَلَهُ أَلْ لَقَدُ جُمِثَتَ سَيْئًا الْمِلَّ • قَالَ الْمُ اعْلُوا يَتُكُ لَنْ لَسَتَهَظِيعُ مِنْ يَصَبُرًا • قَالَلا تُوْجُونُك بمانسَبيك وَلاْتِرُهُوفَتِي مِنَا مَرِي عَسُمُرًا • فَانْطَلَقَاحَيْ اذِا لَقِيا غُلَامًا فَقَنْاَمُ ۖ قَالَ ٱفْتَلَتَ نَفْسًا زُكِيَّةً فِي رِنفَيْنُ لِعُدُ جِرْتُ شَيْعًا نَكُلُ وَهُوهُ

عَدِنْ فِي عَجْزُقِ

عِلْ أَكُمْ ا قُلْ لَكُ الْفُ لَنُ نُسْتَعِلِيهُ مِعِي صَبْرًا \* قَالَ لِرْسَسُنُلْتُكُ عَنْ مَنْ وَبِعَدَهُا فَالِ تَصَاحِبِ قَدْمِكُفْتَ مِن لَدُ بِيعُدُراً • فانطلفا أحتى آذا آيتيا آهل فرئترا يستطع اهلها فابراان يفَيْنَنُوهُمْ افْوَحَدِ إِنْهَا جِدَا رَائِرِيدُ أَنْ يِنْغُضَ فَإِقَامُهُ \* قَالَ لْنُشْتُ لَيُّذَنَّ عَلَيْهِ أَجْرًا • قَالُهْذَافِزَاقُ يَنِّي وَكَيْنِكُ سُانْبُوكُ بِيَا فِيلِما لَمُ نَسَنَطَعُ عَلَيْهِ صِيْرًا • امَا السَّفِينَةُ فكات لِسَاكِينَ بِعَالَوْنَ فَالِبَحْرِ فَارَدَتُ أَنَا عَبِيهَا وَكَانَ وَلَا أَثْمُ مَلِكُ يُأْخُذُكُمْ سَعِينَةٍ عَصْبًا • وَآمَاالْفُلَامُ فَكَانَ آبِوَاهُ مُؤْمِينَ فَنَشَينًا آنَ بُرْهِعَ مُمَا طَغَيَا نَا وَكُفُراً \* • فَأَرَدُ نَا آلَتُ يْبُوكْمُا دَيِّهُمَا حَيْرًا مِنهُ ذَكِيْوةً وَأَقْرَبَ رُحُمًا \* وَلَمَّا لَجُوالُ فكالألوغلامين يتيمأن فالمدينة وكان تخته ككنز لَهُمَا ثُوكَادَ ٱبُوهُمَا صِنا يَحِا ثَارًا ذَرَيُكِ أَنْ فَيَلُفَا ٱشَدُكُما وأسوزجا كنزهما رحمة من رتبك وما فعكنه عزام ذَٰلِكُ ثَا مِيْلِ مَا لَمُ تَسَعِفِ عَكِيهِ مِسْبِرًا ﴿ وَيَسِئُلُونُكَ عَنْ ذِكِالْقُرْ مَانُ وْكُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذَكُراً • وْ

إنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي لِاَ رَضِ وَانْيَنَاهُ مِن كِلَّ شَيْعِ سَبَيًّا فَاتَّبَعُ سَبِّيًّا فَ حَيِّ إِذَا يِكُوْ مَغُ كَالنَّهُ مِنْ وَكِيدُهُ الْغُرْبُ فِي عَيْنِ جِيئَةٍ وَوَجَدَعِنْدُهُ فَوْمًا • قُلْنَايا ذَكَالِقُرُنِينِ لِمَنَا ٱنْ تُعُذِّبُ وَلِيمَا ٱنْ تُتَفِّزُ فِهِمُ خُسْنًا • عَالُ أَمَّا مَنْ ظُلَّمُ مُسْوَفُ نَعْدَدِ بِهِ مُمْ يَرِدُ إِلَى رَبِّهِ فَيَعَدِّيهُ عَمَّا بِأَنْكُرا أُه وَلَمَا مَنُ أَمِنَ وَعِي صَالِحاً فَلَهُ جَنَّ عَلِمُ اللَّهِ فَي مَنْ مُنَاسُمًا فَ فَالْهُ مُوا مُنَاسُمًا فرانبع سببا وحتى وابكغ مطلع الشمس وحدها تظلع علوق لمَنْ وَلَا الْمُنْ وَفِيهُ السِّنْرُ \* كَذَاكُ وَقَدُ احْطُنَا مَا لَكُمْ خُبُرُ اللَّهِ عَلَا اللّهُ خُبُرُ فْرَاتْبَعُسَبَيًّا وْحَيَّا إِبْلَغَيْنَ السِّدَّيْنِ وَحَدَمْنِ دُونِهِا فَوْمَالًا يكادُون يفُعَهُون قَوْلًا ۗ قَالْهَاذَكُلْعُرَيْنَ ازَيَاجُجُ وَمُأْجُحُ مفسدون فالارض فهزنج فالك حريكا عرآن تجعل بيناويه سَمًا ۚ ۚ فَالَمُامُكُنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَاعِينُونِي بُغْنَ إِجْوَارِيَنَكُمْ بَهُوْرُدُمُا ﴿ الْوَكِيْ زِنُولِكُلِّهِ بِدِّحْتُمْ آذِاسًا وَلِي مِينَ الصَّدَكُونِ قَالَ الْفَحْدُ لِي الْحَدِينِ إِذَا جَعَلُهُ مَا رَا الْحَ قَالَ الْوَرُفِي الْفُرْخُ عَلَيْ وَقِيرًا ﴾ . فيكا أسطاعُوا انُيْظُهُرُونُ وَمَا اسْتَطَاعُولُهُ نَعْبُ وَهُ

وَاهْذَا رَحْمَةُ مِنْ رَتِّي فَا ذَاجَّاءً وَعُدُرِّنِي جُعَالُهُ دُكًّا عَ وكان وُعِدُرَني حَقّاً ﴿ وَتُركُّنَّا بِعَضْهُمْ ثُوَّ مِعْذِيمُوجِ فِي بغيز وننو والمتورفي اهرجعا وعجننا جَمَّةُ يُومُ يُدِيلُكُا وَيُنعَرَضًا وَلَذُ يُزَكِّانَ أَعَنَّهُ وَ غِطْرًاء عَنَّ ذِكِرُى وَكُمَّا نُوا لايستطيفُونَ سَمُّعًا • لَقْسِيد لَذُيُّنَ كُفَرُ فِإِلَّانُ يَتَّخِذُ فَاعِبْدِ كِمِنْ دُوْتِيٓ اَوْلِيَاءُ النَّا عُتُدْنَا جَمَنَزَ الْكَاوِرِ نَ نُزُلًّا • فَأَهْلَ نُنْبَيِّكُمُ يُالْأَخْسَرَنَ الذين منزسعه والحسوة الدنثا وهو عسور لَّهُمْ يُحُسِّنُونَ صُنْعًا ﴿ أَوْلُنْتُكَ لَلْذِينَكُ عَزَقُ إِمَا مَاتِ ثَمَهُ لَقِالَةُ فِي عَلَيْ اعْمَاطُ وَفَالْ مُفْتِهُ كُلْ يُومُ الْقُهُ وَ وَزِياً • وَذَلِنُ جُنِ إِنْ هُمُ جَعِيٌّ مِنْ مِنْ وُاوا عَدُولُ اللَّ ورُسُلِي هُزُومًا \* إِنَّ الذَّيْنَ الْمُنَا وَعَلَوْا الصَّالِحَابِ كَانَتْ لَهُ يُرْجِنَّا مُتَالِّغِيْرُ دَوْمِهِ بُزُلِكًا ۚ خَالِدِينَ فِهَا لَا يَبُغُولُنَ عَنْهَا حِولًا • قَالُوكَانَ لَيْمَ مُذَادًا لِكَلِمَاتِ زَجَبَ نِوَالْبُحُ فَيْزَ الْدُنْنُو كُلِّياتُ نَتِيْ وَلَحْجِنَا بِينًا مِمْدُمًّا وُهِ

للكربوج إلى ما إلحاكم المواجدة كان فِنَّاءُ رَيِّهِ فَلَيْمُ عُمُ لِكُولُ مِنْ إِلَيْ الْأَلِي لِيَادُ وَرَبِّهَ لَمِنَّا ذَكُرُوحُ أُورِيَكِ عَبُدُهُ ذَكَرَيًا أَ إِذَنَا ذَى رُيَّهُ بِلاَّ ا عَيْنِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ وَهَا لُعَظْ رُمِنِي وَاشْتَعُمَا لَأَهُ سُسَيًّا ۗ وَلَمَا كُنْ بِدُغَا ثِلْثَرَتِ شَعِيّاً ﴾ وَانْ حِنْتُ الْمَالِيَ مِنْ وَلَآتُهُ ۗ وَكَانَتُواْمُرَا فِي عَاقِرًا فُهُنَّ لِي مِنْ لَدُنُكُ وَلِينًا ﴿ يُرِيْنِي وَيَرِيثُ مِوَ الْ يَعِمَونُ ﴾ وَلَحِمُ وَرَبِ رَضِينًا ﴿ يَازُكُمُ مِنْ الْمُنْسِرُكُ بِعُلَامِ سُمُهُ يَخِيَ لَمُ بَخُمُ لُلُهُ رَمْ قُلِ أَسُمَتًا ﴿ قَالَ رَبِ أَنْ يَكُونُ لَهُ عَالَهُ وَكَانَتَامِرُ أَبِي عَاقِرًا ۗ وَقَدْ بِلَغَتْ مِنَ الكَبَرِعِيدًا \* قَالَ كذلكِ قَالَ رَبُّهِ عُمُوعَكَى هَيِينٌ فَوقَدَ خَلَقَتَكُ وَمِنْ فَنَهُ وَلَمَاكُ شَيًّا عَالَ رَبِي الْجِعُلُ لِيَرِّ قَالَ الْمِنْكُ الأَفْكِ لِمَاكُمْ النَّاسُ لِمُلاتُ يَالِ سُوِيًّا \* فَخَرَجَ عَلَى فَيْ مِدِ وَرَا لِخُرْ الْخِرَ الْخِرَ الْخِرَ الْخِرَ الْخِرَ الْخِر لَيْهُمُ وَانْ سَكِيمُ إِيكُ مُ عَسَنْتًا \*

نات وخذ الجناب بعق وانتناه الحريك صبيا . وحناناً مِنْ إِذَنَّا وَزُكُومٌ وَكَانَ تَعْبِيًّا • وَيَرُّا بِوَالِدَيْرِ وَكُرْتُكُنُّ حُنَّارًا عَصَتًا • وسَالُمْ عَلَيْهِ بَوْمُ وُلِدُ وَيُومِ مُمُونَةً وبَوْرِيْنِيَ حَيّا ٥ وَأَذَكُمْ فِي لِكِتَابِ مَرْيُمُ أَوْ اِنْتَيَدَتُ مِ إَهَاهِا مَكَاناً سُرُقِيّاً • فَأَنْخُذُنْ بِنُ دُونِهُمِجِاباً فَارْسُلْنَا إِلَهُا وُوْحِنا فَتَمَنَّا كَمَا سِنْرَاسُوتًا • قالتُ إِنَّ اعَوُزُ بالرَخْنْ مِنْكَ إِنْكُنْتُ تَعْتِيًّا • قَالَ إِنَّا أَيْارِيسُولِ رَبِّكِ لِإِهْبُ غُلامًا ذُكتًا • قالتَ أَنَا بِكُونُ لِي عَلَامٌ وَلَمْ يُسْسَنَّتُهُمْ وَلَاكُ مِنْ اللَّهِ قَالَكُذَلِكِ قَالَدَتُكِ هُوَ عَلَيْ هُوتًا وَلَيْحُمَّا وَلَهُ عَالَمُ لَيْدُ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مُعَضِيًّا • فَعَلِينَهُ فَاللَّهُ لَكُ له مُنافَا قَصِتًا • فَأَ خِلَا هَا أَلْحَامُ الْخُلُولِ الْحَيْدِ عِالنَّفَالَةِ \* فَالْتَا بِالْبَنْبَةِ مِنْ فَيْزَا هِ ذَا وَكُنْتُ سُنيًا مُنْسِيًّا • فَنا ديها فَيْ تَحْذِينَ أَلَا حَمَّوْ بَيْ فَكُا جَعَلُ رَبُّهِ خُنتُكِ سَرِيًّا • وَهُزِّيَالِيَادِ عِندَعِ النِّخَلَةِ مُسَّا فِعَاعَكُيْلِو وَطُلِاً جَنِيًّا 🖥 الله وَاشْرَبِي وَفَرِي عَيْنًا ﴿ فَإِمَّا مَرْ مُنْ مِنْ الْبِشُرِ لَكِدُمُ وَهُ

فَقُوْ لِيَانِيَ نَذَبُّ لِلرِّجُ رْصِومًا فَكَنَا كِلَّوَالْمِعُ الْنِسِيًّا فَأَيْتُ بِرِقَوْمِهُا حَيْلُ فَالْوَالْمَامَيْمُ لَعَكَجِبْتِ سَنَيْنًا فِرَيَّاهُ بالخنة هرفي مناكان أبوك إمرأ سنوء ومكاكانت أمثك بَغِيًّا ﴿ فَأَسْتَارِتُ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكُلُّهُ مُنْكَاذُ فِي لَلْمُوصِيًّا قَالَاتِي عَيْدًا لِلهِ وَاللَّهِ فَاللَّهِ وَمُعَكِّمِ لِمُنَّا . وَيَعَكُّمُ مُبْادِيكًا ايْنَ مْأَكْنُتُ وَإِوْصَابِيْ مَا لِصَلَوْةِ وَالْزَكُوةِ مَاذَمُنُ حَيّاً مُنْ وَبُرّا بِوَالِدَئِيْ وَلَمْ يَجُعَلِنِ جِنَارًا شُعِيّاً . والستلام عكى يَوْم وُلِدِتْ وَيَوْم امُوْثُ وَيَوْم الْمُوثُ وَيَوْمُ الْمُعَنْ حَيّاً ذَلكِ عِيسَى أَمْنُ مُزَّمُ فَقُلُا كَتِقَ الَّذَى فِيهِ يَمْنَرَوُنَ ۗ مَاكَانُهُ الِنَّهِ إِنْ يَتَّذَيْهُ وَكُدِ سَيُّ إِنْدُ إِذَا قَعَىٰ إِذَا قَعَىٰ إِذَا مُعَالِكُ لُكُنْ فَكُلُ • وَاذَّ آلَٰذَهُ زَنِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعَبُدُونٌ هِذَا صِرْاطًا مُسْتَفِيْهِ فأختكف الاخزاب منزبينهم فؤيل لأذكف وأوزمشهديوم عَظِيمٍ السَّعْ يَهِمُ وَانْصِرْ بَوْمٌ كَانَوْيَنَا الْكِنَ الظَّالِمُونَالُونَ فِيضَالُالِمُبِينِ • مَانَدْرِهُ مُنْ يَوْمَ الْحُسُرَةِ اِذْ تُعْنِي الأمُرُ وُهُمُ فِي عَفَلَةً وَهُمُ لِأَبِوُمُ مِنْ كُنْ اللَّا

سون

إِذَا عَنْ نُرِثُ الأَرْضَ وَمَ عَلَيْهِ أَوَ الْمَنَا يرْحَعَكَ • وَأَذْكُرُ فِالْكِتَابِ إِيرَاهِيمُ إِنَّهُ كَانَ صِدْبِيعًا بَيْنًا . وَفَالُلاَمِهِ يَا أَبْدَ إِلْ تَعَبُدُ مَا لاَيُسَعُ وَلاَيْبُصِرُ وَلاَيغُنْ عَنْكَ شَيْعًا. لَّالَبُ إِنَّ قَدُّجُ الْمُ بِوَمِنُ الْعِلْمِ مَا لَمْ يُأْيِنُ لَا قَا تَبْغِينَ الْهُ لِكُ مِ إِطالَسُورًا • فِي أَنَت لَا نَعَمُ السَّفُطَانُ إِنَّ الشَّطَانَ كَاذُ الرَّخِينُ عَصِيًا • يِنَا أَيْتَ اخَيَّا خَافُ اذْ يُسَنَّكُ عَذَابٌ مِنَ الْحُمْ فَتُكُونَ البِنْيَعْالِنِ وَلِيَّا \* قَالَ الْأَعْبُ النَّتَ عُنْالِهِ فِي لِاَلِرَاهِ مُم لِنْ لُمُ تَنْسُعُهِ لِأَنْ جُنَكُ وَلَحْجُ فِي مَلِيًّا • قَالُمُ سَلامْ عَلِيْكُ سَاسْتَغَغُو لِلَهُ رَبِّي أَنَّهُ كَانَ إِلَى حَنْفِيًّا • وَ اعْتَرُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُوا رَتِّي عَسَمَى الْلَالَوْنُ يَدُعْلَءِ رَبِّي سَعِيًّا • فَلَرَّا اعْتَرُهُمْ وُ مَمَّا بعُدُوُنَ مِنْ دُوْزِلِقِهِ وَهُبِنَا لَهُ السِّحَةِ وَيَعْقُوبُ وَكُالًا جُلْنَا نِيتًا ﴿ وَوَهُبِنَاكُ مِن رَحْتِنَا وَجَعَلْنَاكُ ` لساد صدق علياً ف واذ كنفوالكناب مُونِينُ إِنَّهُ كَانَ مِخْلُصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا •

ويَا دَيْنَاهُ مُنْ جَانِبُ الطُّورُ الآيَّ فَقَرَّيْنَا أُخْتَاهُ وَوُهُنَا لَهُ مُنْ زَحَنَيْنَا آخَاءُ هُمُ وَزَنَيْتًا ﴿ وَأَذَكُمْ فِي أَكِمُ الْمِنْ مِيلًا إِنَّهُ اللَّهُ مِنْ الْوَعَدُّوكُما نَ رَسُولًا يُبَيًّا ﴿ قُكَازَيًّا مُرْاهَلُهُ بالصِّلَةِ وَلَا ثُكِيعٌ وَكَانَ عِنْدُرَيِّ مَضِيًّا ﴿ وَأَذَكُونَا لِكِالَّا ادِربِسِّ إِنْهُ كَانَ صِدِيقًا نِيَّا ﴿ وَرَفُونَا ا مُكَا نَا عَلِيّاً • اوْلْتُكَالَاذُ كَالْقُولَالَهُ عَكُيْمٍ مِنَ الْمُبْيِّيِّينَ مِنْ دُرِيْبِةِ ادْمُ وكمين مُكنامِ مُنْحِ فَمِن ذُرِتَيةِ إِبْلَهِمَ وَاشِلْ إَلَى وَمِنْ هَدَيْنَا وَاجْتِينَا آذِاحُنَا عِكُمُ إِنَّاحُ الرَّحْزَ خَرُواسُعَداً وَيُكِنَّا • فَخُلُفُ مِنْ يِعَادِهِمُ خَلَّتُ اصْاعُوالِصَلُومَ وَاتَّبُولُ للشَّهُوْجِ هَنَدُونَ يَلْفَوْنَ عَنْنَا ۗ الْأَمَنْ تَابُوَاْمَنَ وَعَرَامِاْلِاً فَا وُلِيْ يُلْ خِلُونَ لَكِنَّكَ ۚ وَلَا يُظْلَمُ لِنَسْيُمًّا • جَنَاتِ عَدَنَ الَّهِي وَعَدَالِحُهُمْ عِبَادَهُ بِالْعَنْ أَنَّهُ كَانَ فَعُكُ لايستعون فيها لغما ولا الاسلاما وَهُ زُرْمُهُ مُ فِهِا بِنْكُرَةً وَعَمَيْنَيًّا " وَالْكَ المِينَ لَهُ الْمِقِ وَرُدِثُ مِنْ عِبَادِ وَالْمَنْ كَانَ تَقَيْتًا فَهُ

يجدو

115

ومانية بنزل الأمام دمك له ما مهن أندين اوما. وَهَا نَهُ ذَلِكُ وَمَا كَانَ رَبُّكُ نَسِيًّا ﴿ رِيَّالْسَامِةِ فَعَالِينَهُمَا فَأَعِينُهُ وَاصِطَرُ لِعِنَادُتُهُ هَمَا بِقُولُكُ سَمِيًّا • وَيَقْتُ النيان أثذا مامت لسوف الخرج حتا واولا لذكرا الْأَخْلُقْنَاهُ مِنْ قِبْلُ وَلَمْ مِكْ سَنَّيْكًا • فَهُ رَبِّكِ إِ لشياطين كالغضرنهم حولهمة جبنية مِن إِسْعَةِ أَيُّهُ السَّدُّعُ الرَّحِينَ عِمْمًا هُمُ أَوْلِي مُا صِليًا ﴿ وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَاذَعَا رَبِّكَ مقفنتًا هُ ثُمُّ نَجْحَ الذَين القَوْأُ وَيُذَرُّ الظَّالِمِينَ فَهَا حِثْ رَاذِا نُتُواعِكُمُ لِمَا الْمُنَاعِنَا مِنَا عِنَامِةُ قَالُالَذِينَ كُمُزُ وُالِلَّذَيْنِ الْمُنْوَأُ تكافريقان خيرمقاما واحسن ندتاه وكاهلكنا مُلَهُمْ مِنْ وَإِن هُمُ احْسَلُ اثَّانًا وَرِئْمًا • قَامُمُ كَا ذَ والضَّالُ لَهُ فَلَى كُوْلُ الْحَمْنُ مُنَّداً وَحَدَّ أَوْلَوْ أَوْمَا وَعُدُو لِمَّالْفَذَابُ وَلِمِيَّالَلْسَتَا عَرَّ فَسَيَعَلَ (رُ، مَرُ هُوَ بِشَرَّ مِكَانَا وَاضْعَهُ مِنْكًا • وَيُزِيدُ الذِّينَ الذِّينَ الْمُعَدِّدُ وَاهْدُكُ الْمُ

وأليا فنات الطالخات مترعيند وتك تفايا وخبره والم اوْ ايْتَ الْذَكِ كُنْزُ يَا لِمِينَا وَقَالَ لَاوْتَاتِنَ مَالْاً وَعَلَيْاً الطَّالْعُ الفِّيامُ الْخُذَ عِنْدَالرَّجُنْ عَهِدًا \* كُلْدٌ سُنَدُنُ مِا يقُولُ وَغُدُلُهُ مِنَ الْعَذَابِ مُلَّا فَ وَيَرَثُهُ مَا يَعُولُ وَيَأْتِينَا وَرَدُا · وَلَحَّدُ وَامِنْ دُوْرِاللهِ لِلْمَةَ لِيكُونُو لِلْمُ عِنَّا ۗ كُلْأُ سَيُكُونُ وَنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَتَكُونُونَ عَكَيْهِمْ ضِنَّا ﴿ أَلَمْ تُرَانُنَّا رَسُلُنَ اللَّيْمَ إِلَيْنَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَتُؤُرُّهُمُ إِنَّا ۗ فَالْاَفِيمَا ۗ عَلَيْهِ ۚ إِنَّمَا نَعُلُطُهُمْ عَدًّا ۗ فِي يَعَ خَشْرُ لِلتَّقِينَ لِكَا لَحْنَى فَقَالًا ويَسُوقُ الْجِنْيِنَ الْحَجْمَةُ مَ وِرْدًا \* لَا يَلْكُونَ الشَّفَاعَةَ الْأَ مَنَ اِتَّكَدُ عِنْدَ الرَّحْنِ عَهْدًا \* وَقَالَ عَنْدُ الرَّمْنُ وَلَكًا اللَّهِ مَا اللَّهُ الرَّمْنُ وَلَكًا جُيْثُمْ سَنَيْتًا الدَّا ﴿ تَكَادُالسَّمْوَاتُ بِتَفَعَّلُ إِنَّ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الأَرْضُ وَتَحِرُ لِلِبِالُهُلَّا • ازَدْعَفَا لِلرَّحْنِ وَلَدًّا • وَمَا يَنْهُ لِلرُّهُمْ إِنْ يُتَّخِّذُ وَلَكًا ۗ وَ انْ كُلُّ مَ فِي السَّمَا إِنَّ عَلَيْهِ إِلَّهُمَا إِنَّ وَالاَنْ فِي إِلَّهُ أَلِي الرَّفِرْ عَبْ يَا ﴿ لَقَدَا حَمْيُهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدُّا وَكُلُّ اللَّهِ يَوْمُ اللَّهُمَةُ فُرُدًا \* اللَّهُ

11 3

الألذيك منوا متجلوالطتا يحاية ستريراه وْزًا • فَارَكُمْ اِيْتُمْ نَاهُ بِلِيسًا نِكُ لِكُبُكِيْرِ مُهَالُكُمُ قُو وتُنَاذِرُهُمْ فَوْمًا لَدًا • وكَذَا فَلَكُنَا قَالِمُومِ. هل يخِرُهُ مِن أَحَدِ أَوْلَسُمَ وَكُن رَجْ اللَّهِ مَن أَحَدِ أَوْلَسُمَ وَكُن رَجْ اللَّهِ عَكُنُكُ الْعُرُانُ لِمُثَيْثِةً يخنيه فأنزيلام تزخكوا لارض والتنهوايت العلى لَحْنَى عُكُمْ لِعُونِهُ إِسْتُولِي • لَهُ مَا فِي السِّيمَاتِ وَمَا فِي فَيْ وَمُا يَنْهُنَّا فَمَا غَنَّالثَّانِيُّ • فَإِنْجَهُمُ لِنُولُ فَا يَرْبُعُ لَا لِيتُمْ وَأَخْفَى ﴿ اللَّهُ لَا لَهُ الْأَلْهُ الْأَهُولَ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسُنَةِ ﴿ وَهَلَا أَمْدُكُ حَدِيثُ مُوسِمُ ۗ افواي نارًا فعَالَلاهما مِمْنُوْ إِنَّةَ آمْسَتُ نَا رَّا لَعَلَا اللَّهُ مُمْهُ بِقَاسِ وَكُورِي مَا لِنَا رِهُدَكُ • فَلَمَا أَيْهَا نُودِي مَامُوسَى • إِنَّارِيْكِ فَاخْلُمْ نَعْلَمُكُ إِنَّكَ بِالْوَادِلْلُقَدِّسِ طَوْجً

وَإِنَا لَخُتُرِتُكُ فَاسْتَهُولِمَا يُوحِي ۗ إِنَّهُ إِنَّا اللَّهُ لِآلِهُ الْآلِيَّا فَاعْبُدُهِن ﴿ وَأَوْالْصَلُوعَ لَذَكِكِ ۚ إِنَّ ٱلسَّاعَرَ أَيْيَهُ آكَارُ الْيُكُونُونُ مِالْسَنْعِ • فَالْأَيْضَكُ نَاكَ عَنْهَا مُزَلِانُونُهُمْ التُّهُ هُمَامُ فَكُرُدُى ﴿ وَمَا يَلْكَ سَمَنْكُ مَا مُؤْسِي ۗ قَالَا هج عَصاء أَتُوكَأُوع كَيْهَا وَاهُ شَيْهِا عَلَيْغَنَّمُ وَلِحَ فِهَامَا رِبُلْعُ قَالَ أَفِهَا يَامُوسِي فَالَفَتِهَا فَإِذَاهِ جَيَّةً تَسَمُّعُ وَقَالَ خُذُهُ فَا يُلْإِ تَخُفُ سَنُعِيدُ هٰ اسِيَعَ الأُولِي • وَاضْمُوبَدَ لَ الْحَجِنَا عِلْمُ ۖ بيُضاءَمِن غَيْرِسُوعِ إِيرًا حَوْجُ لِنُرِيكُ مِ إِنَّالِتَ اللَّهُ فِي ﴿ إِنَّهُ مِنْ الى فْرْعُونَ اِنْدُطُغْي • قَالْ رُبِّ اِسْرُ مُورِكَ دِي • وَسَتَمْ لَكُ مُهِ • وَاحْلَا عُقَدُهُ مِنْ لِيمَا نِي نِفَقَهُ وَاقْوَلِي وَ وَجَوَا لِهِ وَزِيرُ مِنْ اهْلِي هرُونَ احِيْ الشددبرازي والشرك في ارتي كَنْ سَيْحِكُ كُبْراً ا وَيُذَكُرُكُ كُبُيرًا ۗ إِنَّاكُ كُنُتُ بِنِا بَصِيرًا ۗ فَالَقَدُ اوْيَتَ سُوَّاكِ إِ مُوسَى وَلُقِدُمُنِّنَا عَلَيْكُ مَرَّمُ الْخُرَى إِذَا وَحُسَا الْمُقَكِ مِالْوَحِيِّ الْهِ القذيفيه فيالنابؤت فاقذفيه فألتم فأكثم فأكمان ترماليتا حريأ خُذُهُ عَدُوَّلِي وَعَدُوْلُهُ وَالْعَرْتِ عَلَىٰ لَا مُعَالَّةُ مِنْ وَلِتَضْعُ عَلِعِبُوْ

مُنْ الْخَاكُ فَتُعَمِّلُ هَلَا دَلَكُمْ عَلَمْ يَكْفُلُهُ وَجَعْنَاكِ الْحِ مِلْكُونَةُ عِنْهَا وَلَا تَحْرِنُ وَقِيَلْتَ نِفِيهًا فَيُعَيِّنَ إِنَّمُ الْفُ وَفَتَنَاكَ فُنَّهُ نَا ۗ فَلَيَتْتَ بِسِنَى فَإِلَهُ إِمَدُنُ ثُمَّةً قَدُرِ نَا مُوسِنِي • وَأَصْطَلَعُنْكُ لِمُعَيِّينَ • اذْهِبُ أَنْتُ وَ اَخُوٰكَ بِالمَا بِي وَلِأَيْتَنَا فِي ذِكْرِي ۗ اذْهَبَا ٱلْحِافِهُ مِعُونَهُ التَّسُر طَغُ • فَقُولِالُهُ فَوْلِالَيْنَالُعَلَهُ يُتَكَذِّرُ الرَّجُشْرِهِ قَالَا رَبُنا آِنَنَا كُنَا فُ انْ يَعْرِظُ عَكِينًا أَوْلَنْ يُطِغُ • فَالْلِكُمَّافَا لِنِّي مَعَكُمْ السَّمَ وَأَرَى • فَأَيْتِيا هُ فَعَوْلًا لِنَارِسُولِا \* كتلي فأنسِر معنابني أسُراع ولانعندُ بَهُمْ فَدَجْمُاكُ بِايِةٍ مِنْ رَبِّكِ وَالسَّالَامُ عَلِيْزِانَتُهُ الْهُدَى ۗ الْأَقَدَاقَةِ الِينَا أَنَّ الْمُنْاعِلُومُ كُنَّتِ وَتُوَلِّىٰ • قَالَ فَنَ زَبْكُمْ يَامُوسَى عَالَمُنَا الذِّرَاعُولُ لِمُنْتَعِظُ عَلَيْهُ ثُمُّ هُدًى ۗ قَالَ هَأَ الْمَالُلُمُ فَيْفِ الأوُكُ فَ فَالْعِلْمُا عِنْدَنَ فِي فِي اللَّهِ فَالْعِلْمُ اللَّهِ فَالْعِلْمُ اللَّهِ فَالْمُوال بْسَانْ الذِّي حَيْمًا لِكُمْ الأَرْضُ مَهْدًا وَسَكَلَتَ لَكُمْ فِهَا اسْيَالًا وَ نْزُلُونِالسِّهٰ) وَمَا ءً فَأَحْرُحْنَا بَرَازُوا جامِ زِيْناْتِ سَتْتَحْكُ

كلوا وارعوا أنفا مكل إن فذاك لأيات لأول النهار ومنها خَلَعْلَنَاكُ وَفِهَا مُعُيْدُكُ وَمِنْهَا كُنْ خِكُمْ تَارَةً الْخُرَى وَلَتَدُارِينَا وَالْمَانِينَا كُلُّهُما فَكُرُّ وَكُلُكُ • قَالَ الْجُنْتِنَا لِخُنْحُنَا مِ ارْصِننا بِسِيِّ كَ مَامُ سِلْمِ وَ فَكُنَّا مَسْنَكَ بِسِمْ مُدَّ فالمَعَ الْمُنْذَا وَ مِنْ مُنْ لَا يُعْلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَكَا اللَّهُ وقال وَعُدُكُمُ يُومُ الزِّينَةِ وَإِنْ يُخْتُرُالِنَا الْأَنْ للهِ كَذِبًا فَسِينُعَ كُمُ بُعِذَابِ وَقَدُخَابَ مَنَ أَفِيرُكُ ۗ زَعُوا أَمْ هُمْ بِينَهُمُ وَأَسَةً وَالَّيْمُ مِنَّ ﴿ قَالُوا إِنَّا هَا أَنَّا الْمُ سَاحِرادِ يُريدادِ أَذْ يُخْرِجا كُمُنْ أَرْضِكُمْ بِسِيعُ هُمَا وَيُذَهُ رِيقِتِكُمُ لِلنَّا ﴿ فَاجْمِهُ اكْبُدُكُ ثُمُّ أَنْتُهُ اصْفَا وَلَدَّا فَلَمْ اليَّوْمُ مِنْ استَعْدِ إِنِ قَالُوا بِالْمُوسِدِ آِمَا ٱنْ تُلْقِي وَاقِالَا نَكُلُا وَّلُهُ: إِلَا • قَالَ مَا الْقَوْا فَاذَا حِنا لَمُ } وَعِصْهُمُ أَنُّهُا لَسُنِّعِ ۗ فَأُوْجَسَ فِي نَفْيِهِ وَا إِنَّالَا عُمَانًا مِنْ اللَّهِ النَّتِ الْاعْلَمِ " ولا

Sig

وَالَّهِ مِا فِي يَسِيكَ لَلْقَفُ مِنْ صَنَّعُ إِلَّا الصَّيْمُ إِكِّنَّا وُلاَهُ السَّاحِرُ عُنَّ آتِي • فَالْقِرَّ السَّيِّرَةُ سُعَّ مَا قَالِمُ مَنَا يَرْفُ هُ وَنُ وَمُوسَى • قَالَ الْمُنْةُ لَهُ فَيَا اَزُاذِنَ لَكُمْ مركم الذي عَلَى الشَّا فَالْ فَعَلَى الدِّكُمْ وَرَالُكُمُ اذَن وَلَاصَالَنَكُ وَجُهُدُوعِ النَّخَا وَلَغَدُ النَّيْأَ النَّيْأَ اسْتُدُّ عَذَابًا وَإِنَّهُ مِنْ فَالْوَالَّذِ نُوْ رَزُّكَ عَلَىٰ الْبَاءَنَا مِزَالِيَنَا فلذب فكرنافا فض لمآلئت فالخ إتما تعصيه فيذلكنه لدُّنيا إِنَّا أَمَّنَا بِرَتِنَا لِيغَوْلُنَا حَوْلِامًا نَا وَمَا أَكُرُهُمْ تَنَا عَكَيْهِمِ السِّيُّ فَاللَّهُ خَبْرُ وَانْقِي ﴿ ابَّهُ مِنْ ثَابِ رَبِّهُ بِجُرِماً فَإِنَّالُهُ مِحْمَةً مُرَّلًا يَوْتُ فِيهَا وَلَا يَحُدِي • وَمَرَّ مَّأْتِم مُؤْمِنًا قَادَعَ إِلَّا لَكُمْ إِلَيْ الْمُؤْمِنَ فَأَوْلُولُهُ لَكُولُولُو الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ مُ إِنَّهُ فِي وَكُفِّدُ أُوْجِنَا لِلْهُ مُوسِلِيِّ أَنْ آسْرِ مِعَادِي فَأَخْدِ لَبِنَا وَالْحَ يَسَا لِإِنَّا فُ ذَرُكًا فَلْا غَنَّهُ مرفزغون كنود وفقيته ولألكم

وَاصَارَ إِنْ عَرِنْ فَوْمُهُ وَمَا هَدَى ﴿ يَا بَرُ إِيمَ الْهِ آءَا فَذَا جُيَّاكُمُ مِنْ عَكُوكُ وَوَاعَدُنَاكُمُ خَانِتَ لَطَلُورِالْأَيْنُ وَزَلْنَا عَلَيْكُ إِلَّانَ وَالْمُتِّمَالُهِ فِي \* كُلُواْ مِنْ طَلْمَابِ مَا وَزُفَّنَّا كُ وَلانظُعَ أَفِه فَهُمَّا عَلَى أَغَضَمْ وَمَنْ مَلِاعَلَيْهِ غَضِّينِي فَقَدُوْهُو يُ • وَإِنِّي لَغُفَّاكُ لِمَ مُرْتَابُ وَالْمُ وعَمَاصًا لِمَا فَيْ الْهُمَا فَيْ الْهُ وَمَا الْعُلَادُ عَنْ فَوْمِكُ مَا مُوسِنِي • قَالَهُمُ الْمُلْآءِ عَلَى أَثْرَى مُعَالِمُ اللَّهُ رَبِ لِتَرُضُ \* قَالَ فَالنَّافَدُ فَيَنَا فَوْمُكَ مِنْ بِعَدِكُ وَٱحْتَاهُمُ ٱلسَّامِرُ تِى ۚ فَرَجَّعَ مَوْسَةِ إِلَىٰ قَوْمِدِغُفَّا إِ سَبِفًا • قَالَ يُافَعُ الْمُ نَعُدِكُمْ ' رَنَّكُمْ وَعُدَّاحُسُاً افطالعكنكرالوبذام اردتم اذعرا علك حُبُ مِن رَبِي فَأَخِلُفَنتُ مُوعِدِي قَالَهُ مَآ أَخْلَنُنَّا مَوْعِدُكُ نِيَلِكِنَا وَلِكِنَا خِتَلْنَا ٱوَزَارًا مِنْ زِينَةَ الْعَوْمُ فَعَدَفُنَاهُما قُلَ الذَّالْقِ السَّامِ يُ \* فَأَخْرَجُهُ عُلَّا مَسَدًا لَهُ كُنُوارِ عُفَقَالُهُ اهِذَا لِلْمُكُمُ وَالْهُمُ وَسِي فَنْسِيمٌ •

فَالْابَرُونَ الْآبُرَجِمُ الْبَهِمُ فَوْلًا • وَلَاعَلَاكُ لَهُ مَا مَنَّا وَلَانَعْعَا ۗ وُلَقَدُ قَالَ لَهَ وَلَوْدُ فِي فَيْكُ يَا قَوْمِ إِنَّا فَيُنْهُمْ مِرْ وَانَّ زَنَّكُمُ ٱلرَّحْنَ فَأَنَّبُعُونِ وَآطِعُولَ امْرِي ﴿ قَالْوَالَيُّ نَبُرُحُ عَكُيْهِ عَاكِبَيْنَ حَيَّا يُرْجِعَ اِلنَّا مُوْسِلِي • قَالَ يَاهُرُونِ مَامَعَكَ اذْ رَايَتُهُمْ مُثَلِّلُ الانتَيْنَ الْعَصَاتَ آمُهِ أَنْ قَالَ سِنْزُهُمُ لا تَأْخُذُ اللَّهِ .. ولإيرُّا سِيء النِّ حَسَيتُ انْ تَعُوْلَ وَ قَتَ يُمُنَ يَخَالُكُمُ وَلُوْتُوْفُ وَوْلِي \* وَالْكُفَاحُولِكُ بِالسَّامِيْنِي \* وَالْكَ فَالْسَامِيْنِي \* وَالْكَ بِصَرْتُ بِالْكَيْبِصُولِيهِ فَقَبَضَتْ فَبَضَدٌ مِن أَرْ التَسُول فَنَهُ ثُمُّ أَوَّكُذُ الَّ سَتَوَلَّت لِى تَفْسِن قَالَ فَأَذْهَبُ قَالَ اللَّهِ عَالَ لَكَ فِالْجَوْمِ إِنْ تَعُولَ لِأَمِسْاسٌ فَوَانِدَ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تَحُلُّفَ مُ وَلَقُرُ إِلِا الْمِيلَةُ الذِّي ظَلْتُ عَلِيهِ عَاكِفاً لَنْحُ وَتَنَاهُ نُسْبَهُ لْتُسْمِقَنَّهُ فِالْيَرِنْسَفًا \* إِنَّمَا الْفَكُلُونُولُلَةُ كِلْأَلْوَالْمُ لِأَمْوُوبَهِمُ كُلِنَدُ عِنْ اللَّهُ لَكُذَاكِ نَعْمُ عَكُمْ لَنَامِنَ إِنْمَا وَمَا قَكَاسَبَقٌ فَقَا نُالاَ مِنْ لَدُنَاذِكُم الْمُ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَانِقَهُ يَجِلُ فِهِ ٱلْفِيْمَةِ فَنِيرًا ﴿

شُرُلُكُ مُنْهُ يَوْمَوْدُ زُرِقًا ﴿ سَمَّا فَوْقِ سَنَمْ إِنْ لِينَا تَخْرُ اعْلَا بُمِا يِعَوَّلُونَ اذِنْقُولُ الْمُتَلَامِنُ مُظْرِيقَةُ إِنْ نَتُمُ الْأَنْوَمُا \* وَكُمُنْ عَلَوْنَكَ عَنِ الْجِيالِ فَقَمْ يُنْسِعُهَا رَقَى نَسَنْنًا ﴿ فِيَذَرُهُا قَاعًا مَنْ مَنْ الْأُزِّي فِهَا عِوجًا وَلِا أَمْنًا ۗ وَمَثَاذِ يَتَنِعُونَ الذَّاعِي لَاعِنَ ۖ لَهُ وَخَشَعَتِ. الأصَّواتُ لِلرُّحْمِ فَالْمُنْسَمَةُ الْمُعْمِينَا ۗ و يَوْمَيُولَا تَنْفُعُ لِلنَّهُ الِإِمْ إِذِنَ لَهُ الرِّهُ فَيُ وَيَصِيِّلُهُ فَوَلَّ • يَعَامُا لِيَنْ لِدُمُ وَمَا خَلْفَهُ وَلَا يُحْطِرُنَ بِهِ عِلْما ۗ وَعَنْتَ الْجُوُهُ لَيَّ أَلْفِينَ وَقَدُمْنَابُ مُنْكُمُ الْمُلْلَّا ۗ وَمُزَبِّعَ أَيْنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَيُّكُ وَصَرَفْنَا يِنِيهِ مِنَ الوَجِيدِلِعَكُمْ لَرِيْتَعُونَ ٱوَجُدِنْ لَمُ ذَكِّرٌ ۗ هُ فتَعَا لِكَاللَّهُ الْكِلُّ لِلنَّالِ لَكُونُ عَلَا تَعْمَ إِلْ لُولُولُ مِن خَيلانَ بِغُضَى الْيُسَكِّدُ وَجُهُدُ فَقَلَ رُبِّ رَدِّ فِي عِلْمُ أَهُ وَلَيْكُ عَهَيْدِنَا الْحَادْمُ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيمَ فَكُمْ نَجْدِلُهُ عَنْهَا •

وَإِذْ فَكُنَا لِلْالْكِحَةِ الْسِجُدُكُ الْإِذْ مُرَفْتِيمُ دُنَّا الْإِلْمِيلُ وَ فَعَالِنَا ﴿ وَالْهُ وَالْهُ هُذَا عَلَمْ وَلَكُ وَلِي وَعِلْكُ فَالْ بِيُرِيِّنَاكُمُا مِنَالِمِنَامُ فَتَشْغَى ۚ إِنَّاكَ ٱلْأَجْدَعُ فِيهَا وَلَا تُوْيِ وَوَانَكَ لَا مَظْهَ وَلِهِمَا وَلَا تَضْمَ \* فَوَسَوْسَ الْبِيَّـ و السَّيْظِانُ فَا لَ يُآادَهُمُ هَلَا دُكُ عَلَى عَلَى عَلَيْكُ وَلِكُمُ اللَّهُ لِلَّا لِمُعْلَلُهُ لَا يُلِلْ \* فَاكَالَامِنِهَا فَبَكَتَ كُمُمْ اسْوَاتُهُمُّا وَكَافِقًا بخفينا إن عَلَيْهَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى ادَوْرَيَّهُ فَعُونُى لُمُ الْجَبْيُهُ لَنَّهُ فَمَنَّا بَعَلَيْهِ وَهَدَكً • قَالَاهْ طِلامِنْهَا جَيِعًا بِعُضُكُ لِلِعَظِ عَدْقٌ فَالْمِا أَا يَنَنَّكُمْ مِنْي هُدَكُ فُزَاتِبَةً هَا كَ فَالْا يُضِّلُ وَلَا يَشْغَى • وَمَنَاعُ ضَعَ ذِرُيْ فَإِنَّ لَهُ مُعَبِينًا لَمَّ ضَنَّكًا \* وَتَخَشُّ يُوْمُ لِلْفِيمَةُ أَعْمُ فَالْدُنِّهِ لِمُحَشِّرَةً يَاعَمْ فَقَلَانْتُ بَعَبِيرًا \* قَالَ كذلك النك اياشا فنسيتها وكالك لَيْنُ نَشُولُ وَكُنْدَلُكَ عَجُنْ زَيْمُمْ لَسُفّ يَعُمُنَ بِاللَّاتِ رَبِّرِ وَلَعَنَا كِالْحِزْةِ الشَّدُ وَالْتَعْلَا الْمُ

عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُلْكُنَّا فَيْ لَهِ مِنْ الْمُرْوِنِ يَشُولُ كِيْمُ وَالْ وَلَا لَا يَاتِ لِأَمْلِ النَّهِ فَا فَالْ مقت م رَبِكُ كَانَ لِرَاماً وَلَجُلَّ مُنْ عَرِيهُ فَاعِيْدِكُمْ الْعَرِيرُ فَاعِيْدِكُمْ مَا يَقَوْ لُو لَا وَسَتْ جَدِد رَبِكَ قَبُ إَ طَلَاجَ الشَّيْسِ وَقَبْلُ عَرْضِهِا أُومَنِا نَاءِ اللَّيْلِ فَسَيِّعِ وَأَخْرًا فَالدَّمَا رِيفَكُلُّ تُرْضَى ا فَالْا مُكُذَّتُ عَنْيُكُ إِلَىٰ مَا مُتَّعَّنَا مِرَافَوْ وَالْمِلَّامِينَ وَهُرَةً تنبالننتنه أرفية ورفق وتك خيروابق وأمراهلك بالعتالوة وأضطر عكما الانتظارون كُنْ الزُّرْقُلْدُوالِهَا فِيهُ لِلنَّقَةُ وَيُّ • وَقَالُوالْلا مَا نَدْ باية مِنْ يَتِراً فَلَمِ يَتَاتِمُ يَتَنَدُمُمَا فِي الْصَيْفِ الْكُولِي ۗ فَا لكناخم بعنايين فته لقالكا دتبنا لولا أرس وتسولا فنتبع إما تلك م: وتما ان ما ل ويخزي ترتض فترتضوا مستعلون من صالفال

逃

اقْتْرُكُ النَّاسِ حِسْابُهُ وَكُفَّهُ فِي عُفْلَةٍ مُعْرِضُونَ فَ مَا بِنَا بِيهِ مِنْ ذَكِ مِنْ رَنِّهِ عُدُدَتِ إِلاَّا أَسْمَعُونُ مُ وهنم يُلْعَبُونَ لاهِيةً فَلُونُهُ مُنْ وَاسَرُ وَالْمَعْ يَكِ لذَيُ ظَلِمُ إِهِمُ مُا لَا لِأَبِشُ رَمِغُ لَكُ مُأْ أَفَيًّا مُوْنَا السِّعُرَ فَأَنْ ثُمْ يَتُنْفِيرُونَ فَالْ زَنِي نَغِيرُ الْفَوْلُ فِي السِّمْمَ وَالْأَرْضِ وَهُوَالْسَهِ عِلْمَاكُ مِنْ مِنْ الْوَالْضَعْاتُ اَعَلَامِ بِالْفَتُرُيُّ بَاهُوَ سُاعِ مُنْكَامًا لِينَا بِالْهِ إِلَى الْمُعَلِّلُ الْكُلُونِي اللهِ المَانَتُ قَبْلِهَ مِنْ وَنِيةِ اهْلَكُنَا هَا اوَهُ وَفُرْنُونَ ومَا أَرْسَكُنَا قَدُكُ الْإِنْجَالاً نَوْجِي لَهُمْ فَأَسْتُكُوا -اهَالُلَدِكِ إِنْ كُنْتُمْ لَاتَعَالَمُنَ • وَيَمَا جُعُلُنْكُمُ جَسَدًا لايَا كُلُونَ القَلْمَامُ وَمَاكًا نُوالِمَالِمِينَ المرصدقنا هوكالوعدفا نخين هرومة مناآء والفلكت السُرِفِينَ وَلَقَادُ اَنْزَكُنَا الْمُكُمِّهُ كِتَامَّا فِي هُ ذَكُرُ أَفَالْاتُ عُلَانِكُ ﴿ وَكُمْ فَصَنَّنَا مِنْ قَرْبُةٍ كَانْتَ ظُالِلَةٌ وَلِنَشْتُانَاهِ مِعْنَ وَهَا فَوَمَّا أَخْرِيْكِ

فَا ﴿ أَحَيُّوا مَّا سَنَا إِذَا هُو مِنْهَا يُرُّ كُفُونَ ۗ لَا رُّ كُفُولًا وازجعوا اليفا الزفتر فيهو ومساكن كالمكك لأنستكوث عَالُمَا نَا وَمُلِينًا ۚ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ • فَأَذَا لَتُ مُلْكَ دَعُو يَهُمُ حَيَّاجَعُلْنَا هُنْجِحَمِيدًا خَامِدِينَ • وَمَاخَلُقُنَا ٱلسَّمَاءُ وَالْاَرْضُ وَمَالِيَنَّهُمْ الْأَعِينِ. لَوْلَكُ ثَا اَنْ نَتْجِذَ لَمُواً لَاتَّخَذُنْالُامِنَ لَدُيَّنَا الْإِنْكُنَّا فَاعِلِينَ. ۚ بَرَّهُ عَنْدِفُ الْكُوِّي عَكَالِمِنَاطِلِ فَيَدَمَعُهُ فَاذَاهُو زَاهِقٌ وَكُلُوالُوِّلُ فِي تَعَيِفُونَ • وَلَهُ مُنَ فَالسِّمُولَاتِ وَالْارَضِ وَمَنْ عِنْدُ لَا يستكرُيون عَنعِنا دَبِّهُ وَلا يَسْتَحَيِّدُونَ مِسُبُحُونَ اللِّيا وَلَكُمَّا رُلَا يَفْتُرُونِ • امْرِيِّحَانُ فَآالِهَيَّةُ مِنَ الأَرْضِ هُ ينُشُرُونَ • لَوَكَانَ فِيهِمَا الْمِيَةُ الآالَّهُ لَفُسَدَنَا فَمُنْبُحُ الله ورَبِّ الغريق عَا يَصِفُونَ لِأَيْسُمَا عَا يَفَعُا أُوهِمُ يسُنتَلُونَ • امَلِيَّتُذَوُامِنْ دُونِةِ الْحِيَّةُ أَفَاهِا مَا بُرُهَا لَكُ هنا ذِكُونَ مِني وَدَكُومَنَ مَعِي وَدَكُومَنَ فَبَيَّا إِلَالْكُمُ فُولًا الانكاران الماية في معرض و ما

ومُكَا رَسُكُنا مِن مُثَالَثُ مِن رَسُولِ الأَنونِ عَ النَّهُ كُهُلا آلمَالاً مِأْيَا فَاعْمُدُونٌ • وَقَالُهُ الْحُكَادُ فَيْنَ وَلَمَا سِيُ الزَّيْمَ عِيادٌ مُكُرِّمُونَ ﴿ لَا يُسَبِعُونِهُ بالقُولُ وَهُوبِا مِنْ مَعُلُونَ • يَعُلُمُ ايْسُ أَنْ لَاحْتُ وكماخلغهم وكلايشفغ إن الأبلن أرتضا وهرمن حسثتا شْفِعْوُنَ \* وَمَنْ مِعَنُ مِنْهُ أُولِهِ إِلَيْ الْهُ مِنْدُ ويَيْرِ فَذَلِكَ بخريه عنه كذاك تخزي الظالمين وُلُوْرُى ٱلذَّرِ كُعْرُ مِا أَنَ السَّيْرَاتِ وَالأَرْضَ كانتا رَبْعاً فنتمتنا هُمَا فيحَعَلنام اللَّهِ كُلَّ عَلَى سُمُّةِ حَيُّ أَفَالَا يُؤْمِنُونَ فَ وَجَعِلْنَا فِأَلِارَضِ رُواسِيَ أَنْ تَمَدِيهُمْ وَجَعُكُنا فِيهِ إِي فِاحِاسُمُ اللَّهِ لْعُلَقُ مُ يَنْكُونُ • وَجَعُلْنَا الْمُتَيْلَةَ سُقِّعًا مُحْفِظًا مَعُوْعُنَا أَيَاتِهَا مُغْرِضُونَ. • وَهُوَالَّذَي خَلَقَ اللَّهَ أَوَلَهُمْأَدُ مَالشُّهُمْ وَالْغُمِّكُمُّ فِي فَالْمِدِ بِسَنْبَكُونِ \* وَمُلْجَعَلْنا . لِيَشْرِينُ قَبَاكُ لِخُلَدَ أَفَائِنَ مِتَ فَهُ مُ الْخَالِدُ وَنَكُ

كَا يُفَدِ ذَا ثِقَةَ أُلْمُوَتُ وَيَبْلُؤُكُمُ بُالِشَيْرِ وَلَلْخَارُفُتِنَاةً فَا رَجُعُونِكُ وَادِارَاكَ الدَّنَ كَفُرُوا آنُ يَتَحَذُ وْنَكَ الْأَهْرُنُ الهَذَالذَبِي يُذَكِّرُ الْمُتَكُّمُ وَهُمُ بِذِكُمُ التَّخْرُهُمُ ك او وك في خُلِقَ الإنسانُ مَزْعَيَ أَسَانُ مِنْ عَمَ أَسَانُ مِنْ عَمَا سَأُ لَي كُمُ الْإِبِّي فَالْانْسَتْغَلِوْنِ وَيَقُولُونَ مِّنْ هِلْأَلُوعَالُلِّ كُنْتُمُ مِنَادِ فِينَ لَوْنِعِيَّا لِالذِّيِّكَ مَنْ وُلِجِينًا لِا يكُ نُوَنَ عَنُ وَجُوهِ فِي مُ النَّارَ وَلَاعَنُ ظُهُورِهِ وَلَا هُرُيْنُصُرُونِ بِلَ تَأْتِيمُ مَغَنَةً فَتَهُ عُنَا الْمُسْتَطَعُونَ هُ نُنظُ وُزُ وَلَقَدَاسِتُهُ زِي مِنْسُامٍ قِبَاكِ <u>زَىنَ سِحَ مُوامِنهُ أَمْا كَانُوابِهِ بَسَنَةَ مِنْ قُكَ قُلْمُنَّ</u> كُلُونُ إِلَيْهِ وَالْمَهَارِمِنَا لَحْنِي بَلَهُ عِنْ ذِكُن تَهُمْ مُؤْ مُلْمُ لِلْكُةُ تَمْنَعُهُمُ فُونُونِنَا الْإِسَنَعَلِيعُونَ نَصَالُهُ فلاهم منايضك فيك بأمتكناه فآلآء فالآءه يمخ طال عليه الوالا أفلا يرون انَّا نَاذَ الأرض النقمة فَعُ اللَّهُ ال

نُا إِمَّا ٱنَّذِيكُ مُ بِالْوَجِي وَلَا يَسَهُ الصَّالِذُعَاءَ إِذِ ا مَالِمُنْذُرُونَ وَلَيْنُ مُسَتَعْمُ نَغَيْدٌ مِنْ عَذَابِ رِيَاكِ نَهُ لَوْيَا وَمُكَا أَنَّا كُنَّا ظَلِلْهِنَّ • وَيَضَعُ الْوَاذِينَ الْعِسْطَ ومالفتية فالانظالم نفس سناعا واذكان منقال حتية وزخ دل كنينابها وكفخ بناحا يسبكن وكقد لتينا وُسِي وَهُرُونَ الفِرْقِانَ وَصِيْلَاءً وَذِكُمَّ الْمُتَّفِّينَ \* لَذُينَ نَجُسْفُونَ كَبَّهُمْ بِالْغَنْبِ وَهُمُ مِزَالِسَاعَةِ مُشْفِعُ وَهَاذَا ذِكُرُ مُنَّا رَكُ انْزَلْنَا أَوْ أَفَاتُنَةً لَوْمُنْكِرُونَ وَلَقَدُ الْتُهُا أَبُّرًا هِيمَ رُسْتُدُهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنْتًا بِرِعَالِمَهُ فِقَالَ لِأَسِدِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِي التِّمَا ثِيدُ الدِّي أَنْتُمْ لَهُ لَ عَالِمُنُونَ • عَالُولُ وَجَدُناً أَبِاءَ مَا لَمُمَا عَامِدَتَ فالكَتَدَكُنْتُمُ أَنْتُمُ وَالْبَا فِي كُمْ فِي مَنْ لَا إِلْمُبْدِينًا فألواكبونتنا باركنة امرانت مزاللا عبين فأك بلارت كشفه ورثب الستمطاب وألأ فطرهن وأياعاذلك مزالسناهدين

حايد

و تَالْلِهُ لاَكِ مِنَ اصْنَامُكُمُ مِعَدُانُ تُولُومُهُ إِنَّ عَنَا مَّا إِلَّاكُمُ مِلَّا لِمُعَالِمُ لِللَّهِ يَرْجِعُونَ قَالِهُ مَنْ فَعَاهِ مِنْ الْمُعَيِّنَا إِنَّهُ لِمِنَا لِمُعْلِمِينَ فَي الْمُسِيعِ فَيُ يُذَكِّ هُوَ يُنْقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيْمِ • قَالُوا فَأَتَوْمُ وَعَلَا عَبُرُ النَّايِرَ لِعَالَهُ يُشِيِّمُ دُوْرَ • قَالْوَاءَنَتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِالْهِينَايَا أَبْرَاهِيْمُ • قَالَ بَافْعَارُ لِكُيْرُهُوهُ الْمَافَالْسَتُكُو إِنْكَا نُوْ اِينَطِعَوْنَ فَرَجُعُوا إِلَّى نَفْسِهُمْ فَقَا الْوَالْفِكُمْ أَنَّمْ لْمُتُكُلِسُوا عَلِ إِزْ وُلْسِهِمْ لَقَدُعَكُمْ تَتَ حَالَمَ عَلَيْتَ حَالًا هِوْ لَاءِينُطِقُونَ قَالَ امْتَعَنْدُونِ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا سيئنا ولايفة كأنف كأوكيا تغيدون مَ دُونُ اللَّهُ أَفَالْ نَعُلِهِ أَنَّ \* قَالُوْ احَدُ قُرُمُ وَالْفُرُو لِهُنَكُمْ إِذْ كُنْتُمْ فَاعِلْنَ • فَلْنَايَا نَا رُكُونِيَ بُرُدًّا عَلَىٰ بِرَاهِيَمْ ۗ وَأَرَادُوبِ كَيْمًا جُعَلْنَا هُوُ لِأَخْبَرَكَ وُطاً الْأَكْرُضِ لَبَيْ بِالْكُنَّا فِيهَا الْمُعَالِكُمْ الْمُعَالِكُمْ الْمُعَالِكُمْ الْمُعَالِمُ الْمُعَا ووهبنالناسخة وبعفةت نافاة وكالرج فكناصالحين



وحِعَلْنَاهُ إِيَّنَةً يُهُدُونَ بِآمِرُ فِأَ وَأُوحِينًا لِلْهُ فِعُكَ الخيرات وافأم العتماره وايناءالزكوة وكافؤلنا عابدين وكوطاً انتيناه حُكُما وَعِلْما فَجَينَاهُ مِنَ الْعَرِيدِ الَّهِ كَانَتَ تَعَارُ لِلنَّاتِيَّ الْمُحْكَا نُوا قَيْمُ سَوْءِ فَاسِتِينَ \* وَأَبْخَلْنَا ثُمِنِي وَجَيِّنًا إِنَّهُ مِنْ لَصَالِحِينَ • و و و الأبعاد المادي من قبل فالسيِّم ما له فعينا لا وَلَهُ مِنَ الكُّورِ العَظِيمِ • وَنَصَرَبْنَاهُ مِنَ الْعَوْمِ الذَيْنَ كَذَبُوْلِيا يُالِتِنا ۚ إِنَّهُمُ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَٱغُرِقُناهُمُ احَمَانُ • وَاوْمُودَ وَسُلَمَانَ اذِيَحَكُمُانِ فِي لَحْتُرْبِتُ لفَنَنُشُنَتُ فِيهِ عَنْمُ الْعَوْمِ " وَكُنَّا . لِحِنْمُ يَوْسِنْاهِ دِينٌ فلهناهاسكين وكالألتيناكم وعلما فستخ بالمعذاؤون الْمِالَالْبُسِينِي وَالطَّلُمُ وَكُنَّا فَاعِلَينَ • وعَكَمْنَا وْصُنْعَة لوسُ كُمْ لِتَحْمِنَكُ مِنْ بَاسِكُمْ فَيُ إِنَّ يُسْاكُونَ ولسكيم ازيج عاصفة جري بأمرة الكالأنضالتي الرُكَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ سَنَّتَ عِلَيْ مِنْ وَمِن

رِينَ النَّيَا طِينَ مِنْ يَعِيُّو صُ زَلَدٌ وَيَعُمَكُونِ عُمَاكًا وَوَيَذَلِكُ ويكنالم إنا يظائن وأيف إذ نادى رَبُّهُ إِذَ مُسَّمَ لفَرُ وَأَنْتَ ارْحُوالراعِينَ • فاسْتَحِيِّنَ إِنَّ فَكُشُفناما يهِ مَهُ حُيْرٌ وَلِنَيْنَاءُ الْعَسَادُ وَمُولِكُ مُعَالُمُ مُعَالُونَ مُلَّا مِنْ عندنا وَذِكْر في ليعاليدَنْ • وَالسِّمْ عَلَى وَادْ رَضِ وَالْكُنَّا كُامِّنَ الصَّابِرَيَنِ ۚ وَأَدْخَلُنَا هُوَ فِي كَحَيِّنَا ۚ إِنَّهُمْنِ الصَّالِحَابُونُ وَذَالنَّوْنِ الزَّهِبَ مُعْمَاضِكَا فَظَاءَ إِنَّ لَهُ نَقَدَرُعُكُ وِنَالُون فِي لِقَلْهُ أَنْ خِيلَ لِمَا لِذَا يَنْ تُنْ سُنِّنًا نَكُ لِي كُنْكُ مِنَ القَلْالْمِينَ فَ فَاسْتَجَيِّنَالُهُ وَيَجَيِّنَاهُ مِزَالْغَيِّمُ كَكُذَٰلِكَ خُ المُؤْمِنِينَ \* • وَزَكُمْ ثِالَةِ نَادِي رَتَّهُ ۚ رَتِ لِأَتَذَرُكِ فُرُهُا وَأَنْتَ خُيُلُالُوا رِيْبَيْنَ فَاسْتَحَيْنَالُهُ وُوَهَبُنَالُهُ بَيْنِي واصكناكه وتعبئة المكنهكا فأميارعون فالخيرات ويَدْعُونَنَا رَغَمًا وَرَهُمَّا فَكَانُولَنَا خَاسِبْعَيْنِ ۗ وَٱلَّهِ عَصُنَتُ وَسَمِهَا فَتُنَوِّزُ إِفِيهَا مِنْ رُوحِتْ مَعَنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

ه الله المنك المه واحدة وإن فأغددوب وتقطعها أمرهك تنذ الِيُنَانَا وَعِنُوكِ فَنَ يُعَا مِن الْصِيَّا لَمَا الْمَالِمَا لَمَا الْمِيالِمُاتِ وهُوَمُؤُمِنُ فَالْأَكُنُوانَ لِسَعَمَةُ وَإِنَّا لَهُ أُ كايتبون ٥ وحَوَامْ عَلَى وَيَهُ اهُلُكُناهُ مَخَ إِذَا فِئْرِينَ كَأَجُرُجُ وَمَا عِيْجُ وَهُنُهُ مِنْ كُلِحَةُ بِينَسْلِولُ • وَأَفْتَرُبُ وعدالحوط فاذاه سناخصة انصارا لأرز كَنْرُوْآيَا وَبَلِينَا قَدْكُنَّا فِي عَنْلَةٍ مِنْ هِـٰ إِنَّا بُرَّا كِمْتُ ايتكثم ومَانَعَبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ عُمُكُ بِحُدِّيَةُ أَكُنُهُ لَهُ فَأُوارِدُ وَنَ • كُوكَانَ هُوَلَّا إِنَّهُ وَلَا إِنَّهُ وَلَا إِنَّهُ وَلَا وَكُلِّ فِيها خَالِدُ وَنُهُ • لَمُهُ فِيهِ بِيرُ فَهُمُ فِيهَا لَا يُسْمَعُونَ \* وَ إِنَّ الْذِنْ سَبَقَتْ مِينًا لَخِنْ إِنْ لِيَكْ عَنْهَا مُنْعَدُونَ اً وَهُمْ فِيمَا شُمَّ يُدَانُفُسُهُ وَاللَّهُ وَالدُّونَ عِ

آء كَفَلِيْ السِّي اللَّكُ يُنْ كَالِكُ أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وْ وَعَدُّ عَلَيْنَا لَمْ الْكُمَّا فَا عِلْمَ • وَلَقَدُّكُنَّمِنَا لاَيُهُ مِنْ يَعَدُ الذِّكُرُ أَنَّ لِأَنْ كَلِيْضَ يَرِثُهَا عِنَادِكُلْقِلْهُ اِنَ فِي هَا لَمُ الْأَكُالُوعُا لِلْهُ مِعَالِمِينَ ۗ • وَمُمَا عَالِمَا لِأَرْبُ مُعَ لَلْمُ عَالَمُنَا وَ فَأَلْفًا لَهُ فَا آلا كنے الدوات فائكاات فائل فَعُلَّ إِذِّ نَنْتُ كُنِّ عَلِيْهِ وَآءٌ وَإِنْ أَدُرِيَ أَفِي كَ يُرُكُنُ وَإِنْ أَدُرُى لَعُلَمُ وَإِنْ أَدُرُى لَعُلَمُ وَيُنْكُمُ قال كت أحك ءُ النَّانِ في السيعان عاما

حزب

المُهُا النَّاسُ النَّفُولِ رَيْكُمُ إِنَّ لَالِتَا نَهُ \* عَظْمُ \* يَوْمُ رَوْنَهُا تَذَهُلُكُا مُ ضِعَةٍ عَا أَدُ مُعُتُ وَتَصَعُّكُمُ ذَا يِتَجَا حَمَلَهُما وَتَرَقَ النَّاسُ سُكَامِكُ ومَاهُ مِنْ اللَّهِ وَلَا عَنْ عَلَاكُ اللَّهِ شَدِيدٌ " وَمِنَ النَّاسِ مَن يُحَادُلُ فِي اللَّهِ بِعَيْرِعًا وَبَسَّمَهُ كُلَّ سُنَّهِ عَالِدٍ مُرِيدُ لَمُ يُعَلِيهِ أَنَّهُ مَنْ تُولِيهُ كُأَنَّهُ نَظِيلَهُ وَيَهْمِ الخُفِ لَا بِالْمُتَعِمِّ إِلَيْهُ النَّاسُ إِنْ كَنْتُ وَرَبُ وَيُالْبُعُتُ فَايَا خُلَقْنَاكُمْ مِنْ ثَرَابِ ثُمُونِ فَطْفَتْمِ ثُمِّ مُرْزِ عَلَيْهُ لِمُرْيَنِ مُضْغَةٍ مُخَلِّقَةٍ وعَيْرِ عَلَقَةٍ لِنُبِيِّنَ السَّ وتنزز فألازحام مالشفاء والمآجيل مشير فيخ تخيف طِنْ لَا ثَمُ لِتَبْلَغُوا اَسْتُ دَكُمْ وَمِنْكُمْ مَنَ بُنُونُ فُ وَمِنْكُمْ مِنَ يُرَدُّ إِلَىٰ الرَّهُ لِاللَّهُ لِكِيَّالُا بخيارة وبغناء غاله سنشيط وتزك لانض هامكة فأدذأ ائشؤلينا غكفت المنكاء أهستتزكت وكايمة فَأَنْبُنُتُ مِنْ يُخْتِلُ ذَوْجٍ بَعْبِ عِي وَو

ذ لِكَ بَائِكَالِمَهُ هُولِلِغَةُ "وَانَدُهُ بُجُ لِلمُنْتُ وَانَهُ عَلَى كُلِ شُمَّةً قَدَرُ ﴿ وَإِنَّالْسُنَا عَرَّالِينَهُ لَا رَبِّتَ فِينًا وَلَنَّالُمَا ۗ يَنِعِثُ مَنْ فِي التُّهُورُ \* وَمَرَالنَّاسِ مَنْ عِيَّا دِلُ فِي اللَّهِ بِعَنْرِعُلِم ولام دى وَلاكِ تَا مِنْ بِيْرُهُ ثَانِي عَطْفِهِ لِيضًا عن سَهُ اللَّهُ لَهُ فِالدِّنْمِا خِرْثُ وَيُدُرِينًا مِنْ مُنْ وَيُدُرِيقُهُ لَكُورً لِينَةَ عَنَادِ عَلَمُ يُونُ فِي إِلَى مِنَا قَلَمُتَ يَكُنِكُ وَإِنَّالِلَّهُ ليِّهُ بَطِلَاثُم لِلْعَسَدُهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَغِبُ لُعَالَلْهُ عَلَىٰ حَرْفِي فَالِنُ أَصَابِهُ حَنَّر إِطِئْزُ كِيدٌ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِيْتُنَّهُ انتكب علاوجه وحنب الذنيا والاخرة ال هُوَلِكُنْسُرَانِ ٱلْمُنْكُنُ وَيَدَّعُوامِ وَوُنِي اللهِ مَالْأَيْضُ وَالْمُعْتَرِعُ مِهُا لَا يَنْفَعُهُ \* ذَلِكَ هُوالصَّالُولُ الْمَصَّالُ عَلَى الْمُعُلِّ لْنَجْنَةُ لِا قَرْبُ مِنْ نَفَعِهِ ﴿ لِعَدَالِلُوَّ لِي وَلَيْشُو لعستبير • الي ألله ينك خِلِ الدَّين المنوافع لِكلَّ ا العنا لخاب جئناب تخري من تخيهاالأما التكلكة مه يغت إما المناقبة التوريد

منْ كَانَ يَظِرُ أَنْ لِيَ يَنْصُرُ عُالِدُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِيرَ فَلُيْمُ لُهُ بِسَبَ إِلَىٰ لَسَمَاءَ فُرُ الْمِقْطَعُ فَلَيْ فَإِنْ هُمَ إِبْذُهِ مِنَ كُنُ مَا يَعَظُ مُ وَكُذَٰلِكَ أَنْزَلْنَا وَالْإِيتِ يَتِنَايِتُ وَإِنَّ الله يَهُدي مَنْ مُرِيدُ ﴿ إِنَّ الْذِينَ الْمَنَّا وَالَّذِينَ هِنَا دُولًا والعنايشين والنصادى والمحرث والذئن الشركوا إِنَّ اللَّهُ يَعْفِيلُ بِينَهُمْ يُوْرَأُلِعِنْمَةً إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ يَا شَيُّ اللَّهُ عَلَىٰ يَ سْنَهِيدٌ . أَلْمُ ثَنَ أَنَّ أَلْمُهُ يَسِيدُ لُهُ مُنْ فِي السَّمْ الِيَّ وَمَنْ فِي الارض وللفيش والعرف والخرام والجبال والشيخ والدواف وكثيرمن لتاس وكثير حق عليه العناب فأنهالله فْالهُ مِن مُنكِرِيمُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعُلُما يَشْآءٌ \* هُمْ الرَّحْصُمْ إِن اختصُمُول في رَبِّنِهِمْ فَمَا لَذِينَكَ عَرُوا قَطَوِتُ لَمَ إِثَابُ مِنْ نَارِهُ يَصْبُتُ مِنْ فَوْقِ رُونُسِهِ الْحَيْرَةُ مِصْبُرَكِيرُ مَا فِينُطُونِهِمْ ۚ وَلَجْلُودُ مِ وَكُونِ مَقَامِمُ مِنْ مَدِيدٌهُ كُلُولُ أَزَادُكُما أَنْ يَخْرُجُولُ مِنْهَا مِنْ حَتِم اعْمِيدُكُوا فيهنا ودَوُفِوَاعَهُ لابَ الْمُحَدِيقِ

جه

الْيَالِلَهُ بُدُخِوا لِلْذِينَ الْمُنُوا وَعَلْمَا الصَّالِمَاتِ جَنَابِ جُرَّكِ مِنْ عَنْهِ كَالْكُنْهَا رُجُلُونَكُ فَهَا مِنْ إِسْا وِ رَفِّ ذَهِب وَلِقُ لُوءًا وَلِيناسُهُمُ وَنها حَرِيرٌ • وَهُدُوا آلِيا لَظْيَ مِن العُولِ وَهِنْدُ وَا آلِي صِراعِ الْمُمَدِّهِ اِنَّ الذِّن كُفَرُوا وَيُعْدُونُ عن سكيا إنده وللي الخرام الذي جَعَلْنا وُللِتنا سِرسَواعَيُّ العناكِفُ فِيهِ وَالبَّادُّ • وَمَنَ يُرُدُّ فِيهِ بِالْخَادِ بِظُلِّم نُذُقِهُ مِنْ عَـٰ ذَا بِأَلِيمٌ ۗ وَاذِ بُقَأَ نَا لِإِبْرًا هِ يَمَوَكَانَ البينت اذَلانتُ أن أبي شيئعً وَعَلَيْرُ بَيْتِ الْمِطَانَتِينَ وَالْقَالَتِينَ وَلَرْتُكُعُ السِّيُّرِيرُ ﴿ وَأَذَذِ فِي النَّاسِ الْجُحُ بأنؤك يطالا فقايك إضام نأبتي بن كإ فِي عَيْفِ ﴿ لِيَشْهِ مَا وَامْنَا فِعَ لَمْ أُونُونُ لَا وَالْسُمُ الليفي آيام معتده نمايت علانما رزقه كممرث بهكمة الانفاغ فكالأونها وأطعال السَّ شَرَالْ فَعَكُونُ فَيْ الْيَقْضُواتَنَنَّ مُ وَالْيُوفُولُ وْرُهُمْ وَالْطَلَّ وَوْلِ مِالْمِيْتِ ٱلْعَبْدَةِ \* وَ ذلك

وين يُعظُّ حُرُمًا بِهَ اللَّهِ هُمِحْمُ الْهُ عِنْدُ لَ أوثان فلحتنها قة لألؤور فلحنفاء وتبه عيرمش ويمزين كأيناخ مزالستماء فتخفأن لانظير وَتُهُوى مِهِ الرَّحِدُ فِي مَكَايِن سَحِيدٍ \* • ذَلِكُ وَمَنَ رُبُعُظَ مُ شُعَارُ اللهِ فَائِمَ المِنْ تَقَوْعَ العَلُونِ فَ لَكُرُفِهَا مَعَا فِعُ بُمُ مُنْ الْمُ الْمُؤْلِثِينَ الْمُتَافِقِ • وَلِكُمْ الْمُهُمِ حَعُلْنَامُنْسُكُالِدُكُ وَالْسَلِّلَةِ عَلَمْنَا رُزَقِهِ مِنْ يَاسِيةٍ فَالْمُكُوْلُهُ وَلِحِدُ وَأَرُالُسُوارُا وَيَهِنَّمُ الْمُخْتِينَ مُ ذك أأله وَحِلتَ قالْ بَهُمْ وَالْصَّابِينَ عَلَمْماً طَلْقُهُ الْصَالُونُ فَعِمَا دَزَقْنَا هُمُ سُنُفُ فَهُرَبُ وَعُلَيْدُنَ جعُلْنَاهِالَكُمْ مِنْ سَعْلَا يُراللُّهُ الْمُعَاكُمُ فِيهَا حَيْرُ فَاذْ كُرُوا اسْهَ اللهِ عَلَيْهَا صَوْا قِنَ ۚ فَادِا وَجَبَكَ جنورتها فكلوامنها وأظعه العابغ فالمفتر ذلك سخ ناهالك كعلك

لا تنالكن لمؤمها ولادما وها ولائن سالة التقوة كَذَالِ َسَيِّحَ هَا لَكُمْ لِنُكُرَةِ لِاللَّهَ عَإِمَّا هَدَيْكُمْ فَيَسَرِّب مُسْنِينٌ • الْأَلْمُهُ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ الْمُنْفُأُ الِتُأْلَاثُهُ لَا يُحِيِّهُ جُوْانِ كَفَوْرُ ۗ ازْنَ لِلَّذِينَ يِفَا تَكُونَ بِالْمُهُمُ طُلِمُ وَالْمُ عَانِصْرِهِ لَقَدَيْرُهُ إِلَّذِينَ الْخُرِجُوا مِنْ دِيَارِهِ مُ بِعَبْرِجَوْ الأأن يقه لا رَيْنَا الله وَلُولاد فَوْ الله النَّاسَ بِعَضَ عَضِهُ أَيْمَتُ مَنْ الْمِهُ وَبِيَّةٌ وَمَكُونٌ وَمَسَالِحِدُيُّا سُـُ الله كُثِيرًا " وَلِينَصْمَ أَنَ اللهُ مَ نِينَصْرُهُ إِنَّ اللَّهُ لَقِوعَ تختاهم والارض قامواالقيارة وأتؤاثك فأمَ وُاللَّهُ وَفِي وَنَهُ وَاعِنَ المُنْكُرُ وَلِيْهِ عَاقِيمَهُ ٱلْمُو قَالْإِنْكُذِّبُوكَ فَقَدْكُذَّبَّتُ ثَبْلَهُمُ مُ فَوْرُنُوجٍ وَعَادُفَةً مَعَقَىٰ إِبْرُاهِمَ وَمَعْنَ لُولِطِ لِا وَاضِابُ مَدَرٌ أُوكُذَ مِنْ اللَّهِ فَامْلَيْتُ الْكَافِيْنُ ثُمُّاكِنَةُ مُنْ فَكُنْ فَكُنْ كَانُ نَكُم فَكَايَنُ مِنْ وَهُ لَهُ الْمُلْكُ نَاهِمًا وَهُ طَالِمُةً لَهُ مُ عَاعِ وُسِنها أَوَيْثِرِ مَعُطَلَةٍ وَقَصَرُ مَسْبِيدٌ \* فَ

ي يُغْرَالْقُالُونُ الْجَوْ الْحَدُودِ رتك كالف سنة عثا يغذوك وَهِي ظَالِمَةُ ثُوَّ أَخَذُنُّهُمَّا وَأَلِتَ 三面面上上上上 مُ قَالِءَمِ رَسُهُ لِ وَلَا نَحَ فينس الدهما يلع الشيطان في يحكم الله بُلْعِ الشَّيْطَانُ فِتُنَّةً لِللَّذِينَ فِي قُلْونُ وَالْقَاسِيَةِ قَلْوَبُهُمْ وَانِ ٱلطَّالِمِينَ لِغِينِقَا وَبَعِيدٍ

ورا وُتُوا الْمُ الْنُهُ الْكُرِيْدِ مِنْ رَبِكُ فَيُؤْمِنُ إِ ينالالذي كفروا في مريز منه الحقة وأمراك مَا عَنْ مِنْ إِمَا عُنُوبِ مِنْ فَيْ يَعْلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُفَوِّعُونُ أُو وَلَكُ بَانَ اللهُ يُولِ اللَّهَا وَ النَّهَالِ وَلِيَّ فِي اللَّهُ إِنَّ أَلَلْهُ سَمِيعٌ بِصَبَّرُ • يدَّعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوالْبِا طِأْوَانَ ٱللهُ لْكَ يُهِو الْمُؤْانَّ اللهُ الزَرْبِ المَالِّ نَصْ عُنْفَةً قُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ حَبَّرٌ • له

انَّالِيَّهُ سُخَّ لَكُمْ مَا فِأَلِارَضِ وَالْفُلُكَ عَيْكُ كَ • وَهُ الذِي أَحْياكُمْ فَرَيْدُونَا لَمْ أَنْ اللَّهُ مُرْجُنَّاكُمْ مُرْجُنَّاكُمْ مُرْجُنَّاكُمْ لْنَالْالِشَانُ لَكُنَّهُ وَ لِكُلِّ الْمُوجِعَلُنَا مُنْسَكًّا هُوْنَاسِكُمْ فلابنا زغنك في لائر ولأغ الحارتيك أينك لعلى هذك مُسْتَقِيمِهِ وَانْحِادُلُوكِ فَقُالِللهُ أَعَلَمُ كَمَا يَعَلَمُ الْهُ لَدُ اللَّهُ وُلُونُ نُكُونُهُ وَمِالِعَهُ وَ فِيهَا كُنْتُمُ فِيهِ مُخَنِّكُ عِنْكُ عَوْنَ • أَكُمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُمَا فِي السَّمَا وَ وَالانضَّ أَنَّ ذَلِكَ فِي كِتَاجُ الأَ ذَٰ لِكَ عَا اللَّهُ لِسَبَّرُهِ وَيَعَبِّدُ وَكَ مِنْ دَوُنِ ٱللَّهِ مَا لَمُ ينز لع وسنكطانا وماكني لمثم بدع لم وما البطاليين مِنْ نَصْهِيْرِهِ ، وَاذَا تُنَاعِيَكُمْ إِنَّا شَنَا بِيَنِ الْإِنَّا مُنَا بِينِ الْإِنْ تَعْرِفُ فِ ومُوْالدِّينَ كُمِّ وَاللَّهُ كُرِّيكًا وُونَ بِينَطُونَ بِالدِّيْكِيكُونَ عَلَيْهِ إِنَّالِتَنَا قُلْ أَفَالْبَيْءُ عُنِي مِنْ وَيُونُ وَلِي النَّا رُ وعُدُهُ اللَّهُ الذِّرُكَةُ وَأَوْ وَيُشِرَالُهُ

نَااعُ كَالنَّا سُرْ حِنْبُرِبَ مَنْأُ فَاسْتَعِهُ لَهُ أَنِّ ٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِنْ وَنِ اللَّهِ لِنَ يَخْلُفُوا دُبَّايًا وَلَوَاجْتُعُولُهُ فَانَّ تعقمه فأب فأب في المنظمة المناكمة المنا الطَّالَ وَاللَّهُ عَلَاوُكُ و مَاقَدُرُ وَاللَّهُ حَقَّ قَدْبِ إِذَا لِذَ لَقَوَى عَزِينَ • اللَّهُ يُصَطِّعُ مِزَ إِلَا تُحْكَةً رُسُلُ وَمَ النَّابِعِ لِمَا إِنَّاللَّهُ سَمَّةً بَصَيَّرٌ • يَعُلُلُ ماباين أيدين ومَاخَلْفَهُ وَالْمِالْمِ رَجَعُ الْمُونِ • يَالَبُهُ لذير المنكادكك كالتسيئدي واغيدي والكركم وأفعكوا الخذكك تَفَكِّرُنَ \* وَجُا هِدُولِ اللهِ حَقَّ جِهَانُ هُولَجَتَكُمُ وَيُحْجُكُمُ عَكَيْكُمْ فِالَّذِينِ مِنْ حَرَجٌ لِمِلْهُ ٱبِكُوْ أَبُلُ هِيَ هُوْيَهُمِّنَّكُ الْمُ الْسُيْلِينَ ۚ مِنْ قَبُلُ عَفِي هٰذَالِيكُو ثَالرَسُولُ سُمَيبِاً عَلَيْكُمْ وتكونوشه كأعج الثابي فأقيكا القلوة وانغا المراج وقفافع سبلهالا

عَدُا فَكِلَّالْمُونُونُ وَ الذِّينَ هُمُ وَصَلَى مَا مِنْ الشَّفَرِينَ فِي وَالذُّيْرُ هُمُ عَنِي اللَّغِيفِ مَعْرِضُونَ \* وَالذَّيْنَ هُوَ الْمِزَكُومِ ا فاعِلُونُ \* فَالْمَابِيَ هِنْ لِنُرُوجِهِ مَا فِظُونِيَ \* الأعلان فاجهية أومامككت أيمانهم فلاتهاعكر مَلُوبِينَ \* فِيَ أَبِتَغَا وَرُاءَ ذَلِكَ فَأُولِيَ لِيَ الْمُعَلِّكُ هُمُ لِمَا دُولِكُ وللذِّينَ هُنُولِامَانَا عِنْ وَعَهُدِهِمُ رَاعُونَ \* وَالْذِينَ \* على ضكفاتهم يُحافظون الطاعيد هم المارثون الذَيْكِ وِنْوْنَ الفِرْدُ وَسَ مُعْمُ فِهِا خَالِدُ وَلَتْ وَلَقَدُ خَلَقُنا ٱلاِيسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ • فَرَ جعُلْنَا أُنظُفَةُ فِي قُرْارِمِكِينَ \* تُحْكُفُنَا الظَّفَةَ علقة فخلقنا العكقة مضغة فكأقنا المضغة عظاما فكسونا العظام كحراثم النستأنا بإخلقا اخرفن فتبارك للهُ أُحْسِرُ الْحَالِقِينَ \* فَرُ إِنْكُ بِعَدُولُ الْمِنْكِتُونُ فَ مُ النَّكُ ويُومُ القِلْمَ وتَبُعَنُونَ • ولَقَالُ خَلَقَنَا فَقِلْمُ عِنْهُ طَالِكُونَ \* وَمَا كَنَاعَ الْخَلُو عَا فِالْهَرُ \* •

فأنزكنا من المتهاء ماء بيتكر فالسكناه في لارط وإيا علاذهاب يولقاد رُون فَانْشَأْنَالَكُمْ يُوجِنَادِ مِنْ يَجُيا وَاَعْنَابُ لَأَ فِيهَا فَوَاكِهُ كَنِّينَ قُومِنِهَ أَقَاكُمُ وَتَعْجَعُ فَلَيْحَاتًا لَمْ ﴿ مِنْ طُوْرِسِينَنا لَمَّ تَنْبُتُ بِالِدَّفِيْ وَصِبْعٍ الْأَكِلِينَ ۗ وَالَّهِ كمرفى الونفام كعبرة نستقي كم عنا في بطونها وككه ينها منافع كَيْبَرُةٌ وَمِنِهَا مَّا كُلُودَ \* وَعَلَيْهَا وَعَلَا لَفُلَادِ نَحْلُوكُ وَلَقَدَارَسَكُنَا نَوْجًا إِلَىٰ فَوَمُهِ فِي فَعَالَ يَا قَوْمِ إِعْرُدُوالْكُهُ مَا كَمْ مِنْ الْوَغَيْرِ فَ افْلاَتْتَقَوْبُ فَقَالَالْلَهُ الْذَيْكُ فَوْلُونُونِ ماهاذا الإنبشر ميثانكا يُريدان يُتفضّا عِلنَكُ وُلوَيتْ الْأَلَّةُ الأَثْبِكَةً مُاسَمِينًا مِهٰذَا فِي إِلَيْنَا الْأَوْلِيرَ. الْـُ مِنَةُ فَتُرْبَقِبُونِهِ حَجَ إِحِينَ قَالُانِكِ نْصُرُنِي بِمَا كُذَّبُونِ ۚ فَأَوْحَيْنَا ٱلَّيْهِ إِنَّا إِصْنَعِ النَّاكَ بِاعْيُنْنِا ا وَوَحْيِناْ فَاذِالِهِ آءَامُهُا وَفَا كِلتَّنُّورُ ۗ فَاسْلَكُ فِهَا مُزُكِّلْ ذَوَ حَبِن النَّهُن وَأَهْلُكَ الْإِهْنَ مُنْ مُسَبِّقَ عَلَيْ وَالْفَوْلُ فِهُمُ وَلَا عُا مِلْيَ فِالذِّرْ ظَلِّمُوالْقِهُمْ مُغْرِقُونُكُ

فَاذَاسْتُونُ النَّاوَمُ مُعَكُ عَلَى الْفُلَاكِ فَقُوا لَيْدُولِهُ الَّذِي جُيْنَا مِنَ لِفَوْعِ الظَالِلِينَ وَمَقَالِ رَبِ أَنْزِلِهِ مِنْزَلِا مُنْ إِلَّهُ مُنْ إِلَّهُمُ ا وَلَنْ عَنْزَلَا لِمُزْلِينَ ۚ إِنَّ فَغَ إِلْ كُلْفَاتِ وَانِّكُنَّا لَمِينًا لَهِ فَيْ انَشَأَنَا مِنْ بِغِدِهُ وَرَّ ِنَا اجْزَنْ \* فَأَرْسَلْنَا فِهْ رَسُو لِأَمْنِهُ الْمُعْدُولُ اللَّهُ مَالَكُ مِنْ الْمُعْيِّرُهُ أَفَالْ تَتَعُونَ فَ وَقَالُلْلُؤُ غنقه ولذنكفرفا ككذبوا بلغاءا لاجرة والترفنا هرف المينوة الدننا ها هذا للابتقرمينا كأمينا كأجنا فأكلون مينك وليشرب مِمَا لسَّرُ رَوْدُ • وَلَيْنَ الطَّعْلَمْ بِسَمَّرًا مِنْكُلِّ الْوَكُمُ إِذَّا كَاسِرُونِ الْعَلَكُمْ أَنَكُمْ إِنَّا مِتْنَهُ وَكُنَّةٍ نُرًّا مَا وَعِظَامًا نَكُ عُزُجُونَ فَمُعَالَمُهُمَاتُ لِمَا يُعَدِّفُنُ \* إِنْ هِي الأُحْوِقُ نَااللُّهُ الْمُولُدُ وَكُمَّا فَهَا كُمَّا ثُمَّا كُنَّ مِبْعُوثِينَ وَالْإِ هُولِالْ يَجُزُّ إِنَّ فَرَى عَمَالُو كُذِيبًا وَمَا نَحَهُ لَهُ بُنُوْمِنَانِ فَالْرَقِ الْعَمْرُ فِي مِنْ الدُّنْ بَوْنِ فَالْعَمَّا قَلِيلِيَّفِيمَ وَالْعَمْ الْمُعْتَمِينَ نادمين فأخذنه لطسية بالحق فحفلنا هرغناء فنعذ الينق الظالمين فرأنشأ فامن بعد موورو فالمحريث

مَالْتَكِنُ مِنْ أَمَةِ إِلَيْهَا مَكَالِمَتَا خِرُونَ فَيْ أُرْسِكُنَا رُسُكُنَا تتري كالمالة المأهمة المنطقة ا مَعَاننا هُوْ إِمَادِيتْ فَبَعُ ذَالِقَوْمِ لِأَيْوُمُ يُونِ فَيُمَاكِنا موضى كفاء هرؤن بانأيتنا وكالطلان مباب الففوك وَمِلْاتِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا فَيْ مِاعْ الدَن وفَعَالْوَالَوْيْنُ لِشُرَيْنِ مِنْلِنْا وَقَوْمُهُمْ إِلَيْا عَامِدُوكِيَهِ فَكُذَبُوهُمْ أَفَكَا نُوارَالُهُ لُكُ • وَلِقَدُانِينَا مُوْسِيَاكِينَا بِلَعَلَمَ لَيْ يَهْتَدُونَ • وَجَعَلْنَاأُنِيَ مَرْيَمُ وَامُّهُ آلِهُ وَاوْمِينَاهُمَا إَلَىٰ دُنُوعَ ذَاتِ قُلْرِومَ هِينَ ۗ إِ اتهالاتُسُمُ كَافُومَ الطِّيّاتِ وَيُعَلُّوا صِالْحِاً أَتَى مِالْعَكُافُونَ عُلَّا الْمُهُ وَلِجِدَةً وَإِمَارِيُّكُمْ فَاتَّتَفُونِ فَنَفَطُّولًا مُنْ يَنْهُ وُرُوا كُلُونِ مِمَا لَدَهُمْ فِرَحُونِ • فَذَكُمْ مُعْمَرُهُمُ المُصَبُّونَ أَمَّا نُهُوُّهُمْ بِرِمِي وَالْهِ وَيَنِيكِنُهُ لَسْاعُ اللَّهِ فَالِيَرُ الْذِي بِٱلِالْمِينَاءُ وَكَ • إِنَّا لَذِينَ هُوَ وَخُرُ حَنَّيْهَ رَبُّهُمْ اللَّهِ عالدَيَ هُمْ إِلَافِ رَبِهِمْ يُؤْمِنُ فَالْدِينَهُ مِيْرِمِ لايشْرِ كُلُهُ فَالْذِي يؤثون ماأتو وقاوبه وجراة أتتم الارتهم لأجعوث

فَيُرَاثِ وَهُمُ لَمَا سَابِعُهُ لَا • وسورا والمدر [قلويهم فرغ لام خذاوله أعما أم دون الماكية م تَأْعُلُكُ فَكُنَّةُ عَالَا عُكُلَّا عُكُمًّا مراهم وزي سُتَعِيم • وَانْوَالْذِكَ ولوزحنا ع القراط لناكية وكشنناما بهتم من ضير لكحة أفجه المنانع بعرسون

لقَدُ لَيْنَ نَاهُمُ لِالْعَفَابِ مُأَلَّسَكُا نُوْلِرَ يَّهُ وَمَاسَّضَةً عُنَ حَةَ إِذَا فَتَى إَعْلَيْهُمُ لَا يَا ذَاعَنَا بِمِثْكِيدِ إِذَا هُمُ فِي مُبْلِيْكُو وهه لذكر أنشأ لكم السيرة وللنصار والافتحة فليكم و مَهُ الذِي ذَرَعَ كُنْ فَالْارْضِ وَالنَّهِ عَشْرُونُ ويفوالذي يخم وبمث وكها ختلا فالكما والتارافالا تعَقِيلُونَ مِمَا فَالْوَامِنُهُ مَمَا قَالَ الْأَوْلُونُ مَمَّا لُواَ اَثْنَامِتُنَا وَكُنَّا رُأِيًّا وَعِظَامًا لِثَنَا لَمُعَوْدُونَ فَ لَوْدُوعِينَا عَنْ وَلَيَّا وَيَا مُ قِيلُهُ فِذَا الْأَاسَا جِلْمُ الْأُولِيرُ ﴿ قَالَا ۖ الْآرَضُ وَفِي فَا نِكُنُّةُ نَعْلَ كُو سَيْعُولُونَ لِلْهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكُّ وَكُ • قُلْ مَ ذِرَبُ السِّهٰ إِبِّ السَّهٰ و رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ • سَيَقُولُونُ لِيَّهُ قُوْا فَلَاتِنْغَوْرُ فِي قُامِ إِنْ مِنْ مِكَاكُ نُتِكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وهو يخيرُ ولا غارعك والكنة تعاليف سنفالكُ يِنَّهُ قُلْ فَاكِنْ لِشِّي وَنْ مِلْ لِيِّنَاهُ مِا لَيْهَ وَانْهُمُ لِكَاذِبُوكِ مَا أَغُنْ أَمْلُهُ مِنْ قِلْدِ وَمَاكَانُ مِنْ إِلَهِ إِذَا لَذَهُبُ كُلِّلِهِ بماخلن ولعالابعض عابعض سنعان كله عابصفن

بَالِالْغَيْبِ وَالسِّهُ الدِّفْكَالَى عَمَا لَيْثُمُ كُوْنِ • قُلْمِ زُيَّ مِا لَوْعَدُونَ • رَبِ فَالْا يَعْفِالْيَةِ إِلَيْوَمُ وَالْمَاكَ انْ تُرْبَكُ مَا نَعَالُهُمُ لِقَادِرُونَ • إِدْفَعُ بِالْتِي لْتِنْيَةُ كُذِ أَعُلِمُمَا يَصِفُوكَ \* وَقَالِرَتِهِ إِن مِن هُمُ احدًا للشَّيَا طِينَ ﴿ وَأَعُوذُ مِكِ رَبِّ النِّهِ مَعْ اذَالِداءَ احْدُونُ لُلُونْ وَالْ رَبِّاحِ أَغَاصُاكًا فِهٰ ارْكُتُ كُلَّا إِنَّهَا كُلَّا يَهُ حُوقًا مُلْهَا وَمَن مَهُ تُومِيَّدُ وَلا يِسَاءُ لُونَ • فِي ثَقَالَتُ مُوانِيكُ فالأرتنا غليت علينا تكذيرن وَكُنَّا فَوْمًا ضَأَلَتِنَ • رِنْبَنِّ آخِرِجِنَا مِنهَا فَالِنَّ عُدُنَّا فَانِنَا طَالِمُونَ ۗ قَالَحْسَوُّاهُمَا وَلَاتُكُ

نُّ مِنْ عِبَادِي مَعَنُّ لِهُ إِنْ رَئِنَا أَمَّنَا فَآغَ فَ إِلَيْهُ مُتَحَمَّرُ الرَّاحِيَمِ ﴿ فَأَكْذَ تُمُوهُمُ سِيمٌ بَا حَتَى السَّفَا د بري وكذة ونهام تضير إن و إن جزية الكوف بنا صرك الفاتِنُ وكن قالكُمُ لَتُنَةُ فِي الْرَفْعُ دُسَتَنَ فَالْوَالِ وَيُعِظُ يُوَمِّرُ فَانْسَتِهَا الْمَادِّبِ مَا لَانَالِنَاتُمُّ الله الله المَّانِيَّةُ مِكْنَةُ مِنْ اللهُ الله عِينًا وَإِنَّا لِنَّا لَا رَحْدُنَ • فَتَوَالِمَا لِدُلَّا النَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نَ وَيَثَالُونِينَ لِأَكْبِيمِ • وَمَنْ يَدَعُمُ وَاللَّهِ الْحُمَّ الْخُرُّ لِإِنْفَالُكُ رِّغَا نَمْ احسانُهُ عَدَرَتُ هَ أَنَّهُ لانفُرْ ٱلْكَاوِوُكَ • وَقُلْ لنايية وكالزاب فانجله واكمأ واجد منهما ميأكة جادئة ولاتأخذ ك بها كُ أَفَةُ فِي يِن المتهِ الذِكْ لَيْ تُوثُمُ وَكُ باللهِ عَالمَتُهُ و والمشركة علام الما تف من المؤمنات

آلى لاَنْكُوْ الأَنْ النِينَةُ الْوَهِ شَرِكَةً وَالْإِينَةُ لاَ يَكُوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ نَاذِ افْنَشْرُكُ وَحُرِّمُ ذَلَكَ عَالَمُؤْمِنِينَ • وَلَذَيْنَ يُرْمُونَ المنطرة كأنأنوا باربعة سنهكاء فأجار وفوتما بازجانة وَلاَتَهُ لَوْ لَمْ إِنَّهُ إِنَّا أُوالِيُّكَ هُوْ لِفاسِتُونَ • الْأَلَدَيْنَ نَّا بُولِم، يَعَدِ ذَلِكَ وَأَصَلَ فَإِنَّ ٱللهُ عَنْعُورٌ رَجِيمٌ • وَالذِيَكَ رِيمُونَ أَنْ فَالْجَهُمْ وَلَوْ يَكُنَّ هُوْ شَهْدًا كُوالَّا نَفُولُهُ وَهُمُ أَنَّهُ وَيُونُهُمُ مدوم أربوستها دارت بايلتوازمكن الضاد قين وكالزمسة لْلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِذْ كَانَ مِنْ الكَّاذِبَ إِنْ عَلَى وَيُدُّرُقُ عُنَهُا العَذَابُ الدَّسَتُمْ مُذَارَبِعُ شَهُا ذارِتِ بِاللَّهِ ۚ الْمِثْرِ لَنَّالِكَا ذِيْنِ . وَالْخَامِسَةُ أَنْ تَعْضَبَ اللَّهِ إن كان من الصاد فين ولولا فظا الله عليك ورتفته وكانالله تواب حكيم اللَّذِي حَامَةُ الأفك عَصْيَةً مِنْكُولًا يَحْسُدُ فِي سنراك بالموكن كالرقع عالمت والاغ والذى تولا حكبر منه وله عناب عظية

وْسَمُعَةُ وَوَاظِرَ لِلْوَامِينِ لَوَالْمُؤْمِنَا وَقَالُوا هَنَا آفِلُ مُسَرِّي لُولَا عَا وَلَعَا مِنَا رَبِّعَ فَاذَكُ ثَا تُوْا مِالِتَهُ كُلَّاءِ فَا وُلِيَلَا غِنَكُ اللَّهِ فَكُالْكُا ذِنْ وَ وكالمنا والاختاسان م و لِذُ تَكُفُّ نَهُ مَا لِسَيْ مَكُ وَتُعَدُّلُونُ وتحسيرنه هنا وهاعنا السعيد وقاة عالك ذك الدنيكات بِهِ الْعَظِيمِ و يُعِطِّكُ أَلَلُهُ أَنْ تُعَمِّدُ المدائدا وليخن للديركي مزهيشا

124

وَلاَيَا مَا وَلِوْا لَفَضِل مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ انْ يُؤْتُوا ٱ وُلجَ الذنني والمستاكين والمناج تنين سسسالان واليففؤ لَهُ اللَّهُ مَن يَرْمُونَ اللَّهِ صَلَّمُ إِلْعَا فِللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مُناتِ الْعُنُ فالدنيا والإخرة وكل عنات عظيم و يوم تشريد عَلَيْهِ السِنَتُورُ وَأَنْدِيمُ وَأَرْجُلُهُ مِنْ مَاكَانُو بَعِلَمُ مَاكَانُو بَعِلَمُ بوَمْتِيزِ يُوَقِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقِّ وَيُعَلِّينَ انَّ اللَّهُ هُوَ لَيُئِنْ ۚ لَكَيْشَاتُ لَلْمَنْئَنَ وَلَكِينَوْنَ لَارَ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ البطنستن والقلتؤن المطنسات اوليك مَنْ وَأَنْ مِمَالِعَةُ لُولُ هُلِي مُعْفِرَةً وَرُذِقَ لِي مُ لْأَلْتُهَا الذِّكُ الْمُنَّوُ لَا تَدْخُلُوا اللَّهُ بِتَّا عَبُرُ بَيْهُ تَحِ حتَّة إِيِّسَتَّأَ نِسُهُا وَتِهُكُ! عَلَى آهَمُهُ أَذَ لُكُ خَيْرُكُ لِعُلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ \* فَإِنْ لَمْ تَجْدِوْلِفِهَا اللَّهِ فلاتذ خارها حتى فؤذن لكم فان بيلكم أنجع فالأ هُوَّازُكُ لَكُمْ لَا وَٱللَّهُ بِمِنا لَعَنَا لَوَيْعَالَ

الشي عَلَيْهُ إِجْنَاحُ انْ تَدْخُلُوا سُوْتًا غَيْرُ مَسْكُوْنَهُ فِيلَمَّا لِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلُمُ البُّدُوكِ وَلَّاكُيُّهُ زَهِ قُلْلًا مُعْمِدَ وَعَضُولًا مَنْ اَبْصَادِهِمْ وَيَحِفْظُوا فِرُوْجِيُ ذَالِدُ اَزَى لَهُ ۖ إِنَّالَٰهُ حببير بمإيم نعون وقالل أبنات يغضفه تضارحن ويحفظن ووكهن ولاسدك بشكاذالا ماظرونها والبضرين بخرجن علجنوي فأولاندين ن الإليعولية والمائق الالاتعولين الكالية أفائنا وبحوليهن افليغانهن افتتخا خوانهن أفتبخ خَوَاتِهِنَ الْوَيْسِنَاتِهُنَ الْوَمَامِلَةِكَتْ الْمَانَهُنَ أَوَلَتُ بعين غنيرا وكيالازب قرمن لرجال أوالظفا الذئز كنظأة عَلَاعَوْ زَايِتَالِنَسَاءٌ وَلَا يَضِر بَنَ بِالْحِلْمِينَ لِيُعْكُمُ الْجُنِكُ مِنْ ذِينَهَ مِنْ وَيَوْبُهُوا إِلَى اللَّهِ جَمِعِكُمْ النُّهُ المُؤْمِنُ فَالْعَلَكُمُ نْفُلِيْنَ \* وَكَنْكِ الآيا خُمِنْكُ وَالْمَنَا لِهِينَ مِنْ عنادك واما يفك إن تكونوا ف ع واعتفاد لْدُمِنْ فَقَدِيلَ وَكِنْكُ وَاسِعٌ عَسَلَتُم وَ وَالدِستعنف

والبسنتقفين الذين لأيحدثرن فكأحاكم يغني يؤنك مِنْ فَفَنْلِهُ فَلَاذِينَ بَيْنَعُونَ الْكِتَابَ عِمَامِلَكَ المُانكُ فَكَايِبُوهُمُ إِنْ عَلِمَةُ فِيهِمَ خَيراً وَالْوَهِمُ وَيْمَالِ الله الذكا منك ولاتكره فافتيا يكم عاليعاء إذارون تخصنا ليتنفواع وكالمنيوة الدنيا ومن ينُك فِهُنَ فَانَ اللهُ مِنْ لِعَدُ الْكُرَاهِ فِي عَنُو رُرْحَتُ ولعَدَا نُزُلِنَا الْمِيَكُمُ ايْاتِ مُبَيِّناتٍ وَمَثَالًا وَلَا لَأَنَّا حَالَوْمُ قِيلِكُ وْمَوْعِظَةً لِلْتُتَّبِينَ • أَلَادُنُوْرُالسَّمَادِيّ وًالارضُ مَنَا لُنُوبِ كَنَشِكُومِ فَهَامِصِبَاحٌ أَلِلصِّبَاحِ \* وزخارة الزخارة كانكنا كؤكث دري يؤقذني ستجرة مُنَادُكُةٍ زَيْنُونَةٍ لِاسْتُرْقِينَةٍ وَلاعْزَيْنَةٍ يَكَادُ نَيْتُهَا يَعْبَى ۖ وَكُولُ مُسَسِّهُ فَارُّ نُورُعَلِيْ فَيْ مِسَالِهِ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فِي فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّا فَاللَّهُ فَاللَّا لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالَّا لَلْمُلَّا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَلْمُلْمُ فَاللَّا لَلْمُوالَّا لَلْمُلَّا فَاللَّالَّ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَلّ مَنْ يُشْنَاءُ ويُصَرِبُ اللهُ الأَمْسَالَ لِلقَاسِ مِلْلَهُ بِكِلِشَيْ عَلِيمٌ ﴿ فِيئِونِ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعُ وَيُذَكُّرُ فهاكسه والسيخاة فيها بالعندو والاصال

وِجالُ لأنْكُهِيهُم تِجَانَ لَا لَا يَهُ عَنْ ذَكِرا لِلْهُ وَا قِالْمِلْفُلِيِّ وَاسْتَاعِالْزَكُوهُ يَحَا فِرُنَ يَوْمِا تَتَقَلَلُ فِيهِ أَلْهُمُ ليخ يَهُ كُاللهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدُهُمُ فِي فَضِلْ كُلْهُ يُنْ مَ زَلْسَنَاءَ يَعَمَرُ حِسْيًا \* وَالذَّرَ كَفَرُ فِأَاغِالْ كُسُمَا وِيقَدَةٍ مُعْلَمُ مِن الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ أمروانته ستريع للساز اوكظل ابتفيح لجو مُوج مِن وَوْقِهِ مُوج مِ فِوقَه سَيْاتٌ ظُلُ أَنَّ بِعَضْهُ نُوْتِعِفْ إِذِا ٱحْرُبُ مِنْ لَمْ يَكُدِيهِا وَمَهْ لِهِ يَجِعُ الْلَهُ لَهُ فَا الدُمِنْ دُوْبِ أَلْمُ تُرُّانَ كَاللَّهُ كِيسُ يَتِرُلُهُ مَنْ فِي الْمِيتَهُ وَابْتُ وَالْأَثْنِ وَالْطَيْرُ مِنَا فَاتِ كُلُّ قَدُعُ لِمَ لَوْتُهُ وَتُسَبِّحُهُ وَلِللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يِعَعُهُ إِذَ ﴿ وَيَتِهِ مِمُلُكُ السَّهُ إِنِّ وَالْاَرْضِ وَالْمِلْكُ عِلَّهُ وَالْمِلْكُ ع المصبير. الْمُتْرَانَ اللَّهُ يَنْجِي سَعَامًا لَمُ يُؤَكِّنِ بَلْنِكُ تركيعك زكاما فتري الودك يخرج من خالاله وينزلان التناكة مِزْجِبالِ فِيهَامِنُ رَدُّ فِيصَيْبُ بِرِمَّ بُسِنَاءَ فَيُصَرِفُ نَ يُسَاءُ كِلادُسنا بَرْقِيرِيدَ هَبْ بِالْابْصَارِ

عثى

19

بغُلِياً اللَّهَ اللَّهَ وَالنَّهُ أَزَّانَ فَيَخُ الدِّلُعِيْرَةً لِإِفْطَالِا بَصْارِكُ فَكُلُّهُ حَلَقُكُمْ وَانَّهُ مِنْ مُآءِ فِي هُوْمَنَّ يُسْتَى كَالِيقُكِيةِ وَمِنْهُمُ مَنْ يُسَيَّّةً عَلِيْجِلَيْنُ فَيَنِهُمُ مِنْ يُسَبِّيعُ إِلَا يُعِجُّ يَعُلُقُ ٱللَّهُ مَا يِسَثَّا وَأُ الكَاللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّهُمْ عِنْ قَدِيرٌ ۗ لَقُدَا تَزَكُنَا أَيَا بِتِ مُبَيِّحٌ مُ وَاللَّهُ يهدى أيشا غالى صلط مستجيره ويقولون المتا بالله وباليقول ولطفنا فم يتول فريق منهم من عدد للا مفا الكك بالمؤمنين واذا دعوا للله ورسوله ليخ يسترة اذا وَبِيَّ مِنهُمْ مُغُرِّمِنُونَ • وَإِذِيكُنْ لِمُنْ الْحُتَّ يُنَامِوً ٱلِيِّهِ مُنْعِنَةً الفقائي مرمزة إم الثابو آخينا فؤن أن يحف الله عَلَيْهِم وَرَسُولُهُ بَرَا وَلِيْرَيْهُ الْمِلْلِكِ الْمَاكَانَ قَوْلَ للؤنينين إذا ذعوا إلاكنو ورسوله ليحكم سنهرأ يمعنا واطعنا واولعك هوالمفكري ويخنثالله ويتقفه فاولتك هشالفاق ون ولقش بالمد بخفد أيما بهركين أمرتهم ليخ بجث فالانقشيموا اِنَالَدُهُ خَبُرُ مِنَا تَعْكُونَهُ

مني

فأأطبعناناته كأطعه الرسؤل فان تدكوا فانما علي نَاخِيَا وَعَكَيَا مُمَاحِئَةٌ وَإِذْ تَطْبِعُوهُ تَهَتَّدُوْا وَمَاعَالِمُّ لِٱلْيَالِاغُ الْمِيْنُ • وَعَكَالِتُهُ الذِّرَامَنُوامِنَكُمْ فَعَلِظًا لمتاكات ليستخلفتن الارص كالسن أأالك مِنْ قِبَاهِبُ ۚ وَكِيْكُنِي ۚ كَمُ ذَابِعُ مُوالِدَى كَارْتَضَى كُمُ وَلَكُوا مِنْ بِعَدِ حَوَمِ إِمَا أَمْنَا كُيْعَبُدُ وُ يَبْنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي سَفْ وتمزكف كقدرذ فكفا ولقك هنوالنا يستون فأفيمالهماكو وَانْوَالَرَكِوْعَ وَرَصِلُ وَالْمِينُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْخُرُونَ لَاتَحْسُمُ لَذَنَكُ فَنُ فُوامِغِي نَ وَالْإِرْضِ فَمَّا فِيهُمُ النَّارُ وَكَبْشِ صَبِيرٌ • يُاكَيْمُ الْذِينَ الْمُنْوَالِمِسْتُ إِذِنْكُو الدِّرُ مُلْكَتُ اتمانكُ وَالذَيْنَ لِيُبِيلُفُوالْكُولُمِينَكُمُ ثُلَثَ مَرَابِيٌّ مِزْمِبُلِ صلوة ألخ وجين تصفون بنيابكم فرالظهيرة وميز بعَدِ صِكُ لِهُ أَلِهِ النَّاءِ ثُلَثْ عَهُ وَاتِ لَكُمْ لُيُسْرُعُكُمُ عليه جُناحُ بعَدهُنَّ طَافَ فَعَكَيْكُمُ بُعَضُكُ عَلِيهُ فِع كَذَاكَ مُنَّةُ المُذَهُ لَكُ الْإِلَاتُ وَلَلْهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ

الخسالك أن ع الشينية كالحذاكم لن كالفلة كالغلالة إلى الماكة ذكالذك في المناف وَاللهُ عَلَيْحَكُمُ ۗ وَالْقُواعِدُمِ ٓ الْنِسَاءِ اللَّذِينَ لَا عًا فَكُنِسُ عَلِيهِ فَيَ جُنّاحُ انَ يَضَعُونُ ثِيابَهِ فَي غَيْرُهُ بُرُجُادِت بِزِينَ إِنَّ وَانَ نِيسَتَعَفِّقُ خَبُرُ لَهُتُ. الْمَدُهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . لَيْسَنُ عَلَى الْأَعْرِ حَرْجٌ وَلَاعِلَوْ الْمُعْ حَجَ وَلاَعَ اللَّهِ مِن حَرَجُ وَلاَعَمَّا نِفَسُكُ أَن ثَا كُلُوْمِنْ سُونَةُ إِنْ أَوْيُسُونِتِ الْمَاتِكُمُ ٱلْوَسُونِ الْمَهَايِدِ وَبُولِتِ الْحَوَانِكُمُ أَ وَيُنُونِتِ الْحَوْ إِنَّاكُمُ أَ وَيُنُونُ آعُرا كُوْاوَبُوْتِ عَمَايِتِكُ مِنْ أَوَبُوْتِ الْحُوالِكُ وَيُبُونِ حِنَا لَا يَكُمُ الرَّمِ الْمُلْكُ ثُمْ مَنَا يَحَهُ ۖ آفَ مدينكا كساعك عناج ان فاكافاج وُاسْتَانًا ۖ فَادِادَ ادْخُلْتُمُ سُونًا فَسَكِلَهُ عَلَّا نَفْسِكُ المُن عند الله منادكة علية كذلك تنُاللهُ لَكُ لِلْمَاتِ لَعَلَّكُ مِنْقُقِلُهُ زَ

إِنَّا لَا يُؤِينُونَ إِنَّا لَكُ كُوا مِنْ مُنْ إِنَّا لِمُنْ إِنَّا لَا إِنَّا لَا إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ ال مَعَهُ عَلَيْمَ إِلَامِهِ لِمُرَدِّهُ هَبُولِحَتْنَى بِيَثَّا ذِنْ فُوْ أَنَّ الْذِينَ حِسَنَاذِنُ ذَكَ افْلِنَاكِ الَّذِينَ بِعُجْمِيوْنَ مِا يِلْعِ وَوَسُولُهُ فَاذَا استاذنوك ليعض بتتازم فأذن لمؤسية تمين وتستغو لَهُ وَاللَّهُ أَنَّالِلُهُ عَنْوُرُوجُهِ • الْمُعَقِّدُ إِنْ عَاءَالرَّسُولِ سُنَكُ كَدُعَاءِ بِعَضِكُ بِعَضَا أَوَدُنَعَ [الله الذيك يتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لَوْ مَا فَلَتِ ذَرِالَّذِينَ يُخْالِمُونَ عَنَ أَمْرِةٍ انُنْصُبِيَهُمْ فِيتُنَدُّ الْوَيْصِيمُ عَذَاجًا لِيمُ \* ٱلْأَزَّ وَلَوْمِا فالمتنمذات والانضر فكذنك كمااننت عكية وتؤيجعن يد فِنْنَيْتُهُمُ مِناعَمِلُوا فَالْعَلَا مِنْ اللَّهِ عَلِيمُ تَنَا رُكِ الَّذِي نَزُّ لِللَّمُ فِإِنْ عَلِيْ مِن لِكُونُ لِلْعَالَمَ نَوْمِ اللَّهِ الذي لدمُمُلكُ للسِّمْ إِنِّ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَغَيَّدُ وَلِمَا وَلَمْ يَكُنَّ لهُ سُدُرُيك فِالْمُلْكِ وَخُلَقُكُمْ مُنْدَى فَقَدَّرُهُ تَقَدِيكُ فيندا

والمَّذَكُوامُ: دوُينَهُ الْحَنَّةُ لَا يَعَلَيْنُوكُ سَنَيْنَا مِعَكُ عِلْقُونُ وَلا يَاكِودَ لِانفيهِم مَثَرًا ولانفَعًا وَلا يُلْكِوُنَ مُوتًا وَلَاحَيْهِ مَّ وَلَا نَسْنُورًا مَّ وَقَالَالَهُ يَرَكُمُرُوا اذِ هٰذَا الْآلِفَ افْتَرْدِهُ وَاعْادَهُ عَلِيْهِ فَوَمُّا خُولَكُ فَقَلُهُ ۚ وَإِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ إِنَّ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُنَّا لَكُنَّا لَكُنَّا اللَّهُ اللّ فَي تَكُمْ عَلَنه بُكِيرَةً وَاصِيلًا • قَلَاتُنَّا أَلَدُى نَعَوْ السِّمَ فِالسِّيرَاتِ وَالْارْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفَوُرًا رَحِيمًا • وَفَالْوَالِمَالِ هٰذَاكرَسُول يَاكُلُوا الطَّغَامُ وَيَكِنْتِهِ فِي الْإِسْوَاقًا لَوْلَا أَيْلُ الِيُهِ مَلَكَ فَنَكُونَ مَعَهُ نَزِيلًا ﴿ اوْبُلِّهِ ٓ آلِيَهُ كُنْ أَفِيكُونُ لهُ جَنَّةً يُكُانُهِ مِنها لَ وَفَا لَا لَظَالِمُونَةِ اِن تَتَّبَعُ مِنَ الْأَرْجُاكُ مُسْفُوراً فِي انْظُرُكِيْنَ صَرَيْوِلَكَ ٱلاَمْثَالَ فَصَلَوْا فَالْ بستطيع في ستبيلًا • شارك الذكي فِشْآء بَجْعَلَكُ خَيْرًا مِنْ ذَلْكُ حَنَّاتٍ جُحُرُى مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَا كُومْ وَيُعِمُّلُ لَكَ قَصْنُورًا • بِرُكَةُ دَبُوْا بِالسَّاعَيْرِ فَاعْتَكُ فَالْمِنْ كَنْ كَنْ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا

إِذَا رَعَيْمُ مِنْ مُكَارِن بَعِيدِ سَمِعُ لِمَا تَعَيَّظُا وَزَفِيرًا ۗ وَالْأَ اوْالِعَوْمِيْمُ الْكَانَا كَنِيْهَا مُقْرَبَانِ دَعَوْ هُنَا الِكَ نَبُولاً ﴿ لاتذعُواللوتم شؤزاً ولحِداً وكذعوا بنبُوراً كتبراً فَ قُلُ ذَاكِ خَيْرًا مُجَنَّةُ الْخُلُدِ الَّهِ وَعِمَالِمَتُهُ وَلَا كُلُكُ المُوْجِئِنَاءً ومُصَبِيعًا • لمرَ فَهَا ما سَنَا وَكُنَ عَالِدِينَ كَانَ عَلِي نَيْكُ وَعُمَّا مَسْؤُلًا . ويَوْمُ يَحُشْرُهُمْ وَمَا يعُنْدُونَ مِنْ دَوْنِ اللَّهِ فِيقَوُلُ أَعَنْتُمْ المَنْ لَكُمْ عِبَّادِيثُ هَنِّ لِآءِ امُرَهُمُ مُنْ لَأَلْسَبَيَلُ فَالْأُسِينَ إِنَّكُ مَا كُانَ بنببغ لنأآذ نتتيذين ونوائيخ افليآء ولكن متعنه وَالِمَاءَ هُوْحَتْىٰ مَسُوالَذِكُرُ وَكَا لَوْا قَوْمًا بُورًا ﴿ فَتَلَلَّنَّا لِمُ بماِتقَوْلُونَ فَانْسَتَطِيعُودَ مِنْ فَا وَلَفْسَا ۗ وَكُنَّ يظُلِمُ مِنْ صُمُ مُنْ فِهُ عَذَابِكُ بِيرًا • وَمُأَاَّلَ سُلَّنَا فَبُلُكُ مِنَ المرمن الرِّي الْإِلْفَ لِيَا كَالُونَ الطَّعَامُ وتكيشون فحالاسنواق وجعكنا بعضك العفي شَنَة النصب ون وكان رَبُّك بَعِيم ا

ك<u>نزۇ</u> 12

وَ فَالَالْذِيرُ لِلْ يَرْجُونَ لِقِنَّاءَ فِما لُولًا إِنَّ لَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ ا وَنَوْ عِي رَبِّنَا لَقِدَا سِنَكُمْ وَافَانَفْسُ مِوعِتَوَاعِنُوا كُيُراً يَوْمُ رُونَا لَمُكَّالِكُ لَا يُشْرَى تَوْمَتُ لَا هُمُهُ وَيَعَ كُهُون حِمْرًا مُحَدِيْرًا • وَقَدَامِنَا إِلَى مَا عَلِمَا مِنْ عَلَا فِي مَلْنَا وُهُبَ مَنْثُورًا والضافِ لَكُنَّة بَوْمِ عَذَخْتِرُ مِنْسَتَقِيًّا وَلَحْسَدُ. مُعَيلًا • ويُوْمُرَنَسَقَة أَالْمَهُ آءُ يُالُغُ إِدِ وَبُرُ لِٱلْلاَنِكِكُ مُ تَنْزِيلًا ۗ ٱلْمُلْكُنُوْمَ يَنْ لِيُحَتُّى لِأَخِنُّ وَكُلَّ نَيْوِمُا عَلَاكُا فِيَت عَشَيرًا • وَيُومُ يَعَضَّ القَالِمُ عَيَا بِذِينُ فِيمَوُّ لَيْ الْمُتَنِّي تُحُذُّتُ مُعَ الرَّسُول سَيَالًا وَالْمَيْنَالَيْتَبَيِّ لَكُمُ تُغَذِ فَالْانَا خَلِيهِ ﴾ لقَدُا صَلَحَ عِن الذِكْرِيعَة الْخِاءَةُ وَكَانَ لِلشِّيطَانُ للانسان حَدُوكٌ . وَقَالَ لَسُول لَانَتِ إِذَ تَوْجِيا تُحَدُّرُ الْمِنْا الْقُرُّ إِنَّ مُعَجَّةٍ بِلَّهُ وَكُذَاكِ جَعُلْنَالِكُمَّانِيَةِ عِدْقاً مِنَ لِمُنْ إِنْ مُنْ فَكُفَىٰ مِتَكَ هَادِياً ونصبوا ووقالكذ وكفر والولا نزز كعك والفران فيكرة فَكُولُونُ فَالْمُنْ لِمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ فَالْمُؤْونُ وَكُولُوا فَا لَكُولُوا لَا اللَّهُ اللَّ

فَكُنَّا تَوْيَكَ بِمَنَّا الْأَجِنَّاكَ بِالْكِرِّ وَلَحْسَنَ تَفْسِيرًا \* لَذِينَ عِنْسُرُونَ عَلَى وُجُوهِ مِنْ إِلَى جَعْنَمُ الْأَلْكُ سُرِّمُكَا مَا فَاصَرَ لِسَبَيْدِ إِلَّهُ وَلِقَدُ الْيُنَامُونِينَ لِكِثَابُ وَجَعَلْنَا مَعَدُّ لَغَالُا هْ مُونَ وَذِيرًا . فَعَنُنَا أَذْ هَبْ إِلَىٰ لَقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا إِلَا يَنْ فَدَثُرُ فَاهُو تُدَمِيرًا ﴿ وَفَقُمْ مُؤْجِ لَئَا كُذَّ بُوْ الرُّسُوَ أَغَفَّا هُ وجَعَلْنَاهُمُ لِلِنَّا سِ إِيَّةً وَاعْتَدُنَا الْيَظَالِلِينَ عَنَابًا إِلِمَّا أَ وعَاداً وَتُمُودُ وَكُصُمَا النِّينَ وَقَرُوناً بَيْنَ ذَالِثُكَثِيراً • وَكُلَّا صَهَيْنَالَهُ الأَمْثَالُ فَكُلَّاتُتَرَّبْنَا تَتَبْيِرًا • فَلَقَدُا بَقَاعَلَا تُنْيَ البَّى ٱلْمُطِرِجَةُ مَطَرًالسَّوْفِهُ أَفَا إِنْكُولُوا يَرَوَنَهُا مُلِكَا لُوالْا يَجُونَ مَشُورًا • وَإِذِا رَافِكَ إِنْ يَتَّخِذُ وْمَلَكَ الْإِهْزُولًا • أَهْذَا لَذَى بَعَنَا لَمُهُ رَسُولًا • إِذَكَا دَلِيمُ لِنَاعَ الْمِيَالُلْ أذَ صَبَرُنَا عَكَيْهَا وَسَوْفَ يَعِلُونَ حِبَنِ يُرُونِنَالُعَذَاجِ مَنْ اَضَلَ سَبَياكُ وَ أَرَايَتَ مِنَ الْخَذَ الِيْهِ مُ هُولِيُّهُ أَفَالُتُ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ امْرِحَسَ النَّاكُ ثُرُهُمْ سِهُمُونُ ا وَيُعَاقِلُونَ أَنِهُمُ إِلَّا كَالْاَعْنَا فِرَ يَا هِمُ الْمَنْ أَسْبَالًا \*

الأَثَّرَالِي رَبُّكُ كُيْفُ مَكَالِظًا أُولُونِيثًا أَتَجُعُكُمُ لِسَاكِكَ اللَّهِ فَرُجُولُنا الشَّهُدُ عَكِيبِهِ دَلِيلًا فَتُمُّ تَبْعُنُنا وَالِّينَا قَيَضَاً سَما وهُولِاذَ بِحَعَلَكُمُ الْكُمْ إِلَيْ الْمَا وَلِيَّةَ مَ مِنْاتًا وحَمَا المَّا وَنَسْتُونِكُ • وَهُوَ الدِّجَا رُسَا الرِّيا وَالْحَرِيسُو النَّمْ قُلْمُ مِي رَجُعًا وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالَّةُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِم مينتا ونستقيه متاخلفنا انفاما وآناسي كنيرا وولقلا صَرُفْنَا وُسُنَهُو لِيَذَكُّرُ وَا فَاتَفَّ كَثَرُالْنَا إِسِ الْإِكْفُورُكُ • وَلِقَ. سْتِمُنَالَبُعَيْنَا فِيكُمْ وَيَدِينَدِيرًا • مَالَا تَفْلِحَ الْكَافِينِ وَجُرًّا هُمْ يِهِ جِهَا دًا كُهُما . وَهُوَ الذِي مُرْجُ الدِّي يَهُ. هِذَاعُهُ فَإِنَّ وَهُذَا مِنْ إِلْمُاجٌ وَتَجَعَلَ بِينَهُمُا بَرَزَجًا فَيُجُرُّ كُخُهُ إِلَّا وَهُوَالَدِّي خَلُقُ مِنَ إِلَمْ أَوِينُوا فَعُوا يُسَابًا وَيَنَّا وَكَانَ رَبُّكِ فَدِيرًا • ويَعَنُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يُنْعُهُ وَلَا يَضَرُّهُ ﴿ وَكَانَالْكَا وَعُوا بِدِّيهِ طَهِرًا • وَمَا وُسُلْنَاكَ الْمُمْيَشِرُ أُونَكُورًا وَ قُرُمِا آسَتُكُلُكُ عَلَيْهِ ين أجر الأمن المناء أن يُتحدِّدُ إلى وَيَدِ سَسَي إِلَّهُ الْ

14

وَيُوكُلُ عَلَىٰ لِحَىٰ الْذَى لأَيمُونُ وَسَبِيَّ عِجَدِوْ وَكَوَىٰ بِرِيدُنُو عِناده خَمَّا وَإِلَدُ كُوخُلُقُ السَّمْوَاتِ مَلَا رَضَ وَمَالِينَهُمَّا فستنة أيام فرأ استوع كالعرش الرخن وسنع برحبيرا فالألق كالم الشجد والمرتجن فالخاويما الزخن التنجاكلا مُأْمِنًا وَزَادَهُ نَعُورًا \* شَارِكَ الذَّي حِعَلَ فِالسَّارِ برُوْجًا وَجَعَلَ فِهَ اسِزَلِجًا وَقَرَأُ مُنْبِرًا • وَهُوَٰ الذَّيَ حَبَعُ اللَّالَ وَلِنَّهَا رَخِننَهُ لِنَ الدَانَ يَنكُرًا وَالدَّسُكُورًا • وَعِبَادُالتَّيْنِ الَّذِيْنَ يَسَشُونَ عَلِى لاَرْضِ هَوْنَا وَاذِاخًا طَلَهُ الْلِهِ لَوُزَقَالُلُ سَلَامًا • وَالدِّينَ بَسِيتُونَ لِرِيَّةِ مُسْعَدًا وَقِياماً • وَالَّذِينَ يغُولُونُ رَبَّنا الضرف عَنَاعَذَا بَجَعَتُمُ الْأَعَذَا بَهَاكُانَا فَإِمَّاهُ انَيَّا سَاءَتَ مُنْسَتَعَرًا وَمُعَامًا • وَالْهَيْزَاخِ أَنَفَعَوْ لَمُسْتِرِفِنًا وَلَمْ يَقَتْمُ فَأُوكَا نَ بَيْنَ ذَلِكَ قُوامًا \* وَلَذَيْنَ لَا يَمُعُونَ مُحَالِمَةٍ الِمُا اخَوَ وَلاَيغَتْنُونِ النَفْسَ النَّي حَرَّمُ اللَّهُ الْأَبْ الْكُوْفَ فَلا يَزَنُونَ ۚ وَكُنَ يَفِعَلُوٰ لِكَ يَكُنَّ أَثَامًا • يَضَاعَفُ لَهُ ۗ العُنَابُ يَوْعَ الشِّمَةِ وَيَخَلَّدُ فِيهِ مُهَانًا } الآ

الأمن ثاب وَامَنَ وَعَمَاعَ لَاصَالِكَا فَا وُلِيْكَ يُسَالِكُ لَيْتُ مَنَيْنَا مِنْ حَسَنَاتٍ فَكَا نَلْلَهُ عَفُورًا رَجِمًا • وَمُزْتَابَ وعَيْرَصَا لِكُمَّا فَائِنُهُ يَتُونُ إِلِكَالِنَهِ مَثَا بًا \* وَالذِّي لَا يَتُهُدُوْنَ الرَّوُرَ وَاذِا مَرُّوا اللَّغُوْمَرُّوكِوا مَّا • وَ لَذِينَ الْمَا وُزِينَ اللَّهِ اللَّهِ وَيَهِمَ لَمْ يَجِن واعْكَمُما صُمَّا وَعُمْانِيًّا • وَالذِّنَّ يَعْوَلُونَ رَبِّنَاهُ مِنْ كَنَامُ أَزْفِلُهَا وَهُ زِيًّا بِينًا قُرْعَ آعَيُنْ وَاجْعَلْنَا لِلْيَّعَةِ وَإِمَّا مَا ۗ الْكِيْكَ يِحُ وَنَ الغُ فَهَ مَا مِيَرَوْا وَمُلْقَوْنَ فِهِا تَحْتُهُ كُ سكلامًا فَخالِدِينَ فيها لحسَنتُ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا. فَأَمْا يَعْمَهُ كُورَتِي لُولاً دُعَا فَكُونُهُ فَعَدَكُذَ ثَمُ فُسُوفَ كُونُهُ عمار المامتان ويدو

المسترة ولك الماك الكالك المالي المالي المالي المالي المالي المالي الماليك الماليك الماليك المالي ا

وهايئا بتهم مؤذ ذرمن لرخن محندريث الأتكا الفاعنه ممغرضين فَعُدَكَذَ بُوافِسَيًّا بَيهُمُ إِنَاكَ مُمَاكُا نُوبِهِ سِنَهُمْ ثُرُفُ اوَّلُمْ برَوَالِيَالِائْصِيْكُمُ انْبَعُنَا فِيهَا مِنْ كُلْ رَفِيحٍ كِنَهِ \* إِنَّ فِي ذَٰلِكِ لاينة ومَاكان اكْثَرُهُ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبِّكَ هُولُونِينَ لرِّجيم • وَلَذِنا دُي رَبُّكُ مُومِني إِن انْتِالْقُوم الظَّالِينَ • عِيِّمْ فِرْعُونُ ٱلأيتَّعُونَ \* قالدَيِّ النِّيَا كَنافُ ٱنْ يُكَلِّدُونِكُ ويغنين صندرى ولاينعكل وليسابن فارتسيا الجاخ أث وَلَهُ وَعُلَى وَنُبُ فَاخَافُ انْ يَقَتُلُونِ فَالْكُلُّافَادُهُا يا ياتِنا آيَا مُنْسَمُّهُ وَن • فَأْتِيا فِرْجُونَ فَعَهُ لآ أِنَّا مُسُولُ رتب لِعالمين واذ السُول مَعْنابِع إِسْرَافِي عَالَا مُرْتَكِ فِينَا وَلِهِيدًا وَلَبَثِتَ فِينَامِنْ عُمُرِكِ سِبِينَ • وَفَعَلَتَ فَعَلَكُ الْبَحْ فَعَلْتُ وَأَنْتُ مِنَ الْكَارِوْيَنَ • قَالَعَكُمْ تُمَا أَذًا كَأَيْلِ مِنَ لَصَّا البِّنَ • فَفَرُونَ مِنْ لَمُ لَمَّا خِنْكُمْ \* وَرُهَتُ إِنَّهِ مَكُما وَجَعَلَىٰ وَيُلْمُ اللَّهُ لَكُ مِنْ اللَّهُ الْحُكَّ أَنَّ اللَّهُ عَلَّمُ الْحُكَّ أَنَّ تَلْحُ بَيْ السِّبْرَائِكَ قَالْ يَزْعُونُ وَمَارَثُ الْعَالَيْنَ

قالدَنْيُلْلْمَتْمَالِتِ وَالْارْضِ وَمَابِيَّنْهُمْ الَّذِي كُنُةُ مُوْقِيًّا عَالَ إِنْ حَوْلُهُ ٱلْاسْتَمْعِهُ وَ وَالْهُ فَكُمْ وُرُتُ اللَّهُمُ الْمُعَلِّمُ وَرُتُ اللَّهُمُ الاقلين • قالان ريسوكم الذي ارسراك كانك عَا (رَتُ المُشَرِقِ وَالمُؤنِ وَمَا يَسَنَّهُمَا آيَنَ كُنْتُ تَعَقَّدُ وُثُرَ مَالَكِينُ الْكَذَرُتُ الِلمَّا عَنْرِيْ لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ الْمُسْتَحُرُنِينَ عَالَ ٱ وَلَوْجَتُناكُ بِنِنْ عِمْهِينَ ۗ قَالَ فَأَيِت بِبَرَادِ كُفُتَ مِنَ الصادِ فِينَ فَالْمَاعِصَاهُ قَاذِ الْحَيْثُ الْمُبَانَ مُبَيِّنَ ونزع بده فلإا هِي سِيضًا ءُ النِّنَا خِلْرَنَ \* قَالَ لِكُلَاكِحُولُهُ انِهُ هٰ السَّاحِ عَلَمُ ﴿ وَمِنْ الذَّ يُخْرِحُهُ ۗ مِنْ اَرْضَكُمُ ۗ بِسِيعِ فِيافَاتًا مُرُوكِ فَالْمِالَحِيْدِ وَكَافَاءُ وَالْعِنْدِ فَالْمِذَائِنَ عِلْسِرْمَنِ مَا تُوكَ يُكُلِّ سِخَارِ عَلِيمٍ • خَبَعُ لَشَكُونُ لِيهَاتِ يُومِ مَعْلَوْمِ • وَقِيلِ لِلنِّاسِ هُوَ اللَّهِ بخفؤون لعكنانتَيَعُ السِّيِّرُ إِنَّا لَهُ الْعَالِبِينَ فَلَا خِلْهَ السِّيرَةُ فَالْوَالِغِرْعُونَ أَيْنَ لَنَا لِآخِرًا لَنْكُ عُرِّالْفِالِيسِ • قَالَ نَعُ وَاتَكُرُ إِذَّا لَهُ بَالْفُرِّتُ مَا

وَالْكُمْ مُوْسِيرًا لَقُوْلُما أَنْتُ مُلْقُونَ فَالْقُواْحِيالِكَ وُعَصِيرُونَهُ بعرة وْغِي كَ إِنَّا لَهُ الْعُالِبُونَ فَالْقِيمُ مُنْ مُعْ مِنْ فَاذْ هِيَ تَلْقَفُ مَا يَا فِكُونَ • فَالْفِي لَسِيْحَ أَوْسِنَا جِبِينَ • قَالْوُ الْمَنْابِرَكِ الْعَالَمِينَ ۚ وَيَ مُؤْسِنِي وَهِ وُنِهُ ۚ قَالَامَنُمُ لُهُ قَيْالُنَّ اذِنَ لَكُمْ أَنَّهُ لَكُمْ ذُلِّ الذِّي عَلَّمُ السِّيحُ فِلْسَوْفِ تَعَالَٰ إِنَّ • لأفطِّعَ الدِيكُمُ وَارْجُلُكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلاصْلِبَكُمُ الْجُمْعَانُ قَالُوالْامَهُ رَاثًا لَا فَهُ رَبِيا مُنْقَلِبُونَ • انَّا نَصُلُ أَنْ يَغِيرُ لِنَا رَبَّنَا خَطَانِانَا كَذَكُنَّا اقَلَالُمُؤْمِنِينَ • وَإَوْجَنْنَا إِلَيْمُوسُوآ وَالْسَرِ بعنادكَأُنَّكُمْ مُتَّبِعُولَ • فارَسَلَ فِرعِونُ في إلْمَدَارَتُو الْمِينَافِ انَ هُو ۚ لَا عِكَشِر نِمَةٌ فَكَيهُ وْ وَا مِرَّهُ لِنَا لَغَا يُطُونَ حَوَا فِلَا خَيَعُ حَادِ دِوُنَ • فَأَحْرَجَبْنَاهُ مِنْ جَنَابِ وَعُيُونِ فُوكُونُهُ ومَعْدَامِ كَرَيمِ • كَذَٰإِكُ وَأَوْرَيُنَاهَا بَهِ إَسْرَاعُ • فَاتَبْعُوٰهِمُر مُشْرِقِينَ فَلَا تَزَاءَ لَكُونُ فَالاَصْمَانُ مُوسِمَ إِنَّا لَمُ لَكُونُ فَالاَ كَلْا إِنْ مِعِ وَنَفِي سَيَهُدِينُ وَفَا وَحَيْنَا الْمُوسُدَ إِذَا فِرُوبُهِ عِمَاكُ لَبِحُ فَإِنْفَكُونَ فَكَانَكُمْ وَقَكَالَطُودِ الْعَظِيمِ \* } وإذ

بَازُلَمُنَا غُ الْآخِرِينَ ۚ وَلَغِينَا مُوسِى وَمَنْمَعَ الْمُ أَغَرَ قِيْدًا الْاَخْرِينَ ۚ الِنَّافِي ذَلِكَ لَأَيْهُ ۖ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْفُومُ مُونِنَوْ وَلْذَرْيُكَ لَمُوالِعِ يُزَالِحِيمُ \* وَاتْلَ عَلَيْمَ نَبُأُ إِيرَاهِيمُ اذِ قَالَ لأبيه مِقْوَمِه مَانتَعَهُ وُفِي قَالُونَعَيْدُ اصَنامًا فَنَطَأُ لِمِنَا عَاكِدَينَ • قَالَهَ لَسِيعَوْنَكُمْ إِذِ تَدَعُونَ • اوَيَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضَرُّونَ ۚ فَالْمَا يَلِ مِنْ أَلَا أَلَا عَنَّا أَلَا كَذَلِكَ يَفَعُلُونَ ۚ قَالَا فَرَاتُمُ ماكنتم تعبدوك انتموكانا وكثالا قدموت فانتم عدو لَ إِلَّا رَبُّ الْمَا لِمِينَ الَّذَي حَلَقَتَى مِهُو يُهَادِينُ وَالدِّي مُو بطُّعِبْيٰ وَكِسَعِينِ • وَاذِا مَصِنْتُ فَهُوْكِيَتُمْفِينِ • وَلَذَى يُهُيُّ فَوْ يُحْيِينِ ﴿ وَٱلدِّكَ ٱطْهَعُ الدَّيْعَفِرُ لِيحْتِمِلِيَتُهُ فَيَعُمُ الدين أرتب مبن لحكمًا وَلَقَيْن بِالْمِثَالِمِينَ وَلَجُعُلُمُ لسان ميدو فالإخرين . واجعَلِخ مِن وَرَفَةِ جَنَيْد • وَاغْفِرْ لِإِنِّهِ كَانَّهُ كَانَ مِنْ الصَّالَّالِينَ \* وَلَا تُخْرِنْ فِي يَوْمَرَنْ عِنْ فُولَا يَنْعُ مَالًا وَلاَ بَنُونَ ۗ الْأَ مُالْفَاللهُ بِقِلْدِيبَ لِيرُهِ وَالْلِيتِ الْجُنَّةُ لَلِتْفَابِيَكُ \*

وبَرُزِنَتِ الْحِيمُ لِمِنْ اوَيَنْ ﴿ وَقِيلَ لِمُنْ إِنَّ مَا كُنْ يُرْتَعُ لُولُوْ مِنْ دُونِ اللَّهِ هُمُ إِيضُرُونَكُمْ أُونِينَ عَرُونَ فَلَكُمُ لِمُعْمِلُ فَلَا لَمُ وَالْغَاوُونَ ﴿ وَجَنُودُ إِبْلِيسَ لَجَنْعَوْنَ ﴿ قَالُوا وَهُمُ يُهَا بَخَتْصَيمُونَ •َتَٱللَّهِ إِن كُنَّا لِهَى صَلاْلِي مُبِينَ ۗ اذِنْسُوَّ لِكُمْرِيِّزِ العالمين • ومَمَّالصَّلْنَالِلَّا كَيْنِ مُوكَ • فَالنَّا مِزْسَافِهِ بَنْ وَلاصَدِيقِ جَمْرٍ ۖ فَلَوَانَّ لَنَاكُنَّ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ إِنَّ فِهِ ۚ إِلَّهُ لَا يَهُ ۚ وَمَّا كَانَ آكُرُوهُمُ مُؤْمِنِينَ ۗ وَاتِّرَنَكِ ٓ لَهُ وَلَا مِنْ الْمَ لَجَيمُ فَكُذَبُتُ فَقَ يُوْجِ لِلرُسْكِاتِ إِذْ قَالَظُ لِمُوْفُرُونَ الاتتَّعَوْنَ ۗ إِنَّ لَكُوْرَيْسُولْ الْمِينَ ۚ فَاتَّعَوْالَالُهُ وَالْطِعِوْنُ ومَآاسَّلُكُ عُكَنْمِوْلَ جَزِّانِ آخِرِي الْإِعْلِارِيَالْعَالَمِينَ عَالَتَعَوْ اللَّهُ وَلَمَا مِعْ وَيْهِ فَالْوَالْذُو مِنْ لَكَ وَاتَّبَعَكُ الْأَرْالُونُ قَالْعُمَا عِلْيَ بِإِلَّا نُوْلِيَعِلَوْنَ • إِنْ حِيسًا بَهُمُ الْآعُلِ زَبُّ لُكًّا تَتَغُومُ وَنَهُ وَمُمَالِيَا مِطَارِدِ للوُّمُنيَةِ ﴿ ذَا لَا إِلْإِنَّا مَرْمُهُمِّنَ ۗ قَالْكُا لمَنْ لَمُ تَنْتُهُ مِا نُوْخُ لِتَكُونَ مِنَ لَمُرْخُومُ بِينَ قَالَ رَئِبِ إِذَا فَعَمِ كذَبُونِ \* فَأَفِتُمُ بِينِي وَبِينَهُمُ فَتُمَّا وَبَحِتَى وَمَنْ مِي فِالْفَقِيمَ

حن

فَانْجِينَاهُ وَمُنْ مَعَهُ فِي لِفُلْكِ الشَّحُونَ \* مُمَّاعُرُقَتَا بِعَثْدُ الباتين اِنَ فِي ذَالِ لَا رَهُ وَمَكُمَا نَاكُثُوهُمُ وَمُوسِهُ \* وَانِّ رَبِّكِ كُونًا لِعِنَ يِزُالِرِّي مُ كُذِّبَتُ عَادُ الْمُسْلِكِ وَ إِذِقَالَ لَمُ رُ الْحُوْمُ هُورٌ ٱلاتتَقَوْنَ • اِنْ لَكُمُ زُسُوكُ لِمِينَ ۚ فَا تَتَعُوا لَكَ، وَإَخْلِعُونِ • وَمَا ٱسْئِكَ كُعُكِيْمِ مِنَاجُوْ إِنَا بَحْرِي الْآغَازِنِ الْعَالِمِينَ • النِّبَوُنُ كِكُلِّ فِي ايَّةُ تَعْبَيُّوْنَ \* وَتَنْجَاذِ وُنَ مَصَائِعَ لَعَكَاكُمْ تَخَلَّدُونَ وإذابطش في بطكف يُحتاد بن ماتعتوا الله وأطبعون واتَعَمَّالِلَذَيَ أَمَدَكُمْ بَيَا مَعَلَوْنَ امْدُكُمْ لِنَعْلِم وَتَنْبَرَ وجُنَايِة وَعَيُونِ ﴿ إِنَّ لَمَا فَعَكَيْكُمْ عَذَا بَايُغِم عظبير فالمُسنَّلَة عكينا آوَعَظَتُ أَمُّلُ تَكُنَّنَ مِنَ الْوَاعِظِينَ . لَذِ هَذَا ٱلْإَخْلُقُ الْأَقَلِينَ وَمَا عَنْ بُهِكَدِّينِ • فَلَذَبُوعٌ فَأَهُلَكُنَا هُنَمْ أَنَةِ ذَلِكَ لَا يَتَمَ وَمَاكُانَ ٱكْخُرُهُمْ مُثْمِينَ • وَلَاِّ زَيْكِ كُمُولِ مِزَرُالرِّحِيمُ \* لَلْبَتَ نُمُونُ الْمُسْكِينَ الِذَ قَالَ لَمُلْرَ عَنْهُمُ صَالِحُ الْأَنْتَقَوْنَ

لِنَ لَكُ وَرَسُولُ الْمِينَ فَ التَّمْوَ اللَّهُ وَرَاطِيعُونِهِ فَا اسَعُكُ عُلَيْهِ مِنْ الْجِنْ إِنْ الْجِنِ كَالِأَعَلِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تُتُرِكُونَ فِيهَا هُهُنَا الْمِينَ فِجَنَّاتٍ وَعَيُولُو وَزُرُفُعِ وتخيل طلعها هضبيرة وتنفية أيتمن يحيال ببؤيافا هين فَا تَقُولُ اللَّهُ وَأَحْلِيهِ إِن ۗ وَلَا تَطْلِعُوا مَرَ الْمُسْرُ فِينَ الذِّينَ يفنُسِدُونَدُ فَالْإِرْضِ وَلَايضُلُهُنَ • قَالْوَابَيُّ النُّدُيمِنَ المستروت مااتنة الأبستر منائنا فأحة بايترانكنك مِنَ الصَّادِ فِينَ عَالَهُ لَوْنَا نُفَةً لَمُنَا سَنُرِينَ وَلَكُمُ سْرِنُ بَوْمٍ مَعَلَىٰمٍ ۗ وَلا تَسْتَوْهِ الْمِسُورَةِ فَيَأَخُذَكُمْ عَنَابُ يُومِ عَظِيمٍ ۗ فَعَقَرَ وُهِا فَأَصَبِكُمْ فَا دِمِينِ فَأَخَذَهُ وَلِعَذَا بُ اللَّهِ فِلْكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مَقَّمُنِينَ • وَإِنَّ رَبَكِنَكُ وَالْعَنِثُ الْحَيْثُ كُذَبَّ فَقَهُمُ لوكوالمسكبين افقالكم اخوه ليط الانتقون اقِيَّالِكُمُ رُسُولُ الْمِبَيْنَ • فَاتَقَوَّا لِلْهُ وَالْطِيعِيْ نِ • وَمَا ٱسْتُلْكُمُ عَلَيْهِ مِنَاجِ إِن آجِ فِي الْإِعْلِيٰ رَبِ الْعِن المَيْ اللَّهِ فَاللَّهِ الْعِنْ اللَّهِ الْعَ

تَأْوُنِ الذِّكُونَ مِنَ الْعَالَمِينَ • وَيَذَرُونَ مَا خُلُقَلُّكُمْ رُبُّكُمْ مِنَازُوْلِ عِلَيْهِ لِلْمَائِمُ فَوْمَ عَادِثُونَ ۚ قَالُوْلِكَ فِي لَهُ تَنْتُهُ يَالُوطُ لَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْخِينَ. قَالَا فِي لِعَكَاكِمُ مِنَ الْقَالِينَ لَا رَبِي بِحَيْتِ وَأَهْلِمِ عِمَّا يَعْلُونُ • فَنَحَتَّنَا لَا وَاهْلُهُ الْبَعْفِينَ ۚ الْآغِيِّهُ زَلَّ فِالْعِنَا بِرَيْثِ ثُمُّ دِيمُثُرْفَا الأجريف وامطانا عكنه معكا أفساء مطاللنذوي نَهُ ذِلانَ لِأَنَهُ وَكُمَّا كَانَ أَكُمْ وَهُمْ مُونُومِينَةٍ • وَإِنَّ كَتُلْبُ لْمُوْلُعُرُ نُوْالِحِبُ مُ كُذَّبُ أَضْعًا بِالْأَيْلُةُ الْمُرْتُسَالِكَ فِي زَقَالُهُ وُسْفُكِيتُ الْإِنْتَقَعُونَ ﴿ إِنَّى لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَمِينٌ ۗ فَانَقُوا اللهُ وَاطَبِعِ إِن • وَمَا أَسَنَاكُمُ عُكَيُ مِنْ ٱجْرِانِ ٱجْرِي الْإِعْلَا رُجِّالِعِنَ الْمَنْ وَأَلْكُلُا ولاتكونوامن الخنيرت وزيؤابا لقسيطا سألسنتيع ولا يخسؤالناس استناء هم ولا نعنه أفالا كفي وأتقنوا الذي خلفك وكليبالة الأقلين و فالا رَبِّنَا النَّهُ مِنْ الْمُنْكِينِ الْمُنْكِينِ الْمُنْكِينِ الْمُنْكِينِ الْمُنْكِينِ الْمُنْكِينِ

ومَّا انْتَ الإَهِ شُرَّمَ يُلِيًا ۚ وَانِ فَلْتُكُ وَلَوْلَكُما ذِينَ فَالسَّفَطُ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السِّهَ إِو إِنْ كُنْتُ مِنَ الصَّادِ قَيْرٌ فَالَّئِهِ اعُلُمُ بَا تَعْلُونَ ۗ فَالَدَّيْنُ ۚ فَالْحَدُهُ عَالَبُ يَوْمِ الظُّلَّةَ ۗ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يُومِ عَظِيمِ \* إِنَّ فَذَٰ لِذَلَاثَةً وَمَاكَانُكُنُّ هُ مُوْمُنِيَنَهُ وَايِّذُرِّتِكُ لُّمُؤُلِعِيْرُ الرَّجِيمُ \* وَايَّهُ لتَنكَزِيا رُجّالِعا لمَينَ • ترَكَ به ِ الرُّوْمُ الأَمِينُ • عَلاَ قَلَيْكُ لِتَكُونَ مِزَالْمُنُدْرِينَ عِلِينَانِ عَنَى مُينِ • وَاللَّهُ لَهُ زُيُرا لاَقِلَانَ • أَكُمُ يَكُنْ لَمُ لَا يُقَالَنِهُ إِلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ • وَلُولُ نُرَلُنا اهُ عَلَى بِعَنْ إِلاَ عَيْمَ مِنْ الْمُعْتِيرَ • فَعَرُ أَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ ا كَانُوبِ مُؤْمِينِينَ ﴿ كُذَالِكَ سَكَكُنَاءُ فِي قُلُولِ إَلْجُرُمِانِكَ لايونمينوكة برحتى وكالعكاب الإليم • فاكينه بكانة وهُوُ لايِشْعُرُ وَن • فيعَهُ لِوُ هَلِيَدُ مِنْظِرُونِ الْمُعَالِبَا يَسْتَغُونُ ﴿ أَفُرَابَتَ الْمِتَّعَنَّا هُمُ سِبِينَ ﴿ ثُمْ جَاءَهُمْ مُاكَاثُلُ يوعُدُونَ ﴿ مِا اعْنَيْ عَنْهُمْ مَا كَا نُوْ ايْمَتَّعُونَ • وَمَا اهْلُكُنَّا نَ قَيْعِ إِلاَّلْمَا مُنْدُورُونَهُ وَكُرَىٰ وَمَا كُنَا طَالِلْبَرَ

الْمَهُ عُزَ السِّمُهِ لَعَزَّ وُلُونُنَّ \* فَالْاتَدُعُ مَعَ اللَّهِ الْحُلَّ الْحُرَ فَتُكُونُ مِنْ الْمُ يُكِنِّم : • وَانْدَرِعُسُمْ يَرَتَكُ الْأَوْبَكِنْ والمُفْتِضِ حِنَا حَلِكَ لِي التَّبَعُكُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ • قَانَ عَصَدًا فَقُالِةِ رَكَّ عُمَّا تَعْلُونُ • وَتُعَكِّلُ عَالُورُ الرَّحِينِ الَّذَيْ بَرْمَاكُ جِيَنِ بَقَتْهُمْ • وَيَقَالُمُ كُذَّةِ فِي السَّاجِلَّةِ • إِنَّهُ هُوَاللَّهُمُ الْعَالِمُ • هُمْ النَّبُكُمُ عُومَ أَنْكُنُّكُ الشَّيَا مِنْ أَنْ تُنْزُّلُ عَلَيْمًا أَقَالِوا بَنْيِ مِلْفَوْ بَالْسَمَعُ وَإِكُثْرُهُ وَكُا ذِبُولَ • وَالسَّنَّةُ إِنَّهُ يَتَّبَّعُهُ وَالْعَا وُولَكِ لَمْ مَا نَهُمُ فِي كُلُوادِ يَهِيونَ • وَأَنْهُمُ بِمَوْلُونَ هَالًا يِنَعُلُهُ وَ ﴿ الْإِلَّالَّذَ ثَلَا أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الْصَّاجِمَاتِ قَ ذُكُرُ وُاللَّهَ كُثِمُ ۗ وَانْتَصَرُ وَامِنْ بَعَدِمَا طُلِمُوا ﴿ وَ كَاكُونُ مُنْقَلَبُ لِمُنْقَلُبُ لِمُنْقَلُبُ لِمُنْ

طلب تاكاليات القران وكيابين، هارك وكبشرى لليؤمين الذين نييمن المقلغ وتؤلون آنكف كالمؤ بالأَخِرَةِ هُمُرْيُو قِنُونَ \* الزَّالذَيْنَ لَا يُؤْمِدُنَ مَالأَخِرَةِ نتينا لم وعَمَا لَمَ وَمُمَ يَعَهُ وَبَ الْكِيَّالَةِ يَكُمُ الْمُوالِقَالَةِ الْمُؤْكِ وَهُمْ فَالْإِخْرَةَ هُوالِأَحْسَرُونَ • وَاتِّكُ لِتُلْوِّاللَّهِ الْقُوال مَنُ لَدُنْ جُكِيمِ عَلِيمِ ۗ اذِ فَالْمُوْسِلِي لِإِفِرَامِ إِنَّ انسَّتْ ثَالًا سالبيك منا بحير افابيك نبيها يد قبير كماكم تفطان فكأجآء كها نؤدي إذ بؤيك تمن فيالينا روة فرخوكه أوسك ٱللهُ وِيَسَالِعًا لِمِينَ ﴿ يَامُونِنُّى إِنَّا ٱللَّهُ ٱلْعَرِيزُ الْمُكِيمَ ۗ وَٱلْفِ عَصَاكَ فَكُنَّا رَايِهَا تَهُ تَرْكَانَهَا خِانَ فَكُلُّ مُكَّالًا فَكُلُّ فَكُلُّ فَكُلُّ لِكُلُّ يعُتَيِنُ يَامُوسُ لِلْحَقَدُ إِنَّ لِأَيْنَا فَ لَدَّكَا لَمُسْلَوْفَ ۗ الْأَ مَنْظَلَمُ ثُمُّنَدُّلَ حُسُنَا بِفُدَسُوعَ فَإِنْ عَفُورُ رَحِيمُ ۗ فَأَنَّ خِلْ يَدُكُ فِيجِينِيكَ خَرْجُ بِيضَاءَ مِنْ عَيْرِسُوْءٍ وَتِسْعِ أَيادٍ الخافِرْعُونَ وَقَوْمُهِ أُنَّهُمْ كَانُوا وَوْمًا فَاسِمْ إِنَّ • فكنابطا تتزايا تنا منصرة فالأهنا سيح مبين

ويحدَدُوبها وانستينونته النفسُ وظل وعُلوًا فانظر كُنُّ كَانَ عَاقِدَةُ الْمُنْسَدِينَ وَلَقَتَمَا نَيِّنَا دَا وَوُوكَسُلَمْنَ لْلُوُّيْنِينَ • وَوَرِيتَ سُلِيمَنْ كُا وَقُودَ وَقَالُ يَآ أَيُّهُ ٱلنَّا مُن عُلِيْنَامَنَطِعَ لَقَلْيَرِ فَأُونِيْنَامِنُ كُلِ شَيْءَ إِنَّ هَٰلَا كُلُفَضُلُ عُلِيَا الْمُلْكُفَضُلُ لْلْبُنْ • وَحُنْثِرَلِسْلَمَنْ جَنُوكُهُ مُنَالِحِيِّ وَالْانِسِ وَالْطَلِيْفِهُمْ يوُلُاعُونِكَ مَخَاذَا إِنَّوْ كِعَلَى فِالِالْفَلْ قَالَتُ مُلَكَّ أَا أَيُّهُ ۖ لَمُوْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْكُنَّةُ لَا يَحْطِينَكُمْ سُلَمَانُ وَجُنُونُهُ \* وهُ الْأِيشُو ُ وَلِنَهِ فَتُبَسَّرُ صَاحِكًا مِنْ وَلَمِياً وَقَالَ لَكِيَّ وُزِعِهَادَاللَّانُهُمِّتَكَ التَّهَانَعُتْ عَلَى وَعَلَى فِالْدِدَى وَأَنْ أَعُلَى صالحاً تُرَضْينُه وَادَخِلَ إِن بِرَخْمَيْنَكَ فِعِطَا بِلِكُلْمَا لِحِينَ وتَنْقُدُ الفَيْنِ فَقَالُمُ إِلِي لِأَ الْكِلْفُدُهُ دُامُكُ أَمْكَانُ مِنْ الْغَايْبِيرُ لأغَرِّبَتُهُ عَنابًا شَهِ بِكَالْ وَلاَذْ بَحَنَهُ آ فَلِيَّا يَتِيِّ سِيُلطَأَ فكك غيركبعيد فنتال أحظك أغفامة وتعثك منسباء بنكاء يكتين

از وركنا أمراً مُنْ تُعلِي مُمْ وَاوْتِيتُ مِن كُلِ شَيْرٍ وَلَمْ عُرَيْدٌ عُظِيٌّ • وجُدُنُهُ الْ وَقُولِمُهَا لِيسَدُرُ لُولِ اللَّهُ مِنْ دُولِ الله و وَيُن طُولِتُفيطُانُ أَعَالُمُ فَصَدَهُ عَا السَّمَا وَيُولُ لأستَدُوكَ • الأنسَةُ وُفُل مِلْمُ الذِّي يُخْرِجُ الخَبِيَّ فِالنَّالِيِّ وَالْإِرْضِ وَبِعَالَمُا حَيْفِهُ نَ وَمَا تَعُلِينُونَ • أَيَدُ لَا لَهَ لِأَهْوَ رَبُ الْعَرُشِي الْعَظِيمِ • قَالْ سَنَنظِ اصْدَفْتَ امْرَكُنْتَ مِنَ أَكُا ذِبِينَ • اذِهَبُ يِكِتَانِي هَذَا فَٱلْقَوْ الِيَهُمُ ثُمُّ تُوَلِّعُ فانَظُ مِاذَا يرَجْعِهُ رَهِ قَالَتُ مَا أَيُّهَ ٱللَّهُ ۚ [ إِنَّ الْعَرَاكِيُّ كِتَاتُ كُرِّعٌ ۚ وَإِنَّهُ فِي سِلْكُمَانَ وَالْتَرْكِيبِ لِينَا الْخَالِحُ الْأَنْعَالِيْ عَلِيَّ وَأُتِوُ بِي مِسْلِيرٌ. ۚ قَالَتَ الرَّهُ اللَّهِ الْفَوْتِي ۗ ائري مَاكَنُتُ فَأَعِلَمُ أَمَّا حَوْيَتُمْهَدُونِ ۚ فَاللَّكُنَّ إِيُكُ فَقُومً وَكُولُوا كَا بِسِ شَهِيدٍ • وَالْأَمْرُ إِينَاكِ فَانْظُرِي مِلْوَا تَأْمُرُينَ فَالْمُنَّ إِنَالُلُكُ إِذَادِ حَلُوا فَيْرُ الْفَسْدُوْ فَا فَقَالُوا اَعَنَةَ اهْلِهِ ٱللَّهُ أُوكَذِلا كِنَعَالُونَ • وَاقِيمُ مُهْرِكُهُ " المهم بهكدتك ونئا مِزامَ رُم يُوجِهُ المُرْسُكُونَ 37

نَا لِمَا عَلَاكُمُ وَأَنَّ مِالْ عَلَّا مُلَّاكُمُ وَنَوْ مِالْ عَالَا قَالَا لَا كَانَهُ خَيْرُهُمُ وَلَمْ تَفْرِحُونُ وَ إِرْجِعُ إِلَيْهُمْ فَكُنَّا يَتُمُّ أَيْدُ وَلَيْ حَدَّيْ مِنْهَا أَذِلَةً وَهُمْ صَاعِرُونَ الأانك كأتيت بعرشها قدال كارتك سُلِمَن • قالَ عِفِريتُ مِنَالِهِ. أَيَا الْمِيكُ بِرِمِّيا أَنْ تَعُومُ يِنْ مَعَامِكُ وَالِدِّ عَكُمُهُ لَعَهُ كَامِينٌ • فَالْالْذَيْعِينُكُ عِزْمِ َ الْكِتَابِ إِنَّا الْبِيكِ بِرَقِيْرًا زَرَ يَكَ الْبُكُ مُمْ فُكُ فَكُمَّا بَعْ مَا يُرَالُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اءشكر الراهز ومن سنار فامّا مشكر ليفسد ومرجز فارّ عَنْ كُرُهُ ۚ فَالْ يَكُولُهَا عَرَبْتُهَا نَنْظُوا مِّهُمُ تَدَيَّ مِ الذِرُ لا يُهَتَدُونَ فَكَمَا لِمَا حَدَ قِدَا الْمَاكِذَا عَ سَلُوعًا كَانَّهُ هُو يَاوُتِينَا الْعَالِمِ عَيَامًا وَكُنَّا مِسْلِمِ وَ ففكذها لماكانت تعريبه بأدؤن الله أغهاكانت من فؤ فِلْهُ الْوَحْدِ الْصَرْحُ فَكَا رَاتُهُ حُسِبَتُهُ-عُنْ سَا قَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُرَّدُ مِنْ قُوارِي

فالتَرَبِ الْخِ ظَلَتُ نَفَسِي وَٱسْكُو مُعَ سُكُمانُ لَلِهِ رَتِبالْعِنالِينَ • وَلِقَدَارِيسَلْنَا آلِي مُوكِدَ آخَاهُ إِصَالِحًا إِنَّا بِعُبُدُوا ٱللهُ فَادِاْ هُمْ فَرَيْقِانِ يَخْتَصِمُونَ ۗ قَالَيْافُومِ لم تستعاوُهُ بالسِّيتَةِ فَالْخُسَنَةِ لُولانسَنَغَوْرُول لَعَلَكُمْ تُرْجُهُ إِنَّ • قَالَوُالطَّهُ وَاللَّهِ وَيَمَرُ مُعَكَّ قَالَ كَمُ عَنِيْكَ اللَّهِ مِنْ النَّمْ فَقَمَّ تَفُتَنُونَ • وَكَا نَ فِلْلَهُ بِنَةً إِنَّ بنْسُنِدُونَ فِي الْارْضِ وُلِأَيضًا لِيَ وَقَالُوا تَقَاسَمُومَ اللَّهِ لَنَبُنَّا وَإَهْلُهُ ثُمَّ لَنَعُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَاسَمَ بِدُ نَامَ مُلِكًا هَلِهُ وَانَّالُهُ الْمُأْلُدُ • ومُنكُونُ مُنكُم اللهُ وَمُكُونًا مُكُم اللهُ وَهُولًا يَشَعُ وَنَك فانظركف كان عاصة مكره أتاثر باحر وقوام مون فَتُلِكَ بِيُوعُهُمُ خَا وَيَهُ بِمَا طُلُلُ الزَّفِذَ لِإِنْ كَالْبُكُ مِوَيُهِ يَعْلُمُونَ • وَالْجَيْنَا الذِّينَ الْمُنْوَا وَكَانُوا يتَّعَوُنَ عَمْ وَلَوْحِكَا إِذْ قَا لَا لِعَوْمِ مَ أَيَّا تُوْنَ الْمَاحِشَةُ وَانْتُمُ يُنْفُرُونَ • اءَنكُ لِمَا تُونَا لِجَالَ شَهُونَ عَنْ وَكُوالِشِنَاءُ بَالَانَمُ فَوَجُهُمُ لُولُكَ

فالمان جواد قومة إلا أن قالوًا خرجوًا ال لوعلم من يُتِرُكُمُ إِنَّهُ أَنَّا سُ يُتَكَمِّرُ وَيُنَ • فَأَنْجَيْنًا مُ وَأَهْلُهُ ۚ آلِكَ مُرَّاتُهُ وَدُنَّنِاهِ اعْزَالْعَالِمِيْنِ وَالْمَطَالِ عَلَيْهِ مِعْلَ فَسَاءَمُطَالِّلْنَدُ مِنَ قَائِكُ لَا لِيَهِ وسَلَامٌ عَلَيْعَادٍ فِي لَنْهُ اصْطَفَّا لَمَنْ مَنْ إِمَّا لِيُشْرِكُونَ \* امَّنْ خَلْقَ السَّمْواتِ فالازغ والزك للمرمى المتناء ماء فانبتنا برحنا يئ ذات تَفْيِدٍ مُنْ كَانَ كُنُ يُنْتِولُ اللَّهِ مُنْ أَعَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ الْمُؤْمِّنُ مُنَّ يعَلَمُونَ \* امْنَ جُعُهُ إلارْضَ عِنَالًا وَحَعَلَ خلاصًا أَنْهَارً وتُجْعَلُ لَمَا وَ فَاسِنَى وَخُيْعَ أَبِنِي الْمُتَكِّرُ بَثْ حَاجِراً عَالَ مُعَ ٱللَّهِ الكَاكُفْرُهُولايعالُونِ ﴿ النِّشْ عَيْدُ الْمُعْمِلُو الْوَادَعَاهُ وَكُلُّونُ الستي وكيفككم خلناء ألارض عاله مع الله قليار شا تلكُرُونَ امِّنُ بِمَذِيكُمْ فِي ظَالُ احِدُ الْجَرِ وَالْحِيْ وَمَنْ يُرْسُلِلْ إِنَّ لَنْهُ إِبْنُ مُلَكُ رُحُيِّتِهِ عَالَمٌ مُ كُلِّهُ مَعَ الْمُؤْمِنَ عَالَمُ اللَّهِ عَيَّا لْسُكُونُ • اتَّنَ يُبَدِّدُ وَالْكُنْ تَدْيُولِهُ وَتَنْ يُرِزُفُكُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالسَّاءَ فُلْلِاضْ الْدُمْعُ اللَّهِ فَإِهِ النَّ إِنْهُا نَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِ فَيَتُ فَلْلَايِعَ أَمْنَ فِي السِتَمَا إِنَّ وَالْأَرْضِ الْعَيْبَ الْأَالِدُهُ فَمَا يَشْفُونُونُ إِنَّانِينِهُ عَنْ وَ بَرِالْمَارِكَ عِلْمُ فَالْحِيْعَ بَلُهُمْ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ الْمُرْمِنْ اعْبُونَ وَقَالُ الْدِينَ كُورُوا آءِذَا كُنَا تُزَابًا كَابًا وَنَا أَصِنَا لَمِي حَبِينَ فَ لَقَدَ وَعُدِنا هٰذَا حَنُ وَلَهِ مِنْ قَدُالٌ إِنْ هِذَا ٱلْأَاتُمِيا طِيرُالِا وَلَهِنَ • قَانْسِيرُوافِ ٱلْأَنْضِ فأنظ واكيفكان عايقية للحمين فلاتح بنعلهم وَلِأَتَّكُنْ فَ ضَيُقَ مِمَّا يَمُّكُونُ ۗ وَيُعَوِّلُونَ مَنَّى هَٰ لِمَا الْوَغِدُانِ كُنْتُمُمْ الرِقِينَ قُلْعُسَىٰ اللَّهُ لَكُونُ رُدُفِكُمْ بِعَضَ الذِّي شُسْتُعَ إِنْ وَ وَازَّدَيْكِ لَدُوْ افْضَاعِ النَّالِيرُ وُلْكِنَّ أَكُثْرُ هُذُ لِلْ يَشْنَكُونُونَ ۚ وَإِنَّ رَبَّكِ كَيْعَ إِمَّا عَلَيْ صندُورُهُ وَمَا يُعُلِونَ • وَمَا مِنْ عَآرَجَةِ فِالسَّمَاءِ وَالْأَصْرُ } لِإِنْ فِي كُمِينِ إِنَّ هَا ذَا الْفَرُ أَنْ يُقَطُّ عُلَيْكُمْ النِمَنَا بُمُ ٱلْمُرْالَدَيَ هُمْ فِيهِ يَخْتَالِمِنُونَ • وَابِنَهُ لُمُونُكُ وَ وُحَةً إِلَاءُ مِنهَنَ ﴿ إِنَّ لَنَّاكُ لَقَضِي يَنْهُمْ بِحُكُمْ وَحُوالُفَرَيْنَ العلام و متع اعك الله الله الله المائن 193

يْكُ نَشِيعُ الْمُونِيُّ ، فَلْ نَسْمُعُ الْمُتَّتِمُ الدَّعْلَةَ الذَّا وَلَوْ إِ مذبرتن • ومَا آنتَ بهاد يالْفِقْلُالْمَ مِانْسُنِهُ مْ رُبُونُمْ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَ اللّ عَكَيْهُ إِنْ خَجِنا لَكُنْ فَايَّتُهُ مِنَ الْأَرْضُ ثُكُلِ فِي النَّاسُ كَانُواْلَالِمَاتِنَا لَأَيْوُقِينُونَ • ويَوَمَ خَسَنُرُمُنْكُلِ الْمُهَرِ فَهُا يَنْ فَكَادُ بُإِلَا مِنَا فَهُمْ لُو نُرَعُونَ • حَتَى إِذَا لَمَا قُلْ عَالَ ٱكَذَّبُتُمْ يُنَايًا بِي وَلَمَ حَيُطِلُ بِهِا عِلْمٌ الْمُنَادُاكُ نُتُمُ تَعْلُونُ \* مِنْ فَعُ الْمُولِ عُلَيْهُم عِنَا ظَلَمًا فَهُمُ لِأَيْنَ مُلِقَوْنَ \* لأنزفانا جفلناالك إليسكنونية والنهار مبغيب زَيْ ذَلِكَ لَأَيْا رِيِ لِعَقِمْ يَوْمُبِنُونَةَ • وَيَوْمُ يُنْغَرُّ فِالْمِعْمُ إِ تنزع مخذالستماري وكمن فاللائض الأمن سشاءالله وكظائقة داحزت وتركي لجبال تحسبهاجاء وهي تمرُّ أُمرًا السِّيَا بِي صَنْعَ الله والذي الشَّعَةَ كُلِ سَنَعَ الله القَوْمُ الْمُونُ • مَنْ جَاءً بِالْمُسْتُ فَأَلَّهُ خَيْرًا مُفْهُ مِنْ فَرَبِيمِ يَوْمَتُ إِذِهِ الْمِسْوُلِ الْمِسْوُلِيَ

ومَ بَنَاءَ مالِسَتَتِنَةِ فَكُنْتَ وَحُوهِهُ مُنْ فِالنَّالِ هَلُ خُرُنُ الأَمْاكُنْتُمْ نَعُلُونَ وَ الْمُلَا مَهُنَّ أَنَ اغَبْدَ رَبِّ هَذِهِ البازة الذكاح يحتكها وكاه كالشيء والمرنث أن أكوات مِن السُّلِي ﴿ وَإِن الْعَلْوَالِدُ الْرَاعِ مَن الْمِيدِ وَعَلَمْا يَهُذُكُ لِنَفْسُهُ وَمُنْضَكُ فَعُوَّالِمِّنَا أَفَامِ الْمُنْذِينِ. وَقُالُكِ ذَلْقَهُ سَهُ كُمُ إِنَا تِيهِ فَتُوْمِوْنُهَا مُفَارَتُكِ بِغَافِل المدائح الجب السب و تاليًا ما دُ الكِتَا مِلْمِين • مَتَالُو عَلَيَكُ مِنْ بَعُر سْ وَفِرْغُونَ بِالْحِيَّ لِتَوْمِرِنُّهُ بِنُونَ • إِنَّ رَهُونَ عَالَٰ فِي (رَضِ وَحَعُولَ أَهُلَمُ الشِّيعَالِيسَتُكَفُّونُ عِنْ طَالَّتُكُةُ مِنْ أَتُلِدُ بَحُ يَهِ وَيُسُمِّينُ بَنِينًا مُ مُ أَيَّهُ كَانَ مِنَ لَمَنْ يِدِينَ • لُوزَيكُ نَ مَنْ عَلَا لَذِينَ اسْتَعُبُونُوا فِي الْإِرْضِ وَجُنُعَلَ ( أَيُّنَّا وُجُعَلَّ هُ الْأَرِثِينَ • وَنُكُنَّ لَهُ وَالْأَرْضِ وَنِرُى فِيْعَوْنُ وَهَامًا وجُنُورُ هُمَّا مِنْهُمْ مِنْ كَا مَوْا بِحُنْدُرُولَتْ • إِنَّا

وَاوْحَنْالِكَا مِرْمُولِيهَ أَنْ ارْضِعِيهُ ۚ فَكُوٰا حِنْفِتَ عَلَّمُ فَالْفِيهِ فِالْمُثُّ وَلَا فِي وَلَا خَرَ فِي الْمَا زَادُونُ الْمَيْدِ وَجِاعِلُونُ مِنَّ لَمِسُمَالِينَ • فَالْتَقَطَدُ الْفِرْعُونَ ليكون لمه عُدُقًا وَحَزَنًا أَذَ وَخِوَدَ وَهَا لَمَالُهُ وَجُنُودُهُمُا كَانُواخَاطِيْنُ • وَقَالْمَامُ أَهُ إِ وعُونَ قُرَّةً عُيُن لِي وَلِكَ لَاتَعْتُلُونُ عَسْرَاكُ يَنْفُعَنَ وَيَحْذُدُهُ وَلَدَأُ وَهُوْ لَا يَشْعُو وُزُرَ مُرْمُولُنِي فَا رِغَا لَذِ لَا وَتُدارِي وِ لَيْهِ ربطناعل فكمالت كودون المؤمنين وفالت لاخيته فقتسه فنصرت برع بجنب وهر لا وتحرَّفُهٰ عَلَىٰ الْمِزَا جِزِعُ مِن قَبِّلْ فَقَالَتَ المُعَلِّمُ اللَّهُ مُنْ يَكُونُونُهُ لَكُونُونُهُ لَكُونُ وَلَمْ لَوْنَا حِيْنَ ٥٤ نقر عين عَدُلُلُهُ حَدِّةً وَلَكُمُ الْكُوْرُهُ لِلْمُعَالِمِ وَلَا مِعَالَمُ وَلَوْ وَلَا لِلْوَاللَّهُ فَاللَّهُ تَهُ كَالْتُنَاهُ وَكُمُّ وَعِلْمٌ وَكُذَ لِكَ بَخِزُى لِمُحْسِنِينَ

حريب

ويخالكه بنكة عليجين عفناك من اهله أ فرَجَهَ فها يُخْلَين يقتتكان خذامن شيعيه وهنا فزعدوؤ فاستغاثه الذك من سبتي عَدِيد عَلِ الذِّي مِنْ عَدُّوغٍ فَوَكَّرٌ وَمُوسِي فَعَكَمْ عَكِينَةِ قَالَهُ فَامِنْ عَمَا السَّيَطَاأِنَّ ايَّهُ عُدُّ وَمُفِرَّتُهُ مُنَّ قَالَكَةِ إِنَّهِ ظُلَتُ نَفَنِيهِ فَاغْفِرْ لَهِ فَعُفُرُ لَهُ النَّهُ هُوَ الغَنُو الرَّحِيمُ • قَالَ رَبِياً الْغَيْثُ عُلِيهُ فَلَمْ الْوَانْطَةِ إِلَّهُ فأصيرة المدينة خايفا يترقب فإداالذي ستنفس بالامتو يستضرخه فالله عوسة إنك لغوق مبين فلتأان آلاد ان ينظيق بالذي هؤيَّدُ وَهُمُا قَالَ مؤبني التريد الأنتفطك كنا فتكلت نفسكا بالإمسل إذ تُبِيدُ الَّاكَ نَكُونَ جَنَّارًا فِي الْايَضِ وَمَا تُرَيِّكَ أَنَّكُكُ مِنَالْصَلِينَ. وَجَاءَ رَجُلُمِنَ أَقْصَيَالِمَدَ بِيَهِ يِسَعَىٰ قَالَ يَامُوسِيَّ لِنَاكُمُ لِيَّهِ ثَا تَمْرُونَ مِكَ لِيغَيُّلُوكِ فَأَخْرُ إِنْ لَلَامِنَ النَّاصِينَ وَ وَيُرْبُرُونُهُمْ الْحَالِفَا يَعْمُ الْحَالِفَا يَاتُرُقُكُمُ فَالْ رَبِّ عَيْنَ مِنَ الْعَوْمِ الفَلْ الْمِيرُ فَي وَلِمَا

وكمانوتك تلتاء مدين فالنعساء زن أن مندسخ سنواء السَّيِلُ • وَلِمَا وَرُدُمُنَاءَ مَدُنُ وَجُدُعُلِيهِ الْمُهُ مِنَ التَّاسِ بِسَنْ مَوْكَ فُ وَكَرَكُ وَرُدُونِهُمُ أَمْرًا تُكُينِ تَذُوا ذَالِيتُ فالمَّاحَظِيْكُمُا قَالَتَ الاسَنِقِي حَتَّى يَصُدِرَ الرِّعَاءُ ۗ وَابُونِا أَيْتُو كَبِيرٌ • فَسَيْعِ لَمَنَّا ثُمُّ تُوَّكِلَ لِمَا لَظِلَ فَعَالَ رَضِرَاتِي لِمَا أَنْزُلْتَ إِلَى مَنْ خَيْرِ فَعَايَدُهِ فِيَاءَتُهُ لِحُدْكُ هُمَا مُّنْفِي عَلَىٰ سِنِتِمَاءٌ قَالَتَ الذَّابِي يَنْعُولَ لِيُؤْيِكُ المخرَّمَا سَعَيْتَ كَنَا فَكَالْجَاءَةُ وَفَضَّعَكِيَّهِ الْقَصَوْلِ فاللاخِفَنُ غِوَبَ مِنَ التَوْمِ الطَّالِمِينَ عَالَمَ احِدَهُمَا يَاكَتِ السَّكَاجِنُ أَ إِنْ كَنْهُ رَمْنَ السِنْ الْمَجَوْبَ الْعَوْ يَكُالْا لِمِينَ قاللافار يدانا كيكا الندانتي هاتين علان تأجرك عُلْفِي ﴿ فَاللَّهُ مُنْ عَنْمُ الْمُنْ فِي فِي وَلَا فَكُمَّ الْمِيدُ الْنَ سُنْقَ عَلَيْكُ استَعَدُي النِسْتَاءَ اللهُ مِن الصَّالِحِينَ فالأذلك بينني وببينك إئيا الإنجرلين قضيت فالا عَدُ وَانَ عَلِيٌّ وَأَلْقَهُ عَلِي مِنَا سَعَوُلُ وَكَيْلٍ \* فكنا فضام وسي الإجل وسا دباهك انس من خاب الطور نَارًا ۚ قَالَ لِإَهَا مِنْكُولَ إِنَّ الْمَسْتُ الرَّالْعَ آلَتُكُ مُنْهَا يخبَرَ اوَجُذُوهَ مِن النَّارِلْعُلَّكُم تُصَطِّلُونَ • قَلْأَلَّهُما نؤدى من سفاط والماد الائر فالمغف وللناركاة مزالفرة انَ مَامُونِهُ إِنَّ إِنَّا لَيْنُهُ رَبِّ الْعِالَمَ وَ وَإِذَا لِهِ عَمَالَ فكتا رَاهَا مُهَمَّزُ كَانَهَا جَآنَ وَكَيْ مُذْبِرًا وَكُمْ بِفِيِّتُ الْمُرْبِي اقَمْ وَلا يَحْوَنُ إِنَّكُ مِنَ الْأُومِنِينَ وَ السَّلَا يَدُكُ فِحِيمُ لِيَ تخرج بيضاءم من عبرسوع واضم الياد جناءك وزالفب فَذَا نِلاَ بُرَهَا نَادِ مِنْ رَبِّكِ الْحَافِرَعُونَ وَمَلَاثِهُ انَّهُمُ كأغل ففوها فاسبعتين فالدتبراني فتكنت منهزننسأ فَأَخَا فُ أَنَ يِقَتَلُونِ ۗ وَأَخِي هِمُ إِنَّ هُوَ الْفَعَيُّ مِنَّى لِسْانًا فَا رَسْلَهُ مِنْ وَدْءً الْمُسَدِّقِينُ ۚ إِنَّ كَاخَافُ النَّهُ بكتذبؤن فالسنشثة عفيدك باخيك وبجعا لكأسكطانا فالأيصاؤة اليكا بايايا فَا مَن البَّعَكُمُ الفِّلَ لِبِعُكُمُ الفَّالِ المُولِ فَ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ لَللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَللَّهُ لَلللَّهُ لَللَّهُ لَللَّهُ لَللَّهُ لَللَّهُ لَللَّاللَّهُ لَللَّهُ لَللَّهُ لَللَّهُ لَللَّهُ لَللَّهُ لَللَّهُ لَلَّهُ لَللَّهُ لَللَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَللَّهُ لَللَّهُ لَلَّهُ لَلللَّهُ لَللَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَللَّهُ لَلْمُ لَلللَّهُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلّلْ لَلْمُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَللَّهُ لَلْمُلَّالِ لَلْمُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلّلْلَّا لَلْمُ لَلَّ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّا لَلْمُ لَلَّهُ لَلَّا لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّا لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لللّّالِي لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّا لَلَّهُ لَلَّا لَلَّهُ لَلَّا لَلَّهُ لَلَّا لَلَّهُ لَلَّا لَلْلَّا لَلَّهُ لَلَّا لَلَّهُ لَلَّا لَلَّهُ لَلَّا لَلَّهُ لَلَّا لَلَّهُ لَلَّا لَلَّهُ لَلَّا لَلْمُلَّا لِلللّّا لِللللّّا لِلْمُلْلِلْ لَلْلَّا لَلْمُلَّا لِللللّّا لِللللَّا لِللللَّا لِللللَّا لِللللّّا لِلللّّاللَّا لِلللللَّلَّا لِللللَّا لِلللللَّال

فكناجآء همموس بإيابينابينات فالعاماط لاتلاسي مُفْتَرَى وَهُمَاسُمُفِنَا بَهُذَا فِي إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِلْمُونِينَ رَبِي ٱعْلَيْهُنَ الْمُلْدُى مِنْعِنْدِهُ وَمِّنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ النَّارُ النَّهُلايْفَ الطَّالِمُنِ، وقَالَ وَعُونُ يَٱلنَّهُ اللَّهُ ماعلت ككرمز للوغيرج فافقذ لجياها مان كالظين فأجعًا في صرَحاً لعَلَى كَلْمُ إلى الموموسي في إن لَاظُنُهُ مِ الْكَادِيبَرُ ﴿ وَاسْتَكَبُرُهُ وَكُودُ اللَّهِ فَيَ لانض بغُسَيْرِ عَلَى وَطَلَعُأَا يَهُمْ الْمِينَا لَأَيْرُ جَعَوُنَكُ مُ فأخذناه وبجنؤده فنبذنا هرفاليتم فانطركنف كَانُ عَا فِبَةُ لَظَالِينَ • وَجَعَلْنَا هُمُ أَيْمَةً يُدَعُونَ الحاكنال وتؤفر الفيه لاينضروك واتبعناهم في هذي الدُّنسالَعَنهُ وَيَوْمُ الْقِيْمَةِ هُمُونِ الْقَبْدِينِ فلقكانيننا مؤست اليئاب من بعددا الفلكنا لَعُمُ وُنَا لَا وُلِمِ يَعَنَّا لِشَاسِكُ وهُلُدًى وَرُحَمَةً لَعَلَهُ ثُنْ يَنَاذُ كُنَّ فُولَا

وكنت بجانب الغزنت اذقفننا آلى موسكالا فروماكن م الشفاهدين ولاحتنا السُفَأنا فروُنًا فعَمَا وَلَعَكُمُ الورونهاكنت فاوعا في أخلِمذينَ مَعُلُوعَكَيْهُمْ إِيَّا عِنْ أُولِكِنَا كَنَامُرْسَلِينَ • وَمُاكَمُنْتَ بِخَانِبِالْقُورِاذِينَا أُ وَلَكِنْ رَحْهُ مُنْ رَبِّكَ لِتِنْ إِرْ وَوَمَّا مَّا أَيْهُمْ مِنْ نَذِيرِ مِنْ فَيُلْكُ لَعُلَّهُ مُنِيَّدُكُمُ وَنِكُ وَلُولًا آذَتْصُيهُ لِمُعْمِينَة ميا قدَّمُتُ أَيْدِيهُمْ فِيعُولِوا رَبِّنَا لُؤُلِا آرَسُكُمْ الْلِينَا سُولُ مُنْتِنَا إِلَا لَكُ وَيُحَالِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ فَلَيَا جَاءَهُ إِلَيْنَ مِنْعِيْدِنَا ۚ قَا لُوْلِلَا أَنْ فَيَعْلِمُ أَالَٰ فَيَ مويسي أوَّلُمُ نِصُف وُاعِا آوُ فِي مُوسِيم مَ قُنا أَقَالُوا سِيحُ ان تَظَا هَرِي وَقَالُولَا بِكِيرًا فِي وَنَكَ فَلُ فَأَنْفُ بِكِينًا بِمِنْ عِنْدِأَتُلْمِهُ وَ إِهَٰذَى مِنْهُمَا أَتَهُ عِنْهُ أَنَّهُ عِنْهُمُ أَتَّهُ عِنْهُ ان كُنْنُمْ صَادِبْنَ فَالْمُ يُسَتَعِيبُ لِكُ فَأَعْلُمُ أَمَّا يتبعون اله إلا هذه وكن المنك مين البه كلواليغير هُدُكُ مِ أَلِلْهُ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَهُدِي الْعَوْمَ الظَّالِمِينَ •

وَلَعُكُ وَصَّلْنَا كُلُّ لِعَوْلَ لَعَكُهُ يُنِتُدُكِّ وَكِنَ الذين انتينا هم لك شاب من قبل هم برو من في عَاذَائِتًا عِلَيْهِمُ فَا لِلَّ أَمَنَا بِيْرِائِنَهُ أَكُنَّ مِنْ رَبِينًا إِنَّاكُنَا مِنْ فَتِلْ مِسْكِلِينَ \* اولينك يُونُ توان أَجْ هُوْمُ كُتُهُ. باحتة وأوكذوفن بالحسنة الستنفة وعثاد ذفنا هُ يَنْفُعْ مُؤْنِهُ وَاذِا سَمِعُ اللَّغْذِ اعْرَجَنُو اعْنَدُ وَقَالْوَالْمُ غَالِنَا وَلِكُمْ أَعُ الكُلِّ تُلْسَلَامُ عَلَيْكُ لِأَنْسَعَ لِلْأَمِلَةِ • اللَّكُ لَا تَهُدي مَن الْحَبِينَ فَ وَلَكِنَ اللَّهُ يَهُدي مَنْ ا يَشْآءُ وَهُواعَلَا بِالْمِهُدُونَ • وَقَالُوْالْذِنْتَعِالْمُدُونَ معكة فتحطف عن ارضنا أولم تلك له حرما الميناً يجوالينه لألت كالشيء رزيقًا مِن لَدُنّا فَلِكِينَ اكْثَرُهُونُ لْاَيْغَلَمُونِكُ \* وَكُمَّا هَلْكُنَا مِنْ قُرْمَرُ بِجُرِكِتُ مَعِيشَتَهُ اللَّهِ فتِلْكُ مَسْاكِمُ مُرَكِّمُ مُنْكُرَيْنِ يَعْدِهِ إِلاَّقْلِما ۗ وَكُتْاحَنُ ٱلْعَا رِنْهِنَ • وَمَاكَا ذَرَيْكِ مُعَمِلِكَ الْقِرَى حَتْمَ بِيَعْتَ فِي أَمُهَا رَسُولًا يِتْكُا عليه فالماتنا وتماكتنا مهيلك لفرائ الإواهك فاطلطونك

ومَاا وُيتِينُمُ مِن سُورٍ فَيَاءُ الْحَيْوَةِ الدُّنْيا وَزِينُهُا وَمَا اعنِدُ الله خيرُ وَانعُ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ أَفَنَ وَعُدُنَّا لاَ وغذا حسنا فذلاف كمز متعناه كمتاع للحيوة الذئكأ مُ هُونُومُ الْقِيمَةِ مِنَ الْحُضَرِينِ • ويُومُ بِمُنَادِيهُمْ فِيُقُلُّ الأسركاء كالذكر كانة ترعي ك. • فالألذك عَقَ عَلَيْهِمُ الْقُولُ رَبِّنَا هُوَ لِآءِ الَّذِينَ الْغُويْنَا أَغُورُنَا هُذِكُمُ لَمَا عَوَيْنَا تُنَبِّرُ الْلِلَكَ مُاكَانُوا إِنَّا فَانْعِينُ وَلْمَ وَفِيادُ عوالشركاءكم فذعوهم فلمستغ يطث ورا والعناد للاتها كَا نُوايِهُ تَدُوكِ • ويُومُ يُنادِيهِ فيقولُ مَا ذَا آجَبُ لِلسَّ فَعِينَ عَلَيْهِ إِلاَ سُبَاء يُومِينَ فِيهُ لَا يَتَسَاءَ لُونَ • فَامَنا مَنْ أَابِ وَأَمَنُ وَعَمَاصًا لِحَا فَعَسَمَ إِنْ يَكُونُ مِنَ الْفُلِيرَ فِي ورَتْكِ يَخْلُقُ مُالْسِنْنَاءُ وَيَحْتُ ارْمُاكَا ذَكُمْ كُخِيرَةٌ سُمَانَ اللَّذُ عُمَّا يِنْفُ كُوْنِ وَرُيْلِكِ بَعُالُهُ مَا رَصُحُنُ صَالُولُ هُمْ وَمَا يُعَلِينُونَ • وَهُوْ اللَّهُ لِأَلْهُ الْإِهْ الْإِهْ وَكُلُّهُ الْحُدُ والاول والأخرة كالمككر والناء وخعوب

فأأنكنم انتعكالمة عكيكم الليل سرملا الحايوم العِيْمَةُ مَنْ إِلَهُ عَنِيْ لِللَّهِ يَا بِيكُونِيمِينَاءُ افَاكُ سَمْعَهُ فِيكِ فأأركت أن حَعَالُلاهُ عَلَيْكُواللَّهُ ارْسَرْمَدًا الجانوَ فِي التَّعَايُّةِ مَنْ اللهُ غُنُولُاللهِ يُنَاسِيكُمُ يُلِينُولَمَنَ مُكُونُونَ فِيهُوا فَكُلا مُتُصُرُونِ وم زيخ يته حَعَالَكُ الكيكُ والمهّادُ لِيسَكُونِه وَلِيَهُ عَوْلِ مِ فَضَلَهُ وَلَعُلَّكُمْ " تَشَكُّرُ وُكَ. • وَيُوحُ يُنَّادِيهُمْ فَيُكَوُّلُ يُنْ سُرُكُا عَادًا لَذِينَ كُنْتُمْ فَرَعُونُ • وَنَرْعَانُوكُمْ الْمُوسَى فقلناها ثؤائرُها نَكُمُ فَعَلِمُ إِنَّاكُنَّ كُنَّ وَلَهِ وَصَدَّاعَتُهُمْ مَاكَا فُل لْبُعْتُرُونَ وَ وَالْوَنَ كَانَ مِنْ فَقَوْمُ مِنْهُمْ فَبَعْ عَلَيْهُ وَالْعَيْلَاهُ وَالْكُنُونُ لِهُ مِالَّانَ مُعَالِقَهُ لِعَنْ الْمُعَالِمُ الْعُطْسِيةِ الْمُطَالِّكُنِّيَةُ الْوَقَالَ لَهُ فَوْمِهُ لِانْفُرِحُ الْقَالَا يُحْتِبُ لَنْ جِينَ مَا يَنْهُ فِيهَا أَتْنِكُ ٱللَّهُ الْذَارَ الْأَخِرَةَ وَكُلَّ فنس نصيبك من الدنشيا وأخيع كما احسن المنه لليناذ وكانتنغ الفساد فالأنف انُ اللهُ لَا غِنْ المُشْكِدُ فِي المُثَلِّ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّذِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

فالمنا أونينه على على عيد في وليعيان الله وتداهلك مِنْ فَبْلِهِ مِنَالْفِرُ وَلِهِ مَنْ هُوَالْشَدِّمِينَهُ فَوْعٌ وَالْنَرْجِهِ فَأَوْلًا ليستراعُ ذنوي مراكم مولا في بيخ على فومد في إستيه فالكذيت ريدوي ألحيو الدنيكيا ليت كنامنا ماأوف فَا رُوْدُانِهُ لَذَ رُحَظِ عَظِيمٍ • وَقِاللَّاذِ بَنَا وُنُوَّا الْغِارِ وَلِلَّا توابأننو خيرلن من وعرك الما قلابلقها الإالصارون لخسننابه ويبار والارض غاكان لدين فيئة ينضرون مِنْ دُونِاللَّهُ وَمَاكَا نَهِنَالِمُنْصِرِينِ ۗ وَأَصْبِكِالَّذِينَ يَنْكُو مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ بُعِولُونَ وَيَكَانَ اللهُ يُسْلِكًا [زَقَ لَيُسْ مِنْ عِبَادِهُ وَكِفَدِرُلُو لِا أَنْ مَرُ اللَّهُ عَلَيْنًا لَحْسَفَ سُنًّا وَيُكَانَهُ لَا يُغَلِّهُ لَكَاوِ وُون تِلْكَالْتَا زُلَاجُونُ مُجْعَلَهُا لِلَّذِينَ كُنْ رُونَ عُلُوا فِي الأرْمِنِي وَكَا فَسَادًا \* وَالْعَاقِبَةُ الْمُتَّفِينَ \* • مَنْ لِجَاءَ بِالْحُسَنَةِ فَأَوْ خَبْرُ مِينِهُ الْمُ ومَزْجِآء بَالسِّتَيْعَةِ فَالْأَجْبُ وَالَّذِيْبُ عَلَمُ السَّيْعَ إِنَّ مِنْ كُلُّ مِنْ الْفُولِدُ فَ الْمُرْكِ

اَيْنَا لَذَى فَرَعَنَ عَلَيْكُ لَلْغُرَانَ كُلَاقَكُ الحامعًا ﴿ \* فَأْزَكِيَّ أَعْلَمُ مُنَاجًاءً بَالْحُلُدَى ۚ وَمُنْ هُو فَ فَاحِنَالُالِ بين • وْمَاكُنْتَ تَرْجُوَّالْوَيْلُامْ لِلَيِّلْوَالْكِيتَابُ الأرْحَةُ مِنْ رَبِكُ فَالْ تَكُونَنَ عَلَيهِ الْكَافِرَيْكِ ولايصُ تُدَنَّكُ عِنَ أَيَايِتِ اللَّهِ مِعَيْدًا ذِهُ الْخِزِلْتَ الِيُكَ وادْءُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلا تَكُونَتُ مِنَ المُفْرِكِينَ وَلا يَدْعُ مَعَ اللَّهِ الْحُمَّا الْحَرَّ لْإِلَاهُ الْإِلْهُ لُوكُمَّ كُالْ يَسْمُوعُ هَالِكُ اللَّهِ وَيَعْدُهُ لَهُ الْمُنْكُمُ قُوالِينُهِ وَتُجَعُونُ كسيك لتاس اذينر ككؤ أذيقه لؤآ أمتنا وهولا يفتنان وكفذ فتتَّاالَدْ يُسَعِن قبلهم فكيعكم الله كله يَنصَدَ موك وكيغَلَيَّ الكادِيرَنِ و الرِّحسَيبُ للهُ يَكُ يَعْلُونُ السِّيِّيُّ السِّيِّيُّ السِّيِّةُ السِّي انْيْسَنِعةُ نَا اُسْلَاءَمُمَا يَخَلُّهُ لِبُكِ مِنْكَانَ يَوْجُوالِعِتَاءُ ٱللَّهِ فَادُ ٱجُرُاللَّهِ لَاتِ وَهُوَالسِّيهُ الْعَسَالِيهُ \* وَ

وَمَنِهَا هَدَ قَالِمُنَا يُحَاهِدُ لِنِفْسِيةِ إِنَّ ٱللَّهُ لَغِينَا عَنِ المُ المِينَ • والذِّين المنَّوٰ وَعَمَا وَالصَّا لِمَا إِتَّ الْكُذِّرُ عَهُمُ سَيِّنا مِنْ وَلَيْ يَتُهُمُ احْسَنَ لَذَى كَا نُوا يَعُالُكُ ووصنينا الإينسان يوالديبحسة وانجاهداك لِتَنْشُرِكَ إِلَى مَالِلِنَهُ لِكُوبِهِ عِلْمُ فَالْانْظُومُ إِلَيْ يَحْفِكُمُ فَأُنِيِّتُكُوا مِمَا كُنْهُ لَقُعُلُونَ • وَالذِّيِّنَ امْنُوا وَعَلِوْلَقُولَا لنَدُ خِلَةُ فِالْصَالِكِينَ • وَمِنْ لِنَا يِسِ مِنْ يَقُولُ الْمُنَّا باينه فاذأآؤذي فأننوجك فيننة الثاسككذابالله وَلَنْنُ خِلَّ تُصُرُّ عِنْ رَبِّكِ لَكِيْفُولَيْ إِيَّاكِنَا مَعَكُمْ أَوْلَيْسُلِّونَهُ بإغارَيا في دورالعاكبيز • وَلِيَعَالِيَ اللهُ الذِّي لْمِنُونُ وَكُيْعُكُلُ لِلنَّا فِعْيَهُ • وَقُا لَالْذِيزَكُ فَكُا الَّذِيَكُ مُنْوُا اِنَّتِهِ عِنْ سَهِيلُنَا وَالنِّيرُ حَطَا يَاكُمْ" ومكاهنه يحاملهن وزخطا باغم كاذبون وكيمان انفاهم وانفا لأمع انفالي وللسفان يوم الفِيمَةِ عِمّا كَانُوا يَفْتَمُ وُلَ الْ

وكتكأرنسكنا مؤجاً الحافق في فكيت فيهراكف سنة الأخسير عاماً فأخذه والظوفان وهم طالِوُنُ • فَاتَخِينَاهُ وَأَصَابُ السَّنِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا الْةُ لَلْعَالِمُن ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ اذْقَالَلِتَوْهِ وَعُبُّدُوالَّلَّهُ ۗ واتَعَوُّوُهُ وَلِيكِ خَبِرُكُمُ لِلْأَكْنَةُ نَعَالُونِ • اغَيَا تَعِلَافُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَأُنَّا وَتَخْلَفُونَ افِكًا أَلِنَالَٰذِيُّكُ تَقِرُدُونَ مِنْ وَلَوْاللَّهُ لِلْأَيْمُ لَلِكُونَ لَكُمْ رِيزُ فَأَغَالِتَكُو عِنْدَالْتُهُ الرِّزْوَ وَلِعَنْدُونُ وَاشْكُولُهُ الِيَاهِ يُحْجُمُ • فَاذِ تُكُذِّبُوا فَقَدُكَ ذَبَ أُمَّ مِن قَبَلُكُمْ فَمَا عَلِالرَسُولِ لِلاَ أَلْبَالاً غُ المُهُمِنُ ۗ أَفَلَمَ يُرَوُا كَيْفَ يبُونُ اللهُ الْخَلْقِ خَرُّ يَعْلِينُ أَنِيَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسَانِينُ قَلْسِيرُوا فِي الأرضِ فَانظرُوا كَنْ بَدَيُّ الْخُلُقَ الله الله المنتاع التناع الأحسرة إن الله على كُلِّ شُورُ وَكِيرُ وَ يَعْلَدُ بُ مُنْ يَسْلَا عُ ويخت من الشاء من والياء وقال والماء و

ومااتنع بمغنين فالإرض ولافي السماء ومالككم مِنْ وَفِي اللَّهُ مِنْ قَلِي وَلِلْ نَصَبِيرِ • وَالذِّيِّ كُفُّونُا بايا بيناتذه ولفاتوه ا ولآيك يكسوا من ريخيم وأوليك لَمُ عُذَا بُالِمُ وَ فَأَكَا نَجُوَاتِ قَوْمِهِ ۖ الْأَأَنَ قَالُوا فَتُلُوعُ الْخِيرِ فَوْمُ فَأَنْجُدِهُ اللَّهُ مِن النَّارُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَا يِتِ لِعِنْ يُونُمُ يُونُ إِنَّ وَقَالَ لَهُ الْخَذَاثُمُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَوْتَاناً مُودَاِلًا بِينْكُمْ فِي لِلْهُوْ الدُّنيا تُمْ يُوكُ النَّهِ الدُّنيا تُمْ يُوكُ النَّهِ يك نُولُجُ فَرَا يُحَالِمُ إِلَيْ عُلِينًا وَكُلُولُ بِعَمْ كُرُ وِعَصَالًا ومَّا وَيُكُدُ النَّا دُوْوَمَا لَكُمْ عِنْ نَامِيرِينْ فَأَمَّنَّهُمْ لومُلا ، وَقَالُ إِذِهِ مِنْ جِرًا لِمُدَةً إِنَّهُ هُوا لَعَيَ رُلُكُيُمُ • وَوَهُبِنَالُهُ آسِينَ وَيَعَتَوْبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيِّنِهِ النَّهُونُ والمحطاب واعيناه انجراء فالدنتيا وايته فالأففة لَنَ الطُّولِيمَةُ \* وَلَوْطاً إِذْ قَالَ لِيعَوْمِيةَ الْكُوْ لتَأْفُقُ النَّاحِثُ مَاسَبَفَكُ عِلْ مِن أَحَدِي مِنَ العِكَ المِينَ ﴿ وَهُ وَ امْتُكُ

أَوْكُرُلْناً وَثُنَّ الِلْجَالَ وَيَقَطَعُونَ السَّبِيلُ وَتَا وَثِي فِي نَا دِيكُهُ الْنُكُنِّ قُيْا كَانَ لَجَوْاتِ وَمَنِهِ ٱلِأَلَّنَ فَالْوَااْتِنَا بِعَنَابِ اللهُ الذكنة مُن الضَّادِ فِينَ قَالَ نَتِ انصُرُ فِي عَلَى الْعَوْمِ المُشْرِينَ • وَكَمَاجُاءَتُ رُسُلُنَا أَبْرُاهِيمَ مِالْبُشْرِيُ ۚ فَالْوُلَّ في المُنْ الْمُلْفِقِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا عَالَاذَ فِهَا لَوْعُكَا ۗ قَالُوْا يَغَيُّ اعْلِمُ بُينَ فِهَاۚ لَسَغُفِيَتَكُ وَكَحَلَدُ ۗ الأامر أَنْهُ كَانْتُ فِي العَالِمِ رَيْفٍ وَلَمَا أَنْ جَاعَتَ رُسُلُنَا. لوُمُلاً سِيَّعَ بَهِمُ وَصَاعَ بِهِمْ ذَرَعًا وَقَالُوالْأَتَّحَنُ وَلَاَيْرَةً الْمُعْوَلِكَ وَلَهْ لِلَّهُ الْإِلْمُ أَتَكُ كَاسْتَصْ الْعَايِرِينِ • النَّا منزلون عَلْحَاهُمُ إِهْ فِوالْعَرْبُيةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُولُ بنسنة كن ولقدُ تركنا مِنها آية بينة ليقوم بِعُقِلُونِ \* وَالِي مَدْيَنُ الْخَاهِمُ سُعُيِّياً \* فَقَالَ باقرم إعبروالتذة وانجواليوم اللحيك ولانغثوا فَاصْبِيمٌ و دا رهِ وَجَا يَعْيِرُ مِنْ

وعادا وننوذ وقذ بسنة لكن من مساكان ورون لكالشيطان اعالم فقد دهم عن الستيروكا نوامستبوين وقارؤن ويغون وكامان ولفدكاءه فمؤسخ بالبياب فأست لكروا في الأرض وماكانواسايقيز ع فكالا المذنايلية فيهم من الاسكنا عكيوحا حِباً وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَذَتُهُ الْفَيْحَةُ ومنهم منحسننا بمإلا رض ومنهم مناغر قنا ومكان اللة لِيظَالِمُ مَّ وَلِكِنْ كَا نَوْآلَنْهُمُ مِيظَالِمُ وَكِ مَثَالُ لَهُ يَنَافُكُ مِنْ دَوُنِ اللَّهِ اوْلِيآءَ كُمُثِلُ لِعَنْكُبُوجِ الْخَلْتُ بَيْنًا ۚ وَاقِ ٱوْهَنَ البيُوْتِ لِمَدَيْتُ الْعَنَكَبُونِ فَي كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ اِذَا لَهُ بِعَنَاكُمُ مَا يَانَعُونَ مِنْ دُوْمِرِمِنُ شَيْرُ وَهُوَالْعِزِيزُ لَكَ كَهُمُ وَتَأْلُكُ الأمَثَّال نُفَوِّئُهُا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهُا الِإَالْعَالِمُونَ حَلَقَ الذا السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحِقِّ لِنَ فِي ذَلْكُ لَيْهُ الْمُومُونِينَ الْمُنْ أَوْجَ إِلَيْكَ مِنَ الْحِيثَابِ وَأَقِيرُ لَمَنَافِعَ \* الْأَ العَلَقَ تُنَافَعُوا لَا يَاءِ وَالنَّكُ وَلَدْ حِكُ اللهِ الكَبْرُ - وَاللَّهُ يَعُدُ إِنَّا تَصَنَّعُونِ . ولا عَالِمُ

عو ء جعز في ولأغاد لواكفل لكخاب الأبالتي هي تنسو الاكتدين ظلا أمنه وقُولُواً مَنَا بِالِدَكَ انْزُلُولِينَا وَانْزِلُ الِيَكُمُ " وَالْمِنَا وَانْزِلُ الِيَكُمُ " وَالْمِنَا وَلَعْمُكُمُ ولحد وتُحَدِّ أَلَهُ مُسُيلٌ بِدَ • وكذيك آفزكنا آليك الجابح فالذير المينا هُوُ الكِتاب يُؤمِنُونَ بِيهُ وَمِنْ هُ وَ لا مِوَ مَنْ نُومُهُ بهُ وَمَا يَحْدُبُا يَا تِنَا آلِا ٱلْكَافِرُ وَنَدُ • وَمَا كُنْتَ تَتَلْكَامِنَ فِيلْ مِنْ كِنَابِ وَلَا تَخَتُّلُهُ بِيَهِينِكَ لِذَاكُلُونَا مِنَالْمِنْ فِلْلُونَا مِنَالُمُ فِيلُونَ بكفؤانات بيتنات فيصد ورالذيز أفتؤا العلا ومار عُدُيُا يَاتِنَا لَلاَّ الظَّالِمُونَ • وَقَالُوا لَوَلاَّ أَنَّوْ لَ عَلَيْكِياً مِنْ يَبِرُ قُالَ يَمَّا ٱلاَيْاتُ عِنْدُ اللَّهُ وَآيَا اَيَا يَهَرِينُ وَمِينِ الكُمْ يَكُونِهُمُ الْأَكْرُونُا عَلَيْكَ لَكِيَّابُ يُتَلَّعَ لَيْهُمُ أَنِيَّةٍ ذَلْكِ لُوعَةً وَلَا كُرُى لِوَقَ مِ يُؤْمِنُونِكَ • قُلَ كَنِي بِالْمَاءِ بِينِينِي قَ بينك سنهيبا كيفكر مافي التنفاية والانض والأنب المنخ بالباطل وكفر واباينة الهنكة مخالنا سروت وكبستغيلونك بالعكاب ولفلا أجرامسي كالكووم لْعَنَا اللَّهِ وَلِيْزَاتِينَ إِنْ بَغُتُهُ وَهُمْ الْمِينَاءُ وُلِكُ ﴿

المستنعاد العناب والإجهام لحيطة بالكافيك في يوم يغنثنهم العنذاب من فغيم ومن عَبْ النجلهي ومَنْ عَبْ النَّجلِهِي وَمَتَولُكُ دَوُعِثُوامُنا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ ۗ فَاعِبَا دِعَالَدَ تَنَامُنُواْ لِثَالَةُ أَلْضَى واسِعَة قايتا ي فاعبد ون كُلْنَعْسُ فَايْقَة المُونِيْ الْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّالِحُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ نبؤته ومزا كمنتوعز فأتحري ونتزما الأنها والدريضا يْغُ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الدِّيْنُ صَبَرُى وَعُلِيْتِهِمْ بِتُوكِلُكُ وكايَّز مِنْ ذاَبَة لِأَحَيِّهِمْ إِرْفِهَا أَمْلُ يَرَزُفُهُا فَايَا كُمُّوْهُوْلِتَهُمُّ لْعَلِيمُ وَلِيْنِ سَتَلَمْهُمْ مَنْ خُلُقَ السَّمُولِيةِ وَالْأَرْضُ وَتَعَرَّ لنتهي والعركيفول أليته فالخابؤ فكوث الد يسك ٱلرَّنْ قَ لِمَنْ لِيَنْ الْمَعْ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ لِكُلْ شَيْءً عَلَيْ اللهِ وَلَيْنِ سَنَلَتُهُ مُومَنَ نِزَّلُمِنَ لَسَّمَآءِ مَآءٌ فَأَحْيَابِيرُ لانص بن بعدمونها ليتوان الله قل كي لله كل اكثر الم لأبغقه وزيه وماهذوالحيوة الدتنيا ألأكئ ولعب والمال المنظمة المنظمة

فَاذِارِكِيُوا فِالْفُلْكِ وَعُوْلَاللَّهُ مَغُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَكَتَا عُزِّيمُ لحالترَ اذَاهُ مِنْ يُنْرِكُونَ فَ لِيكُ نُوفَاعِيّا الْتَيْنَاهُمْ ۚ وَيَ لْمُتَعِّدُ الْمُسْوَقِ يُعَلِّمُ إِنَّ • أَوْلِمَ نِرُفُلَ ٱلْأَحِمُكُنَا حَرَمًا أَمِنَّا وَيُتَعَطَفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِمُ أَفَيِهِ النَّا طِلِ يُغْ مِيثُونَ وَبِنِعَبَ ٱلله ِ يخَكُ مُرُ وَلِنَّ ۗ وَيَمَنَ اكْلَمْ لِمِينَ إِنْ يَرَيُّ عَلَىٰ اللَّهِ كَذِيبًا اقُ كذَبُ بِالْحَيْنِ لِمَا عَاءُ الْمِيْرِ وَجَعَنْ مُنْوِي الْكَارِزِي والذيز بطاهد واجنينا لنهذ يتنهم سنبكنا وإذاله لط مُ غِلْتَ الرَّقُ مُ فَالَدِي الارَضِ وَأَنْ بَعَدِعَلَبَهِمُ سَ ه لا في بضِع سِه بَيَنْ الله إلا مُن مِنْ قَبَلُ \* وَيُن بَعُذُ " وَكُوْمَ تَلْإِ يغرَّخُ المؤلِمُنوُكِ لَا سِرْصَنيواللَّوْ الْيُتَصَّرُ مُنْ يُسَاءً ﴿ وَ وهُوُالْمَوْ بِيْ التَّحَيْمُ ﴿ وَاعْدَالُونُ الْأَيْخُلُونَ اللَّهُ \* وعَنُ الرِّيحِيِّ الْكُرُّ لِمَاسِ لِأَيْعَلَمُ إِنَّ عَلَمُولَدُ طاهرا مئلفيني الذئنا ونفريج الإجافة

ا فَكُ يُتَفَكِّرُوا فِي أَنفنيهم ما خَلَقَ اللَّهُ السَّمْ إِن وَالْأَثِدُ مَعَانِيَّةُ مُا آلِاً بِالْحِيَّةِ وَلَجَلِمِسُمَّةً ۚ وَإِنَّ كُنِيرًا مِنْ كُنَّاسٍ بلغاء تنهزكا فرؤك أفكم نسبروا فالازمز فكنظائوا كنفكان عاقبة الذير فينقبله أكانوا أستدمه فوق وكانادوا الانض وعروها أكنزتناع وها وباء وعدرشله بالمتناف فاكان الذه ليظارئ ولاينكا لأالنفسهم يظل ي تُمَكَّانُ عَاقِيهُ الَّذِينَ اسْأَ وَأَالْسَوْعَى أَذَكَذَّ بُوابًا يَاتِ اللَّهِ وكانه السنتمز وزك الله يندوا كالخلق لثريك الله ترجُعُونُ • ويُورِ تَعَوَّ عُالسَّاعَ تَيْكُيوُ الْحِرْونُ • وَلَمْ ىكى ْكْدْرِيْنِ سْمْرِكَا مِّرْمِهِ سْفَعُنا ٓ فَرَكَا نِيَّا سِتْدُرُكَا مِّرْمِهُ كَا فِرْبُ وَكِيْمُ نعَوُمُ السَّاعَدُ بِوَهُ رَبِهِ يَتَعَرَّدُونِكِ. • فَأَمَّا الْذِينَ الْمَوْات عَلُوا الْمُعَالِمُا يِدَ فَهُمُ فِي يُوضَة عِيْرُوكُ • وأَمَّا الْمُنَ كفرُوا وكَ تَبُونَهُا يَاتِنا وَلِعَا ٓءِ الْأَخِرَةِ فَا وُلْقِكَ. ف العكذاب مح يُضر وات منه المالية مين منسود وعير الم لَهُ لَلْمُدُنِّي لِسَمَالِةِ وَلَا رَضِ وَعَيْسِيًّا وَجِينَ نَظْلِمُ وَيَنْ

عِنْهُ الْخِيَّ وَنَاكِينَ وَعِيْمَ الْمِيتَ مِنَ الْحِيْدِ الارض كجذ مُونةً ال كُذَالِ حَرُ جَوْلَ و وَمِن أَيا سِية الكَ خَلَقُكُ فِي مُرْابِ ثُمُ لِهَا أَنْتُمْ فِشُرْتَنَعْشُوفِينَ وَيُوْلِنَا إِلَيْهِ انخلق لكونمنا نغنيك اذوليا لتشكؤ اآليها وجعاييك مُونَةُ وَرَحْمَةٌ أُرْنَهِي ۚ لَلَّهِ لَآيَا مِنَ لِعَوْجٍ يَتَمَاكُمُ وَأَنَّ وَيَرْزُ الايبكة الستماية والانض واختالات السينتكم وكفايك انَ فِي ذَالِتَ لَأَمَادِةِ الْعَا لِلْيَنِ وَمَنَ أَيَا يَرِمَنَا مَكُونُا لِلْيَلُ فَ النَّهُ إِن وَابْتِغَا بِيُكُمُ مِن فَصَيْلَ إِن فَي ذِلِكَ لِأَيَّاتِ لِعَوْجٍ سنفؤت ونماايا يريكم النرق خفا وطعا ويزل مِنُ السَّمَاءِ مَاءً فِيَهُمُ مِهِ الْاَرْضَ بَعِلَهُ مَوْتِهُ الزَّفِي الْاَرْضَ بَعِلَهُ مَاءً فَي لأيانة ليتوج بعفتانون ومخالما يتراذ تعفى المتهاء والأضارع لْمَرَّافِادْعَا كُمُ يُعْفَقُ مِنَ الأَرْضِ إِنَّا اَنَمْ يُتَخَرِّجُولَتْ ۚ وَكَدْ مُنَ فِٱلْسِمَانِةِ وَٱلْارَضِ كُلِّلَهُ قَانِنُونَ. • وَهُوَالذِّحَ يبُدُونُ لَكُلُقُ ثُمُّ يَعِيدُ مُا وَهُوَ اهْوَدُ عَلَيْتُ وَكُولُا لَمُثَلُّ عَلَى فِالسِّمَوْاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَالْعَ يَزُلْكَكِيمُ

ضرَّبُ لَكُمُ مُثَّالًا مِنْ نَفْسُلِكُ فَ هُزُلِكُمْ مِنْ مَا مُلَكُتُ أَيْلِ لَكُمْ مِنْ شُرِكاء بيما دَرَفْناكم فَاتَتُمْ فِيهِ سُواءٌ كَنَا فَرَيْهُ كَلِينُكُم اَنَفُسُكُمْ كُذَ إِكَ نَعْصِّ لِٱلْآيَاتِ لِعِنْمِ بِعَقِلُونِ • بِإِللَّهُ الذين ظل أهواء مربع يرعز لمن يهده مناصر الده وما لهُمَ إِنَّا صِرِينَ فَأَفِهُ وَخَمَّكُ لِلدِّيْرِ جَنِيفًا ' فِظْرَبُاللَّهِ البَرِّ فَعَلَ النَّاسَ عَلَيْهَ الْمُنْدِيلِ لِمِنْ اللهِ اللهِ اللهِ النَّالِيَ المَّيْرُ النِيمُ وَلَكُنَّ ٱكْثَرَاكُنَّا مِي لَا يَعْلَمُونَ فَكُمْ مِنْ مِنْ الْمُنْ الْمُعْلَقِ وَاقْتُونُ وَلَهُم العَمَالُونَ وَلِانْتُلُونُوا مِنْ الْمُنْرِكِينَ • مِنَا لَذِيكَ فَنَ فَعَا دِينَهُمُ وَكَانُواسِتِيعًا كُلْحِرْبِ بِمَا لَدَّبِهِ فِرَحُونَ قاذامسكالمناص صردكوا يتهج منيس اليؤ فمراذ أأذا فأس مِنهُ رَحْمُةُ أَوْ أَوْرُقِ وَمَهُمْ بِرَيْهِمْ مُنْفِرِكُونْ لِيكُمْكُلُ عِلْ الْتِينَا هُنُهُ فَتُمَنِّعُواْ فَسُوْفَ تَعْلَمُونِ • الْمُأْتُونُكُا عَلَيْهُمْ سُكُطَانًا فَهُوْيِتَكُمْ عِنِاكًا نؤيهِ يشْرُكُونِ وَلَإِ اذ كَفْنَا النَّاسُ رَيْحُنَّة "فِرْجَوْيِها" وَإِنْ تَضْبِهُمْ سَيِيمًا يِمَا فَكُمْتُ أَيدِيهِ إِذَاهِ مِنْ يِقَنْطُونِ مُوهِ

1.05

ا كَلْمُ يَرُوا الْكَالَمَةُ يَبُسُكُوا لِرَفِيَ لِمِنْ يَسَنَّا مَ وُرَيَعُود وَمَ اِنَّ فَى ذَالِكَلَايَا بِهِ لِعَمْ عِنْ مُنِوْنَكِ مَا نِتِ ذَالْمُزَلِي حَقَّهُ وَالْمُسِنِكِينَ وَإِنَ السَّبِيلُ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلذِّبَيْتَ يرُيدُونُدُ وَجِهُ اللَّهِ \* وَافْلِيَكِ هُوْكُ المُفْلِمُ وَنِي وَمَا أَنْتُمْ مِن رِبًّا لِيَرَبُنِّ فِي آمَوْالِ النَّاسِ فَلَا يُرْبُوا عنِدُالله ﴿ وَمَا آنْتُ ثَمْ مِنَ رَكُوهَ بِرَبِدِ وُنَ وَجُهُ اللَّهِ فَأَوْلِنَاكِ هُمُ المَضْغِفُونَ \* اللَّهُ الذِّي خَلَقَكُمْ للمُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال سْرُكُاءَكُمْ مِنْ يعَفَلْ مِنْ ذَلُوكُمْ مِنْ سُحُمَّ سُبُعًا لَكُ وَنَعْنَا لَىٰ عَنَا يُشْرِكُونِنَ • طَهُرَالْفَسْنَاهُ فَالْبَرِّي وَ للخرن اكسبت أبذي التاس لينذبعكم بعض الْلَكِ عِلْوَالْعَلَقِينِ يرَجِعُونِ • فَالْسَبِيرُ وَالْمِلْكُ فأنظر أواكيف كان عاقبة الذبيك من قبل كات الْحُكُولُونُ مُشْرِكِينَ فَأَيْمُ وَجَمْ لَ اللَّهِ بِإِلْفَيْمِ عَافَيْلِ أَنْ يَأْ يَى يَوْمُ لِأُمْرِكَ لَهُ مِنَ اللهِ يَوْمَ عَذِ يَصَّكُمُ عُونَتْ

فوليه كذه ومزع إصاليا فالانفسهم تمردول منها وعملوالضائجات بمنفض بَنْ مِنْ الْمَا مِنَهِ أَنْ يُرْنُهِ عِلَىٰ الرِيَّاحَ مُنْشِيْنَ إِنَّهِ وَلَيْدُ خيته وكليخ عالفكك بانره وكتستفرام فض • وَلَقُدُ الْرَسْكُنَّامِ فَيُلُكُ وَسُو إيو السنارة فانتقنام الذك بجرموا وكان حف سانصر للومنين التعالذي رسال لاياح فشتريعام وْ اللَّهُ آءِ كُنُفُ لَمَتْنَاءُ وَيَحْفُواْ لِهُ كِيمَفًا فَتُرَكَ يُخِيُّرُ مِنْ خِلْالِهُ فَأَذِا أَصِابُ مِنْ اَسْنَا عُمِنْ عِلَالِهِ . و وَاذْ كَانُولُمْنُ قِيلًا الْأَيْمُورُ أُعْلَمُهُمْ الز وفانظ الحافار رحمة الموكيف عجالاط أَإِنَّ ذَٰ لِكَ لَحُ المُوْفِى وَهُوعَكُاكُمُ شَيَّ قَالِمِ لْنَا رِيَّا فَ أَوْ هُمُصْفَةً ۗ لَكُلُولُا ن ديك فه وزيد فالنك لاسمية المركف لشنع العتبة الدُّغاء إذا وَلُوا مِنْ مِن

وَمَا اَنْتَ مِهَا دُوا لَغِي عَنْ صَالًا لِيَهِ عِنْ إِلاَّمْنَ يعُمِنُ إِيالِتِنَا فَهُمُ مِسْلِدُنَ • أَلَدُهُ الذِّي خَلْقُكُمْ مِنْ صَعَفِ ثُمُّ جُوا مِنْ بَعَدِ صَعَفِ فَوْمٌ ثُمُّ حُوا مِنْ بِعُ قَوْةُ صِغُفاً وَيُشْنِينَةً يُخْلُونُ مِا سَتَاءُ وَهُوَ الْعَلَامُ لْقَلَهِيرُ • وَيُوَمُ تَعْتُومُ السِّنَاعُرُ مِنْسِهُ الْمُؤْمُونِ مَالَيْفُواغَنَى سِنَاعَةً كَذَلِكَ كَانُوا يُوْفَكُونَ وكالالذكائ كالوكاليل والإياذ كعذ لبنيتم في كتاب الله إلى يَقْ مَا لَبِعَثْ فَيْنَا يَوْمُ الْبِعَثْ وَلَكِنْ كُمُ لَكُنْ ثُمَّ لْانْعَلَمُونُ فَيُوَمَّى لِإِلْمِينَا الْأَبْنَ عَلَمُوا مَعُوْدُ نُهُمْ وَلا هُمْ اللَّهُ مَا يُعْدَانُونِكُ \* وَلَقَدُ مَنْرَبُنَا لَلِنَاسِ فهناالقران مزكامنل وكين جنتهم باية ليعولي لَذِنْ كُغُرُ وُ آلِنَ النَّهُ الْآمِنْطُلُونَ فَ كَذَالِثَ يَطُبُهُ أَلَدُهُ عَالَمْ فَالْوَبِ الذِّيرَ لِإِيعَالَ إِنَّ فَأَصْرَ لأففكأتله حقة ولأيستة فتنك الذيك يوفنون في ونع اربع و

المُعْدَاوِخُ مَهُ فَلِمُ الْحِلْمِ الْحِلْمِ فَعِلْمُ الْحَلْمِ فَالْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ كُنِينَهُ ۚ الَّذِينَ يُتِبِهُونَ الصَّلْوَةِ وَيُؤْتِقُ فَالزَّكُو ۗ وَهُمْ إِلاْ خِرَةِ هُمْ نُولِينُوكُ فَا وَلِلْتُكِ عَلِيهُ دُكُّ مِنْ رَبُّهُمْ كَاوُلْنَاتِيَ هُمُ اللَّهُ إِنَّ فَعُ مِنَالْنَا سِمَنَ يَشْتُرَى هُوَ عَلَمْهُ الْعَلَيْدِ ضَكَعَنِ سَبِيلِ الله بعنيزغ ويَتْغَذِهُ الْمُرُوعُ الْمُلْكِ يْعَذَابُ مُهِينَ. وَاذِانْتُلْعَلَيْمُ لَيُواْيَانُنَا وَلَهُ سُتُلْلِمًا كَانَ لَمُ يُسْمَعُهُا كَانَ فِي ذَنْيَهِ وَقَرُ أُفْبَسَيْرَهُ بِعَنْ إِبِكِيمٍ اذالذنك لمنؤا وعملوالمفايات لمنزجنات المتعيم خالدين فهام وإعدائنه حقام وهوالعزيظاك فكو الكتموات يغير عكوتر فأما والغي فيالأنض دَوَاسِيَ أَنْ تَيْدَبِكُ رُوبَتُ فِهَا مِن كُلِ وَأَتِنَةً فأنزلنام التكآء ماء فانتنأ فاس ون كلفت كريم و هذا حَلَقُ اللهِ فَارْفِينِما دَاخَلَقَ لذَيْنَ مِن دُونِيةٌ بَالْطَالِونَ فِي ضَالِامِبُينِ

وَلَقَدُا لَيْنَا لَذُنَّا لِهِ عَلَيْهُ أَن اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ فَايْنَا يَسْلُكُوْ لِينَفْسِهُ وَمَنَ كُفَرَ فَانِ ٱللَّهُ عَنِيَّ حَسِدٌ • وَاذْفَاكُ لفَنْ لِإِسْنِهِ وَهُوْ يَعِظُهُ يَا ابْنِيَ لَا مُتَثْمِرُكِ بِالْلَهُ إِنَّ الشِّرْكَ لظُّلُمُ عَظِيمٌ • وقَصَّيْنا لانشان يوالدين حكية الله وهناً عَلَى وَهُنَّ وَفِصَالُهُ فِعَامَيْنِ أَنْ النَّمْرُ لَى وَلِيطَالِدَ يَكُّ الْحَرَّ الصرة • وَان إِ الْهُ ذَاكَ عَلَى اللَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ الْسُولَةُ عِمْ اللَّهُ عِمْ اللَّهُ عِمْ فلانفلغهما وصاحبها فيالدننامغرؤفا والتبغسبيكمن الْمَارِانَ أَثْمُ الْيَ مُرْجِعِكُمْ فَأَنْبَتِكُمْ يَاكِنَتُمْ الْمُؤْكِ الهَّالَوْنَكُ مِثْقًا لَحَبَاتُةِ مِنْ حَزِدِ لِ فَتَكُنْ فِي صَغِزَمَ إِصَالِسَمْلُاتِ الرفالاركض ياب بها الله أنَّ الله لطبيف بجيره يابيني افرالمقياة كأمر بالمعرون وأنهعن المنككي وأضيرع إنا أصابك ان ذيك من عن ها الأمور ولايه نضيّ خِتَكُ للنَّاسِ وَلا مَنْ في الأرض مَحَّا لِذَاللَّهُ لْانُجِتُ كُلِّ مُخْتَا لِيقُونُ ﴿ \* وَاقْصِدُ فِي مَشْيِكِ وَأَعْصُفُمْ مِنْ صَوْتِكُ ۚ إِنَّ انْكَ رَلِاعَنُواتِ لَصَوْنَ الْحَبَيْ.

المرفر فأأقالية سيخ لك ما في السَّموات وما في الارتفي ا فالسبغ عكيك بغك ظاهرة كالجلنة ومزالناس يُمَّا دِلْ فِأَلْدُو بِعَنْ يُرِعِلُمُ وَلا مِنْكَ وَلا كِمَا بِمُنْبِي • وَافَّا مِيْلَكُمْ أَنْتَكُولُمْ أَنْزَلُ لِلهُ قَالَوْ بَلُنَيِّكُمْ مَا وَجَدُنَا عَلِيُهِ الْبَاعَنَا لَمُ لَكُوكُانَ الشَّيْطَانُ يَدَعُوهُمُ الْمِعَذَادِ السَّعِيرِهِ وتخايسنلم فتخمة آلكالمو وهوكمسن فقداستنسك العرف الوَيْعِينُ وَالِيَّالَيْدِعَا قِيمَةُ الْأَمُودِ • وَمَنْ كُنْ وَالْدِيمِ اللهِ كُنُونُ الْيُنَا مُرَجِعِهُ فَنَبْتِهُمُ عَاعَلِمُ اللَّهُ عَلِيم بِنَاتِ الصُّلُةُ غَيْمُ الْمُ عَلَيْكُمْ مُ يَضَعُرُ فِي إِلَى عَلَا بِعَلِيظٍ وليخ مستثلثهم منخكق الستمواي والارض كيغول المته قُلْ لِحَدُ لَيْنَةُ مِنْ الْكُنْرُهُ لَهُ لَا يَعْلَى فَ لَلَهُمَا و السِّمَوْ إِن وَ الْارْضِ إِنَّ اللَّهُ هُوَّا لَعَجْ الْحَدَدُ وَلَوْ انَ مَا فِالْارَضِ مِنْ سَنِيرَ وَإِقَلَامٌ وَالْبِيرُ عَيْنٌ مِنْ مَعْ يُولِسُبِعُهُ البَحْيُ مَا نَفَدِ تَتَكِياتُ اللهُ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزُ حِكْمٌ فَ مَلْخَلْفُكُمْ وَلَأَبِعَنْكُ الْإِكْنَاسُ وَلِمِيَّةً إِنَّالُمْهُ سَمِيعٌ بَصَبِّرٍ •

المُوَكَّانَا للَّهُ يُولِحُ اللِّيلَ وَالنِّهَا وِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَا وَٱللَّيْلُ وسخ الشهن والفرركائ كالحاجا مشم وأتألله بِالْقُلُوكِ خِيرٌ • ذلكَ مِانَّ لِلْهُ يَحِوُلُكُونَ وَأَنْ مَا يَعْمُكُ مِنْ دُوْنِيهِ النَّاطِلُ وَإِذْ آلِنَّهُ مُوَالْعِلِ الْكَيْنِ وَ الْمُ ترَّانُ القُلْكَ مُنْ فِي الْمِنْ يَنِعِمُنِيا اللهِ لِينِكُمْ نُمِنَ إِلَيَا يَهُ الْنِ فَذَالِالْأَلَايَاتِ لَكِيْلِ صَبَارِ سَنْكُونِ • قَلِوا غَيِشْيَهُ مَنْ كَالْفَالُ وَعَوْلُمْ يَعْدُ لِصِينَ لَوْالدِّيثُ قَالِنًا تَجْبَرُتُمْ الحالبر فينهم مغنص دُّرَمَا يخدَرُ بإنا تنا الأكلَّ خَارِكُونُها اِلْمُهُالْنَاسُ إِنَّهُ ارْبَكُمْ وَلَحْسَنُوا بِيُومِٱلْاَيِجُوبِي والدَّعَنُ وَلَهِ وَلامُولُودُهُوجُا رِعَةَ وَالِدِيشَيُّكُا الِّكَ وعدالله حق فالاتغاز تكوا عيه ثم الدنيا ولايغراكم بَالِمُهِ الْغَرُونُ • إِنَّ ٱللَّهُ يَعِنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَةُ وَيُنْزِّ لفيث وبغكرتما فالارجام وماتذلها نفشها فَلا وَمَاتِدُوهِ نَفِسُ مِائِي آرِضِ يُمُونُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْحِبُ

المر وتخزر الكتاب لانب فبع في ويتالعالمين الرِّيعُولُونَ افْتَرَى هُمُ لَمْ هُوا لِحَيَّ مِنْ رِيَاكُ لِتُنْذِرُ فَوْمَالُما أَ يَهُ مِنْ نَبْيِرِ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَقُ مُهِ مُنْدَ قُونَ ﴿ ٱلْمُثَالَّذَي ۖ لَكَ استمولت والارض ومابئة بماي سيتكة إيام فماستوك عَلَىٰ لَعَ نِشْمُ الْكُمُ مُنْ دُونِيرِمِنْ وَلِيٓ وَلَاسْتَجْدِيمُ الْكُلِّيَةُ لَأَنْكُمْ فَكُ ينتزالا تم من السنماء الحاكات فرنع خ اليه وبعولان مِقِدَانُ أَلْفَ سَنَةِ مِمَا تَعُدُونَ فَ لَا إِنَّا لَكُونُ الْمُعَالِمُ الْغَيْبِ وَالنَّهُ مِا كَوْرَالْ الْحَيْمِ فَي الَّذِي آحْسَنُ كُلُّ سَوْمٌ خُلْقَهُ وَيَهُ أَخَلُقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينِ \* فَرْجُعُلُ نَسُلُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهُ بِينْ ﴿ وَرُسَوْيُهُ وَنَفُحُ بِيهِ مِنْ رُوْجِةٍ وَجَعَاكُمُ السَّيْعُ وَالْاَبْصَارُوالْاَفِيَّا عَلِيلاً مَا مَشَكُو وَكَ وَكَالْوَا يَمِنا صَلَلْنَا فِي الأَصْ آخِياً لْغَ-نَلْق حَدِيدٍ • بَرْهُ مُربِينًا وَرَيْهُمْ كَا فِرُونَ • ثَانِيَقُكُمُ النَّالُونَ الذَّى وَكُمَّ إِلَّهُ مُنْ فَيَّالُونَ كُونِهُ وَجُعُونَ

ولوتزي أذي لجي موك ناكسوا روسي وعندري وكتا بَصْرُنَا وَسَجَعْنَا فَالْجِعِنَا فَعَ إَصِالِكَا اِيَّا مُوْفِئُونَ • وَلَكُ هيشنا لاتينا كاكفنه هلديها ولاكور حكالقوا ميخ لإن جُهُمَرُ مِنْ لِلِنَّةِ وَالنَّاسِ الْجَهِيرَ فِ فَدُفْقُوا بإنسية كِفاء يَوْمِكُ مُلْأَلْوَانسَهِينَا كُوُدٌ وُوْاعِدَابَ الْكُلُورِ بِلْكُنْهُ وُتُعَالُونَ لَغَالِمُؤُمِنُ بِإِنا بِيمَا الدَّيْمَا فِأَكُرُمُ فِي وَوُلُاسِيَكُ أُوسُبِعِي إِجْدِرَتِهِمُ وَهُمُولِالْمِسُتَكُمْ وَلَا وتتجافي وبوركم عن المفاجع يدعون رتبه خوف وَكُوْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الل الطِيْفِ فِي إِنْ فِي أَعِيرُ أَعِيرًا مَا كَا نُوَا يَعَالُونَ الْفِهِ كُانَ مَوْمِناً كُنْ كَانَ فَاسِعَالاَيسَنَوْمُنَ امْآالْدَيْسَافَهُ فَكُ تَعَلِّوْالْمُتَّالِكِ الْبِي مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ بَعُلُونُ وَلَمَا الَّذِينَ فَسَعَمُ الْمُأْ وَيُهُولِنَا لَكُلُّ أَلَّوْ دُوَّاكُ يَخُرُجُوا مِنهَا ٱلْجِيدُ وَفِيهَا ۗ وَقِيلَ كُلُمُ ذُوْقُوكُمُ عَنَّا بِالنَّا لِالدِّي كَنْ يُعْتَنَّ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ولير

وَلْنَدُيِقِتُهُ مِنْ الْمِذَالِ لِادَىٰ وَمِنَالْعَذَا بِأَلِأَكُمُ لِ وَمُنْ أَظُلُمُ مِنَ ذُكِّرٌ بَايَاتِ رَبِّهِ ثُمُّ أَعُرُهُمُا اتَّا مِنْ لَا ثُمَّهُ وَمِنْ عُنْدُهُ كُنْ وَكُولَا أَيُّنَّا مُوسِمِ الْكِنَّابِ فَالْ وْمْ يَهُ مِنْ لِقَالَتُهُ وَكُولُنَا لُاهُدُكُ لِيَ آسِلَ مَا مُ يَّتُهُ يُهُدُونَ بِأَمْرُنا كُمَّا صَبَرُوا وَكَا يَوَامَا نَامِياً

سوي.

لَآيَهُ النِّيدُ إِنَّ اللَّهُ وَلَا تُعِلِعِ الْكَافِنِ وَلِلْنَا فِعِينٌ إِذَّالِتُهُ كَانَعَلِمُ الْحَكِيمُ أَوْ وَالْتَبَعُمَا يُوْخِيَ لِيلَكَ مِنْ رَبِّكَ أَنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِإِنْهُا وُيَحَدِيرًا \* وَتُوكُّلُ عَالَهُ وَكُوكُمُ الْمِنْ وَكُنَّى الْمِدْوِرُكِيلًا ماحعَلَانده لِيجُلِمنَ قَلْبَيْنِ فِيجِوْفِيرٌ وَمَاحِعَكُ إِذَ وَلِجَكُمْ \* الَّذِي نَظَا هِرُونَ مِنْهُنَ الْهُمَاءَكُمْ فَيُمَا جَعَلَ ادْغِياً عَكُمُ \* بْنَاكُمُ فَلِكُمُ مِنْ فَوَلَهُمُ مِنْ فَوَاهِمُ فُرَّالُلُهُ مِعَوُلًا كُونَ وَهُوَيَهُ لِحَ السبير وادْ عُوهُمُ لِإِنا آمَةُ هُوَا قَسْطُا عِنْدَا لِنَهُ فَإِنْ لَمُ نَفُلُوْ الْإِلْهُمُ فَالْحِوْلِنُكُمْ ﴿ فَالِدِينَ وَمَوَالِيكُمْ وُلُيْسَ عَكَيْلُمُ جُنَاحُ فِمِ الْخَطَّأُ تُمْ يِرُولِكِنِ مَا تَعَكِدُكُ قُلُويُكُمْ وْكَانَ ٱللَّهُ عَفُو الرَّحِيُّ والنِّيَّةِ ' أَوْلِى بِالْمُؤْمِّنِينَ مِنْ أَنْفُسُمْ وَأَزْوَلَّا الهالهم واولواالاركا وبعضهم اولي ببغض في كيتاب المومي المؤمنين والمهاجري الأان تفعكوا كالأفليا وكم مَعْ وَفَاكُانَ ذَلِكَ فِي الْكِتْ الْمُصَلِّمُونَ اللَّهِ وَاذِ أَخَذَنَا ونالنست كمبنا فه وم ومنك ومن دفي وابراهيم وكويس رغيسي بن ورية وأخذنا منهم ميثا قاعمليطاً "

لِيسْفُولَ لَمْنَادِفِينَ عَنْ مِنْدِفْعِ وَأَعَدُ الْكَافِرِ نِعَدْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَيُّهُ الذِّرَ الْمَنُولُةِ كُولُولَةِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فَاوَسُكُنَا عَلَيْهِمْ رِجًا وَجُنُوهًا لَمُرْوَهُا وَكَانَ ٱللهُ لِالْقَالَ اللهُ الْعَلَىٰ بَصِيرًا وَإِنَّا وَكُمْ مِنْ فَوَفِكُمْ وَمِنْ أَسْعَنَا مِنْكُمْ وَاذِ زَاعَةِ الابضاد ويكفت التلئ بالحناجر وتظنؤن بالمالظن • هُنَالِكِ بِبَوَاللَّوْمُ بَوْنَ وَزَلْزِلُوا زِلْزَالاً سُدِيكاً • وَاذِيَقُولُا لَمُنَافِقُوكَ وَالْذِينِ فِي قِلْوَيُهُمْ مُرْضُ مَا وَعُكُمًّا اللهُ وَرَسُولُهُ الْآخِرُورُا • وَإِذِ قَالَتَ طَالِفَهُ مِنْهُ مِنْ الْعَلَ يثرب لامتامكم فأرجعوا وكينتأ ذن فريت فهراللي يطاف انَ بُنُوْ بَنَاعَوْ بَعَ وَعَاهِي بِعِوْنِيَةِ انْ يُرْبِدُ وَثَالِمُوْلِرُهُ وكود خلت عكيهم فأقطارها فمسطل ألنتنة لأنؤها ومَا تَلْبَتُونُهُا لِلأَيْسَيرًا ﴿ وَلَقَدْكَا نُواعًا هَدُوااللَّهُ مِنْ فَتِلُلْا يُؤْلُونَ الادْبَارَ ۚ وَكَانَ عُهِدَالِلَّهِ مِسْفُلًا فَلُكُنَ يَنْفُكُمُ الْبِعْلِ إِنْ فَرَرْتُمْ كُنَ الْمُونِ الْمِلْتُثُلِّ عَادِهُ لا تُنْكَمِينَ الْأَفْلِيالُا مُنْ قَالِمَا

قُلْمَنْ ذَى الْأَجِى يَعْمِي كُمْ مِنْ اللَّهِ الْأَوْ الْأَدْ يَكُمُ سُوِّيًا فَ الأدَيكُمُ رَحْمَةً وَلا يَجَادِ وَكَ لَهُ مُن دُونِ اللَّهِ وَلِينًّا وَلا نَصِيرًا • قديعاً الله المعوَّقِين مِنكُرُ وَالقَائِلَةِ الإخواج، هالم الِينَا وَلَاثَا وُنَ النَّاسَ الْأَفْلِيالُا • الشِّفَةُ عُلَيْكُمُ فاذا باء كخوف كايته ينظرون اليك تدفي اعتباره كالذي بغنثه عكيه م كالوَتِ فا داده كلو في سَلَقُهُ بالسِّنة جِداد الشِجّةُ عَلَى لَائْيُرُ الْكَلَّاكُ يَوْمُنِكُ فأحظ الله أعما لهُمْ وَكَانَ ذلكِ عَالَمَنُو ليسميرا عِسُبُونَ الاخراب لمريزهيوا واذ مانت الأخراب تودل لْكُنِّهُ أُودُودُ فِالْاعْرابِ بِسَنْتُودَ عَنْ ٱنْبِيادُكُم فَكُعَّا وَا فَكُمْا قَاتَكُو ۚ لِلْأَقَلِكُ ۚ لَقَدَكَانَ لَكُ فَرِيسُولِ الله النبوة حسَّنة لِنْ كَانَ يَرْجُواللَّهُ وَاليُّومُ الأَخِينَ وذكر الله كتيرا في وكما دا والمؤمن والأخراب فألناهذا ما وعددنا الله ورسؤله وصندف اللهُ ورَسُولُهُ ومَا زاد فِي الأَلْمَا نَا وَلَسَدِيماً •

مِنْ لَوْمُ بِنِي رَجُالُ صَدَ قُولًا مَا عَا هَدُ وَلَيْلَةُ عَلَيْهُ فِيهُ مَنْ فَصَيْحَبُهُ وَمِينَهُمْ مِن يَسْمِوا وَمَالِكُلُوا بَسُدِيلًا يخ كالله الصادقات بصندوم وتعذ كالمنافقة ان سَاءَاوَيْنُوبُ عَلَيْنُ إِنَّاللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَجًّا " مَنْ أَلِلْهُ الذِّينِ كُفَرُ وَا يِعَيْظِهِ لَمْ يَنَا لَوْحَيْرًا وَكُفَّالِمُهُ المُؤْمَنِينَ الْمِنْ أَلِينَالُ وَكَانَانُهُ فَوَيَّا يُحَرِّزًا \* وَانْزَلَالَهُيْنَ طاهره فخم والفيالكيثاب بنصياصين وقذف فالؤ الرغُبُ وَبِعَا لَعَنَاوِيْنَ وُتَأْسِرُونَ وَبِهِا ﴿ وَاوْزُنْكُمْ الْحُامُ وديا وفو واموالم وارضاكم بقلومها وكالألته على كل شُيْءٍ قَكُبِيرًا ۚ مِنَّا اَيُّهَا البِّنِيُّ قُلْلِا زُواجِكِ اِنْ كُنْنُ بُرْدُنَّ أكيله والذننا وزينتها فتعاكن المتعلى والسرخك سرّاحًا جيكًا • وَاذِ كُنْ ثُنَّ وَدُن ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالدَّالَ لَحِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ اعْدَالُمْ نِهِ أَرْمِنِكُمْ الْجِرَّ عَظِمًا • النَّاءُ النِّي مَنْ كَانِةِ مِنْكُنَّ بِنِا حِسْنَةٍ مُبَايِّنَةٍ بِضَاعِفُ كَمَا لَعَالَهُ ضِعْنَانُ وَكَانُ ذِلِكَ عَلَى 'اللَّهِ بِسَاحِيُّ \*

اَلْهُ اَوْقَ الْعِنْدُ

ومَنْ يَعْنَتُ مِنكُ أَيْلِهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَاصِالِحَانَةُ عَالَيْهِ اللَّهِ وَتَعَاصِالِحَانَةُ ع جُرِهَا مُرَتِينِ وَاعْتَدْنَا لِمَا رِزِقًا كَيِمًا \* السَّاءَ لنِّتِي لسُّنَّ كَأُحَدُمْنَ لِنِسَاء لِن التَّعَيْثَنَّ فَالْاعَيْضَعُ التول فيطوا لذك في قاليه مرضٌ وقائن قولاً مع في ا فَقُنَا فِي بِنِي تِكُنَّ وَلَا مَرْجَ خِنْ مَبْرُاجَ لَكِما هِلِينَا وَالْمُؤْكِنَّا فأفين الصكاغ فابنين الزكوة وأطيع أبله ورسوكة إِنَّا يُرِيدُالْاللَّهُ لِينَ هِبَعَنَكُمُ الرَّجْسَ آهَالُكِينَ فَ ويفرانكم تظريراً واذكر باغاليًا في بُوْنِكُنْ فِمْا يَا سِتَامَاتِهِ وَأَحِيَّكُمَةً إِنَّالِمَتَكَانَ لَطِيقًا خَيرًا \* إِنَّ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُسْلِمَاتِ وَالْوَيْمِينَ وَالْوُمِينَ وَالْوُمِينَا والفاينين والقاينة والضادفين والضادفايت والمفايريت فالمضايرات وللفاشعية وللغايشعاب فللتفندوين وللنصدفات والصاغين والصاغات وأكا فظيم فؤنجه وكفا فظايت والذاكرين الله كَتْبِرُ وَالذَاكِرَاتُ اعْدَالدُ لَمُ يُعْفِعُ وَاجْراعظما

ومَاكَا زَلِوْمِنِ وَلاَمُؤْمِنَةِ إِذَا فَقَنَى لَكُهُ وَرَسُولُهُ أَمُرا ۖ أَنْ يُكُونُكُ وَيُطِيرُونَ مِن الرِّحِ فَمَن نَعِصِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَعَادُضِلُ منالالمبينًا • وَإِذْتِتُولُالِدُ كَانَكُلُلُهُ عَلَيْهِ وَأَنْعُتُ عَلَيْهِ امسوك عكيك ذكوبك وأتة الله وتخبغ فينتسك كاالله مبُديهِ وَتَخْشَيُ النَّاسُ وَالْلَهُ احْتَى ٰ اَنْتَخَشَيُّهُ فَلَنَا فَعَلَى نَنَدُ مِنُهَا وَطُلَّ زُونِجِنا كَمَّا لِكَي لِانْكُونَ عَلَالْوَثْنِينَ فَيَ فَأَنْوَاجِ أَدْعِيْآَيْهِمُ إِذْ الْقَصَوْا مِنْ أَنَّ وَكُلَّ وَكَاذَا كُلْدُومُ فَكُلُّ فْمُمَا لَيْهِ عَنْ حَرِيح لِهُ وَهُوَ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلَّا لَهُ مُلْكُمُ مُلَّا لَهُ فَاللَّهُ اللَّهُ خَلَوْمِنْ فَيْلُ وَكَانَ ٱمْ لِهُمُ وَلَكَ الْمَقَدُ وُرِا ﴿ الذِّينَ يُكِلِّفُونُ رِسَالاَتِلَهُ وَيَحْشَوْنَهُ وَلاَ يَخْشُونُ احْدًّا الْأَالَةُ وَكُفَىٰ بايدُوحسَبيبًا • مَا كَانَ مُحَيَّزًا بَا ٱحَدِمِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ ٱلله وصِّنا تُمَالِنَتِينَ وَكَانَ اللهُ يَكُلِّ سُنَّجَ عِلَيَّ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيكَ مُنوَّةُ كُوُلُالِيَّةُ وَكُرُّاكُ مِن الْمُنْسِكِينُ لَكُرْعٌ وَاصِيلًا هُولِكُونِيكُمْ عليكم فَعَالا عِلَيْهُ لِيعَزِّ عِلَمْ مِنَ القُلْلُ إِن الْحَالُونُ وَكَانَ الْعُمْ حَمَّا مِيْنَهُ وَمِيلَةُ نَهُ سُلامٌ وَاعْدُكُ أَجُرًا كُوعًا

نَايَهُا الَّذِي إِنَّا أَرْسُكُنَاكَ شَاهِمًا وَمُبَيِّمًا وَيَدِيرًا ١ وَدَاعِياً الْحَلَادِ مِا ذِنْ فِي وَسِيرُ لِجا مُنْسِيرًا \* وَتَبَيَّرُ ٱلْمُغْمِنِينَ بِاذْ لَمْ مُرَالِدُهِ فَضَا لَكُمْ بِي ﴿ وَلِا نُطِعِ لَكَا فِي مُلَا أُفِيْرُ وَدَعَ اذَا هُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَيْلَةً وَكَفَّى بِالْمِهِ وَكِيبًا لا • يَا أَيُّهُمَّا الذبيَّا الْمَنَا لِوَالْمَكُونَ المُؤمِّدِ الدِّيَّالْ مُعَلِّمَةُ مُؤلِّدُ مِن قَبْل الانتستوهي فاللاعكين منعدة وتعتدفنها فتعوهن وسرِّحُوهُ يُسْرَاحاً جَمِيكِ . يَالْتِهَا النَّهِ إِنَّا أَحَلَنْاكَ اذواحك اللاتى آغيت الجؤريفي وماملكت عبينك مَنَا فَا عَالِدُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَلِكُ وَبَنَاتِ عَالِكُ وَبَنَاتٍ خالك وكناب خالاتك للزبي هاجرن معك وأمرأة مُؤْمِنَةً إِذَ وَهَبَتْ نَعَنُسُهُا لِلنَّبِيِّ إِذَ ٱلْأَدَالنِّبِيِّي الْ لَسُتُنْ حِيمَا خَا لِصَدَّةُ لَكُ مِنْ دُونِ المؤمنين فكنف لمناما وكنانا عكيف فَأَذُوا حِفِ وَمَا مُلَكَتُ لِمُنَا ثُهُ لِكِيلًا يَكُونُ عَلَيْلَا حُرُبِحُ وَكَانَ اللهُ عَنْفُوراً رَجِيكًا "

ترجع بمن تسفاء كمينهي وتوثوب اليكاء مزيسفا فوكالبغيث عِنْ عَزِيلَتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكِ أَذَيْ أَنْ تَقَرَّأُعَيْهِانَ فلأيجزئ وترضين بمإانيتهن كالأهن والله كيعكم مافاقا وَكُاذُ اللهُ عَلِيمًا جَلِيمًا . لا يَحِهُ لِكَ الرِّسَاءَ مِن بَعْدُ وَلا الأنبذك بهتئ مناذفاج وللتجبك حشنهن الأمامكك بَيْنِكُ وَكَا ذَاللَّهُ عَلِي كُلِّ شَيْءٍ رَفَتِيكًا • إِلاَيُّهَا الذِّينَ المنؤلان تخلوليوت اليتى الأأن فؤذك لكم الطلع عَيْرُنَا طِرَيْنِ مِنْ وَلَكِي إِذَا دَعُبِيْ فَادَخُلُواْ فَاذَا طَعِيمُ فَانْتَكِيْرُوا وَلامستَا يَسِينَ كِدَبِيرُ إِذَ ذَلِكُم كَانَ يُؤْمِنِكِالَئِينَى فَيُسَتَّتِي مِنِكُمٌ فَاللَّهُ لَا يَسَنَّجُ مِنَ الْحَقَى الْحَقَى الْ والإاستغلنه فهن مناعانا بسلك في في الوجيار ذُلْكُمُ أَكُمُ عُلِقُلُونُكُمُ وَقُلُومُهِنَ أُومَاكُانَ لكامُ أَنْ مَعْهُ فَا رَسُولُ أَمْدُهِ وَلَا أَنْ يَنْكُمُ الْوَالْمِهُمُ مِنْ يَعِيدُ قِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَظِيًّا وَاللَّهُ عَظِيًّا وَاللَّهُ عَظِيًّا وَاللَّهُ اللَّهُ عَظِيلًا وَاللَّهُ اللَّهُ عَظِيلًا وَاللَّهُ اللَّهُ عَظِيلًا وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَظِيلًا وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَظِيلًا وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلًا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلًا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَالَّهُ عَلَّا عَلَالَّا عَلَالَ اِذَتْبُدَوُاسْنَيْنًا اوْتَحْنُونُ قَالِدُ اللَّهُ كَانَ دِيكُلِّ شَيْعَ عَلِيماً •

لانطاخ عكين فيالماجن ولاأبناتيين ولا آخواجتي ولأ الناتج ايخوانهق فلأابنا يجاخكانهن ولانستابهن ولا مَامَلَكَ اينَانُونَ وَاتَّقِينَ اللهُ ازْ ٱللهُ كَانَ عَلِكَا إِنَّهُ وَ سْهَيكًا • ازْ اللهُ وَمُلْآئِلُهُ نُصُلُونُ عَكَالِيْتِي بِالْهُمَّا الْذَبَّتِ المنكاصَلُواعَكِ وتَعِيدُ السَّبُلِيُّ \* والثَّالَةِيَ لِخُودُ وَمَنَالِمَةُ ورسنوكه لعنهم الته فالدنيا والانورة واعدهم عنابا مُهِينًا • وَالْذِينَةُونُ فَنَالُونُمِينَ وَالْوُمِنَاتِ بِغَيْرِمَالُكُمُ فَقُلَاحِمَّا مُوْابُهُا مَا وَأَمُّا مُبِينًا ﴿ مِا أَيُّهَا ٱلذِّينَى فَالْإِزُواجِكِ وبنايك ونساءالمؤمن بذبين عكرت منجلابيمين ذالك دُكْأُن يُعْفِي فَلْا يُؤْذِينُنَّ وَكَانَ ٱللهُ عَعْنُها كَجِيمًا • لَيْنَ كُمْ يُنتَوْلِنَا فِعَوْنَ وَالذَيَحَ قُلُوبِهِمْ مُحَنَّ وَالْمُرْجِعُودَ فِي المَدِينَةِ لَنْغِينَكُ رَبُّمْ ثُمُّولًا بِحَا وِرُوبَكَ فِيهَا الْأَقَلِيلًا ﴿ مَلْهُ مِنْ إِنَّ الثَّالْغِنُوْ ٱلْمِدْوُا وَقَيْلُوا تَعْتِيلًا • سُنَّةَ ٱللهِ فِالذِينَ خَلُولِينَ فَالْ وَلَنْ عَبِدَ لِيسْنَةِ وَاللَّهِ تَبُدِيكًا • بِيسَعُلْكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعِيِّرُ قُلُ غُاعِلْهُا عِندًا مِنهُ وَمَا يُدِيكِ لَعَلَ السَّاعَةِ تَكُونُ قَرِبًا

إِنَّ اللهُ لَعَنَ الكَافِيرَ وَأَعَدُّهُ شَعِيرًا وَ خَالِدِينَ فَهَا اَبِدَاتُهُ لاَ عَدُوُ ذَ وَلِمَا وَلاَ نَصَهِما • وَ وَيُتَاكَ وُحُوهُ فِي فِالنَّالِّ يَوُلُونَ بِالْمَيْنَا ٱلْمُعَنِياً ٱللهُ وَأَطَعُنَا ٱلرَسُولًا • وَقَالُونَيُّنَا لِنَّا أَكُونًا سِنَا دَتِمَنَا وَكُمُّ أَكِنَا فَأَحْيَا وَكَالِسَسُكُونُ رَسُلًا المهم ضِعَنَين مِنَ العَذَاب وَالعَنْمُ لِعُنَاكُبُيرٌ • يَا أَيُّهُ الذِّبُ المنؤلانكونوا كالذئ اذوامؤسي فيتزؤ كالذاعفا فالأوكان عِنْدُلُدُهِ وَجِيهًا • يَالَيْهَالَدَيْنَ أَمْوُالْعَوُ اللَّهُ وَقُولُوا فَيْ سكديدًا • يصُ لِللَّهُ اعْمَالُكُمْ وَيَعْنِزُ لِكُمْ ذُنْفُكُمْ وَتُنْفِعْ الله وَرُسُولُهُ فَقَدُفًا رُفَّةً زُاعِظُما • إِنَّاعَ جَسْنَا الْأَمَا نَهُ عَالِسَهَات وَالأرْضَ وَأَلْجِنالِفَا بَانَ إِنَّ كُنَانُهُمَا وَٱشْفَقْنَ مِنَا وَ يَكُنُكُ الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلَوْعًا جَهُولًا ۗ لِيُكَالِلُهُ المنافعين وكلنافعاب والمنبركين والمنتركات ويتوكك عَالِلْوُمُنِينِ وَلِلْهُ مِنَايِثُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُولًا رَحِمًا المالحة

ٱلْكُرُ لِتَعْالِدُ بِي لَهُ مَا فِي السِّيهُ إِنَّ وَعَادٍ ٱلأَرْضُ وَلَهُ الْحَدُ وَالْآخِرَةُ وَهُولِكُكُولِكِيدُ عِيْرُهُ مِعْلُمُ اللَّهِ الْارْضُرُومُمَا يخربخ ونها وماينزلين السفاء وما يعزب فيها وهنى الْحَيْالْغَغُونُ • وَقَالَالْدَيْنُ كُفِرُ وُالْأَكَابِينَاالستَاعَةُ فأنزاؤ دنك كتأ يتبنكم عالم الغنب لايعزب عمنه مثقال نَتَع فِي السِّيَّا مِنْ وَلِإِنْ الْإِنْ وَلِي الْصَغُونُ وَالْتَ وَلِكَّ اللَّهِ وَلِلَّهِ وَلِلَّ كَبُرُ اللَّهِ فَكِينًا مِعْبُينِ • لِيَ وَالْذِينَ الْمَنْوَا وَعَمِلُوا الصَّالِكُ ۗ اوُلْتُوكُ هُونُونُو وَرُزُقَ كُرِيمٌ • وَلَذِينَ سَعُوفُهُما يَتُ مُعَاجِرِينَ اوَلِيْكِ كُمُرْعَ ذَا شِهِن خِزاً لَهُ • وَيَرْجَالَابَيْنَ وتوالعا الذكافزلاك لمذمئ رتبك هواغن ويهد والي مِ إِطِ الْمُ يَرِالِيُ و وَقَالُ الْمَيْزِيكُ فُو وَاهْلُ نُدُلِّكُمْ عَلَى إِجْلُ يُبَتِنُّهُ إِذَا مُرْفَتَمُ كُلِّمُنِّ كَيَّ أَنَّكُمُ لَا يَعَ خَلِقٍ حَدِيدٌ ۗ تُسترَى عَلَىٰاللَّهِ كَدِيًّا ٱلْمَرْبِهِ جِنَّهُ بكرالذين لا يؤانمينه ك مالاخسك يه في المعكذاب والمنت الأل البيعيد

افكم برقالخما بين أيديه وماخكفهم فالسماء والارض لِدُنشَا عَنْسِفِ بِهِ } لارض أونسُنقطِ عَلَيْهُ كِسَفَامِن لِسَامَ نِهَدْ الدَّلَايَةُ لِكُلِّ عَبَيْهِ مُتِيبٍ ۚ كَلْقَالَا لَيْنَا أَهْ أُورِ مِنَا فَضَالًا يْاجِبَالُ أَقْنِهِ مُعَهُ وَالْظَيْرُ وَأَلْنَا لَهُ لِحَدِيدَ • أَوْاعُلُسْالِعَامُ وَقَدَدُ فِالِيَسَرُدُواَ عَكُواْ صَالِحاً ۚ إِنَّى عَالَعُ كُونَ بَصَيُرٍ وَلِشَكِّلًا الريخ عُدُ وُهِا سَهُرُ وَدُوالْحُهَا شَهُرٌ وَاسْلَنَالُهُ عَيْنَ القِفِلُ وَيَ الْحِنْ مَنْ يَعُلُ بَنْ يُدُيهِ بِإِذِن رُبِيرٌ وَمَنْ يُوعُ مِنْهُ عَنَّ أُمْرِنا نُذِقَهُ مِن عَنابِ أَلْسَعِيرُ فِقَالُونَ لَهُ مَا يَشَآءُمْنَ. تخادبب وتمأنيل ويجناني كالجؤاب وقدور السار أغكأ الَ دَاوُودَ لَشَكُرًا وَقَلِيكُ مِنْ عِبَادِ كَالشَّكُونُ • فَكُمَّا قَصَّيْنًا عكيه وللونة ما دكه على مؤتر الأذابة للأرض تأكل وسيته فَكُنَا حَزَّ تُبَدِّنَ وَلِجُنَّ أَذُ لَوْكُا نَوْايَعُلُونَ الْعَيْبُ مَالِيَتُولُ فَالْعَنَا بِأَلْمُهِينِ ۗ لَتَذَكَانَ لِسَبَاءٍ فِي مَسْكُونِ إِلْتُ جَنَتُانِ عَن يَمِينِ وَرَشِمًا لِلْكُ لْوَامِنْ رِزْقِ رَبِّكُمُ وَاشْكُ رُولُهُ فَهُلاءً طِينَةً وَرَبُّ عَنُورٌ \* فَاعْلَا

فأغ صنوا فالاسكلاا عكيم إعسيل العرم وكيدكناهم بيحتياب جَنَّيُنِ ذَ وَائَى ٱكُولِ حَمْمِ إِوَائِلُ وَيَشْخِ وَمِنْ سِدْرِقِلْدِلٍ • ذَلْدُ جَنَيْنَا هُمْ عِاكْمُولُ وَهُلَ غُالِكَ الْكَالْأَلْكُمُورٌ وجَعَلْنَابِيَنُهُ أُوْبِيَنَ الْعَرْجَالِتَيَ بْا رَكِنَا فِيهَا وَبُكَ خَاهِرَةً مَقَدَّنْنَا فِيهَا الْسَنَيْرَشُهِ بِرُوا فِيهَا لَيَا لِي وَآيَٰا مِمَّا أَمِنِينَ فقالفارتينا باعد بتن اسفار ناوظلوا تغسه فيعكنا هُ إِخَادِيتُ وَمُزَّقُنَاهُمُ كُلِّمُنَّزَقِّ ايْنَ فِي ذَٰ لِلِّ كُلْأَاتِ لِكُلِّ متَّارِسُتُكُور ولَلْقَدُصَدَق عَلَيْهِ إبليس طَنَّهُ فَا تَبعَوْهُ الْأُفَرْيَةِ أَمِنَ لَكُونُمِنِينَ • وَمَمَا كَاذَكَهُ عَكَيْنِهِ مِنْ سُلْطَا رِن الْلِنَعْلَمُ مَنْ يُؤْمِنُ الْأَحْسَرَة مِتَنَهُ مُ مَنْ اللهِ مَثَلِيُّ وَرَيْكِ عَلَيْ إِنَّ مُنْ مِ حَفِيظٌ \* قُلُاذِ عُوالَّذِيَ لَ كُمْ مَ مَنْ ولواللولا يملك ورمنغالة وكالمتمالة ولافالافر وَمَالُهُ مُنْهِا مِنْ سِنْ لِإِ وَمَالُهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ • وَلا تَنْنَعَ لشَّفَاعَةُ عِنْدُهُ الْآلِينَ اذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فِرْعَ عَنُ مُّلُومِهُمُّ قَالَوُمُا ذَا قَالَ رَبُّكُمُ قَالُولُكُنَّ وَهُوَالِعَلِيُّ الْكُيْرَ • قَاْمَنُ رِزْفَكُمُ مِنَ السَّمَا عِن وَالْاَنْضِ فَلِ اللَّهُ وَالْأَافَالِكُمْ لْعَالَى هُدَى الرَّفِ مِبَلَالٍ مُبِينٍ • فَأَلَّا نَسُتَكُوْنَ عَالَا مُرْمِنًا وَلانسَعُلْعُنَا نَعُمُلُونَ ﴿ قُلْ يَحْمُ عُرِينَنَا رَبُّنَا كُثُمُ بعُنْمَ بِينَنَا بِالْجِيَّةِ مُ وَهُوا لَفَنَّا حُ أَلْعَكُمُ ٥ فأاركو فيالذبك الحقنة ليه مشركاء كالأبالف اللهُ الْعَدَيْزُ لُلْحَكِيْمُ • ومَا أَرُسُكُنَا لِالْأَقَّافُهُ للِنَاسِ بَشْيِرًا وَيَنْبِيرًا وَلَكِنَ أَكُوْ النَّاسِ لِإِعَلَوْكَ • ويَقُولُونُ مَتَى هٰذَا الْوَعَدُانِ كُنْتُمُ مَادِ بَيَن • قُالِكُمُ ميغاد يَوَمُ لاتسنتا خروين عنهُ ساعةً ولاتستقرمُون وَعَالَ الْذِينَ كُفَرُوا لَنْ نُقُونِ مِهٰ مَا الْقُرَانِ وَلَا بِالِّذِي بَيْنَ الكرية ولوترى داخالفاللون موفوفون عندكتها يرَجِعُ بعَمْهُمُ إِلَىٰ بِعَضِ الْعَوْلُ يَعَوْلُ الذِّينَ اسْتُضْعِهُ للذينا سنتك بزوا لولاانتزلك نامؤمني قَالَالْذِينَانِستَكُبُوالِلَّذِينَاسَتِضُعِفُا آنَجُنُ صددناكم عِن اله لك بعَد الذَج الحكم بُرُكْمَ يُخْرِين

وَقَالَ لِدُرُاسِتُمْوَوُ الأَبْنُ اسْتَكْبُرُوا مَا مِكُوْ اللَّهِ وَالْتَهْ إِلَا لَهُ مُونِيَنَا أَنْ نَكُفُرُ مِايِنَهِ وَنَجِعًا كِهَ أَنْذَادًا ۚ وَكُسَةُ وَالنَّذَامَةَ لأذاؤاله ذاك وتجعك الأغاذل في أغنا في الديّنكفرفاً هَلَيْرٌ وَنَ الْأَمْاكَا فَإِيمُنَاوُكَ • وَمَا آرَسَلْنَا فِي قَرْفَةُ مِنْ نغير الأفال مُنترَفُوهِ أَلِناْ بِمَا ارْسُلِقَيْرِ كَافِرْ فِينَ \* وَفِيَّا لَكُ غَيْ أَكُنْ أَكُنُواْ لِمُوالِاً وَآوَلِاداً وَمَا خَنْ مُعَدِّدَيْنِ قَالَاذاً وَمَا خَنْ مُعَدِّدَيْنِ قَالَاذاً وَمَا يَسْمُوْ الرِّزِقَ لِمَ يُسَنَّاءَ وَيَعَدِدُ وَلِكِنَّ ٱكْثَرَّ ٱلنَّاسِ لَا يعُلَيْنَ • وَمَا آمُول لُكُورُكُ أُولادَكُمُ بِالِّيِّي تُعْرِّبُكُمْ غِندُنَّا ذلالأمزامر وعكاصا بحأفا ولطلع فبخراة الضغف عَلِا وَهِ وَالْغُرُواتِ الْمِنْوَكِ • وَالْذِينَ لِمِسْعَوْنَ قَالِمَاتِنَا مفلح تناؤلئذ فالعذاب مخضرون فأاذت يسفلا الززقيك يشاء كمغ عياده ويغدرك وماانعتن ومنطق فأعرفه النه وهو خيرالازين • ويُوم كِنهُ هُ خِيعًا ثمَّةً بِعُولِلْلِلْأَلْكِيكَةِ الْفَوْلَةِ الْمَاكُمُ لَا فَالْعَالِمُ فَالْكِاسْبِ فَالْكَالِكِ اللَّهِ فَالْكَ فرلتنانون دُونهم بُلِكا سُا يَعْبِدُ وُن َ إِلِيَّ ٱكْثَرُهُم مَهُم مُومِينُونِ

فأليوم لامتلك بعض كألي عض نغعا ولاحترا وتقوك الذين طَلَمُؤُدُ وقَوْعَ كَذَا بِٱلنَّا رِالَّبِي كُنُتُهُ مِهَا ثُكَّذِ بُونَتُ وَاذَا لِنَا عَلَيْهُمْ إِلَا لِمُنَا لِمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ارُ نَصُدُّكُ وَعُوْلُكُمْ نَا يُعَدُّدُ كُلْ نَا وَكُلُّ وَعَالُومُ الْمُنَا الْأَفِلْكُ وَقَالُلَا لَهُ يَنْكُنُوا لِلَّهِ مِنْ إِنَّا جَاءَ كُمَّ إِنْ هَذَا الَّذِينِي مُنْيِنْ وماانتيناه منكث يكرنسؤنها وماارسكانا إليهم قَبُلَكُ مِنُ نَذِيرٍ • وَكُذَبُ الذَّرِينَ عِنُ قَبَاهِمَ وَكَاذَبُ الذَّرِينَ عِنُ قَبَاهِمَ وَمُالِكُفُا مِعشَارَفَا تَيْنَا هُوَ فَكُذَا بِارْسُالِي فَكُيْفَ كُانَا نَاكِيهِ فَ إِنَّا أَعِظُكُ بِواحِدَةِ إِنْ تَقُومُ وَاللَّهِ مُنْنَى وَفَرَادًى لمُ تَتَعَكَّرُ وَامَا يِصِاحِيكُ مِنْجَنَّةُ الْأَهُو الْإِنَائِيرُ كُمُ يَانَ يَدِيُ عَذَا بُسَدِيدِ • وَإَمَا سُئُلْتُكُمُ مِنَ اجْرِ مَوْلُكُ إِنْ أَجْرِي الْإِعْلَى اللَّهِ وَهُوعًا كُلَّ اللَّهِ وَالْمُواللَّهِ وَالْمُواللَّهِ اللَّهِ فَالْذِرُنَةِ بِقَذِفْ بِالْكِيِّ عَلَامُ الْفُرُوبِ ۗ فَأَخِآءً لَكُنُّ مِعَايِبُدِئُ أَلِبَا طِلُ ومَا يعُدُو ۚ قَاٰإِذِصْلَلْتُ فَالْمَا أَضِالُ مُسِدُّ فَالِاهِ مُنْ مُنْ يُولِحِينًا لِيُ أَنْ اللهُ سَمِيعُ قَرَيْتُ ٥

وَلَوْتُوَكَّاذُ فِرْعُوا فَالْا فَوْتَ وَالْخِذُوامِنُ مَكَانِ قَرَبِ وَفَالْوَآامِنَا مِنْ مِنْ اللَّهِ عَالَيْ لَمُلْلَتُنَا وُمُثْرِينِ مَكَانٍ بَعِيدُ وفذكفر وبيرمز فئبأ وكفذوفون بالغينبين مكان بعيد ريم إينان ويكن مايئة تهون كما فول بارتناع مرمن قبلا انته كانوافي شكة مرب حس لحذكلاء فاطراليتمام وتوكالأنض اعط لللاثكة رسكا أَوْمُنَّذِ وَثِلْكَ وَرُبَاعٌ بَرْيِدُ فَالْكَلِيمِ الْمَثْلَاءُ التَالِمَة عَلَى كُمَّا بِنَهِ عِنْ يَعِيرُ • مَا يَعْتَدَ اللهُ البِنَّاسِ مِنْ رُحُمَةٍ فالأنمسكوكها وفانمسند فلامرنيها لدنمي بغدة وهكولغزك الله المناسكة كرفرانع تالله عكيكر هزمالية يرالله يززقكهم الستمآء والازمر لاالفلاهو فاكخا نُ \* وَلِذِنْكُ ذِيوُكِ فَعَنَكُنْ سَدِيمُ مُنْ مَنْ الْمُوالِكُ زُجُوُ الانْهُورُ ﴿ يَا اِيُّهُ اَلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَادُهِ حَقَّ فَالْأ لْأَلِكُ وَالدُّنْمَا وَلَا يَغُرِّنَّكُمْ بِالْلَّهِ الْعُرُفُ

وزيه ليكونوا من أضحا بالسّعير الذَّرُ كُونُاكُمْ عَذَابُ سِتْدِيدٌ ٥ وَالذِّينِ أَمْتُوا وَعَمِلُوالصَّالِحَ إِنَّاكُمْ مغفرة واجركبير و افن ذين له سوعم و والا حُسَنًا فَإِنَ ٱللَّهُ بِعَيْرًا مِنْ بِسُنًّا وَيُهُمُدِي مَا يَشَا مُنْ فالاتذهب نفسل عكيم حسرات ايز ألله علم إيمنع و وَلَدْهُ الذِّكَ أَرْسُكُ إِلِّي أَحْ فَتُنْفِرُ سَمِهَا بِأَفْسُقُنَا كُلِّلْ بأربريت فأحيينا بوالارض عند وقها كذلا التشفي مزكان يُرُب ذَالعِزَةُ فَلَدُهِ الْعِزَةُ جَيِعًا الْيُدِيثُ فَالْكُمْ القِلِيبُ وَالْعَكُ الصَّالِ وَيُوفِعُهُ ۚ وَالذَّيْتَ كُوفُونَ لسَيْتُ إِن هُمُ عَذَا بَدُ سَعْدِيدٌ وَمَكُو الْمُلْكِلُ هُوَ يَبُونُ ٥ وَلَكُنْ مُ خُلْقَتُ مِنْ ثَرَابِ ثَرْمِنَ نَظْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُ أَزُولِكُمَّا وَمُا يَخِيرًا فِينَ انْنُي فَلْأَتْفُعُ الإبعابية ومايغي فمزمعي ولاينقص ونعرأ الأ فكِتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عُلَى اللهِ يسَبَّيرُ • ما

ومالستوك ليزان هذاعذب فالت سأعة شذا ولا وهذا لَّالْهَاجُ وَمَ كُمَا تَاكُاوُنُ كُمُّ كُلِّ مِلْيًا وَتُسْتَحُ بُونُ خِلْيَةً لْلُتِسْهُ نَهَا وَتَرُعَ النَّلُكُ فِيهِ مَوْارِخُ لِتِبَنَّعُوْامُ فِصَيْلَ إِ ولَعُلَكُ نُسُنُكُ وُنَ وَوَلِحُ اللَّهِ لَقَالَتُهَا رِولُولِحُ النَّهَا وَاللَّيْلُ ويو الشيس والقي كل يركي إليامسية والماللة ربكم لَهُ الْلَكُ \* قُلَلَدَيْنَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِيْهِ مَا يُلِكُونَهُ مِنْ فطييره الانتدعوهم لايسمعوا دعاثك فكوسمعوا مَااسْمَعْ إِنُواكِمْ ۚ وَتُوْمِ الْفِيمَةِ بِكُفُومُ وَبِينَ فِيكِ وَلَا يُنْهَنِّكُ مِنْ أُجِنِّهِ • إِيا يَهُ النَّاسُ إِنْ أَلْفُعُ الْحِرِّ الِحَالَمَاهُ وَٱللَّهُ حُوَالْفَانِي لَلْهِيرُ ﴿ الذِّيشَالُولَا لِمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه مِثَانَ بِخَلَقِ جَدِيدةُ وَمَا ذَلِكَ عَكَالِمُلُوبِعِزِيزِهُ وَلَاتِنَ دُوا زِينَ وَيُزِرَا كُوْلِي فَاذِ تَدْءُ مُثْقَلَةٍ أَ اللخلفالانج وننه سنخ وكوكاد دى والا الما تنزلألذي يخشرن وتهم بالغنب وأقاموالمصلح ومنتزكي فانتايتزكي لنفسية والمآلثه للمبكر

ج في

مَايِسَتُوكِ إِلَاعِ وَالْبَصِيرُ وَلِالظَّلْمَانُ وَلَاالنَّولُ • وَلِالْقِلْ وَلِا لَكُرُونَ ﴿ وَمَا لِيَسْتَوَىٰ لِإِحْيَا } وَلِا الْإِمْوَاتُ الله الله المنافية من المناع وهما الناء عمانية من في العبوليا ا إِنَّانَتَ الأَنْذَيَّ أَنِّا أَنْسَلْنَا كَ مِلْكِنَّ بَسِبْهِ وَالْمَالِيَّ مِسْبَهِ وَالْمَالِمُ وَانْ مِنْ الْمُنَةِ الْآخَالُامِ الْمَائِدِينَ وَ مَالَوْ يُكُلِّذُ مِهِ إِنَّ فَقَالُمُنَّا الذينين فبلع جاءته دسكه بالبيناد والزير وبَالْكِحْنَادِ الْمُثْهِرِ • ثُمُّ آحُذُتُ الْذَيْنِ كُفْرُ فِأَفْكِيفُ كَانَ نكبيره المُرْزَانَ أَلَاتُهِ إِنْزَلَ مِنْ السِّنَهَآءِ مَآءٌ فَأَخْرَجُنَارِهِ تمرابة بختلفا المانها ومنطبال حددبيض وعمر كخنك الْلِينُهُمَّا وَغَلِابِيبُ سِنْوِدُهُ وَيُزِالنَّاسِ وَالدَّوْلَةِ وَلَالْعَامِ عُنْكِوْلَالُوالْأُرُكُذُلِكُ إِنَّا يَخِسْنَ اللَّهُ مِنْ عِيادِ وِالْعُلَمَاءُ " إِنَّ اللهُ عَزِيزُ عَمْنُورُهُ إِنَّاللَّهُ يَنْ يَتِنْلُونَ كِتَابُ اللَّهُ وكفامواالصّلوة وانفقوا عارزففناه يستكا وعلانية يخون عِانَ أَنْ تَبُور اللهِ اللهُ الله وَيُوْ يَدُهُ مِنْ فَقُوْلُ إِلَّهُ أَنِهُ عَفُو رَّسِتُ كُولُ •

120

لَمْهُ نُصِيَّهُ • فَيْ أُورَثُنَا ٱلكَــٰ المين يكتران ألله بعياريه مِنْهُ سَانَةً بِالْكُنَةِ السِّماذُ فِلْ لَنْعُ ذَلِكَ هُوَ لَفَضُلُ لَكُمْ يُم جَنَّاتُ عَدْنِ يَدُخُلُونَهُا يُحُلُونَ فِهَا مِنْ أَسْا وِرَمِنْ ذَهَبِ وَلِوْلُوا عَلِياسُهُمْ فِيهَا حَوِيرٌ • وَقَالُوا لَحُكُرُ لِتِهِ الدِّي اذهب عنا لكر بن إنّ رَبّنا لعَنهُ رُسْمُ لُهُ رُفّ الَّذِي اسُلنًا وَازَلِفًا مَ وَمِنْ فَظُرا لِمُ يُسَّنًّا فِهَا فَصَدَّ وَلَا عِسْنَا فِيهَا لَغُوبٌ • وَالدَّرُكَءَ وُ الْمُرْ عَالَحَمْ فَ لايغض عكيم فموثوا ولا يخفف عنهم منعذابه الخيخنانة أضاكا غيرالذي كتنائفل أفك وري المرابدة فيهمن تككر وتباءكم التذير از ألله عالم عند لتتمانية وكلارض إيَّةُ عَلِيهُ بينا حِيالُصُّدُورِيا

مالذى حفائك خلايق فالارض شركف فعال كفره ولارَيدُالكا فِي كُنُّ أَوْعِنْ دَرِيْهِ الْإِمْتُتَا • وَلا رَبِيَالُكَاوَبُ كُفُرُهُ الْإِحْسَارًا • قُلْأَرَايَةُ شُرُكَاءَكُمُ ٱلْذِينَكُ عُورُ مِنْ دُونِ اللهِ ارْفِينِ مَا ذَا خِلْمَةُ البِي الأَرْضِ أَمِلُ شُرِكُ فالمتمولة أفراتنا فركناما فهمعلى يتةمن أبلان بَعِينَا لَظَّا لِمِنْ بَعِفْتُهُمْ مِعِضًا الْأَعْرُونَ ۗ • اذَّ ٱلدَّهُ بُسِكُ السَّمْ فايت وَالْأَنْضَ أَذَ تَرْأُولًا وَلَيْنَ ذَالَتْنَا آنَ آمَسَكُمْ الْمُأْمِدُ مِزْبِعَانُ أَنَّهُ كَانَ جَلِيمًا عَنُورًا • وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَمْرَكُ آيان فركين جآء هُرندير ليكونن أهدى فاحدة الأيمانا ښَاءَهُم نَذِيرُ مَا زَادَهُمُ الْآنفُوُرُا وانْسِتُكِيارًا فِالأَرْضِ وَمُكُواللَّتِي عُو وَلا يَحِينُ لَلكُو اللَّهِ عَيْ الأَبْرِاهِ لِلهُ فَعُلَ يَنْظُرُهُ يَنْ الْأَسْتَنَهُ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَلْسِنْتَوْلِلْهِ مِنْدِيلًا وَلَيْجُرِيْلِمُنْتَوِكُدُو يَحُويِلِكُ وَكُلِيسَ بِمِوْا فِي الأَرْضِ فِينُفُرُ فِالْكِنْكَانَ عابقة الذير من فبلغ كالواكسة وفية وكالاللابيخ مِن شَخْفُ فِالسِّمَانِ وَلَا فِي الأَرْضُ إِنْهُ كَانَ عَلِيمًا فَدَيرًا \*

وكؤ يؤخذ الدوالناس بإكسيه اما قرك عَلَىٰ طَهُوهَا مِنْ ذَلَبَةَ فَلَكِي الْوَيْخِ لَهُ الْمَالَةُ تَحِيُّ فَاذِالْجَاعَ اجَلَهُمْ فَانَ ٱللَّهُ كَانُ بِعِبَادِيَ في بهترا و تا • تُتُزِيرُ الْعَرَيزِ الْرَجِيمِ • لِتُنْذِرَ قَوْمًا ٱلْنَذِرَ الْمَا وُهُ هُوعًا فِالْوَلَ • لِمُنَدِّحَقَ ٱلْعَوْلُ عَلَّمْ الْكُثْرُهُ مُ فَأَكُلُوهُمُ فَأَكُلُا يُؤْمُنُ ذَا الْمُحَمَّلُنا فِي اَعْدًا مِنْهِ اعْدَالُا هِنْ إِلِكَلَّادُ قَارِ فَهِي الْمُ ويجعكنا مغابن أيديهم سكةا وكي خليهمستكا وسكواء عكيهم عانك تُديناهُ فَهُ لَاسْفُ وَيَن مُلِمَ مُنْ ذَرُهُمُ لِأَيْوَ مِنْ فَتَ رُوكِينِهُ الرَّحُولِ إِلْمُؤَلِّ فَيَنَّهُ مُا مِعَنِعُ مَعَ عَمَا وَكُرُوكُمُ الْمُ خَنْ لِحُهُ المُوَلِينُ وَتَكُنُّهُ مِا فَكُمُوا وَأَثَأَرُهُ فَأَ فَكُ شَيْعِ احْصَيْنَا هُ فِي إِمَا مِرْمُبُ رِثِي

وأضرب لمرمنك أضعاب الغرية وإدجآء فالأسكوك إِ السَّلْنَا ٱلْهِمْ ثَنَيْنِ فَكَذَبُوهُمْا فَعَزَّزْنَا بِثَالِيثٍ فَقَالْلَآيَا (لِيُكُومُ مِنْ مُنْكُونِكُ فَالْوَامِنَا اَنْغُ الْإِلْمُشَرَّمُ فِلْنَا فَهَا اتَرَلَ الرَّعْنُ فِي فَنْ عَ إِنْ أَنْمُ الْإِنَّكُ رِجْنَ • قَالْ رُبُنا بِعَالُمُ إِنَّالَكِيْكُمُ لِمُسْلِوُدُ فِي وَمَاعِكُمْ الْآلِيلُاغُ الْيُفُ عَالِوْ إِنَّا فَكُلِّرَ قَالِكُمْ لَكُنْ لَمُ تَنْتُهُ لَمُرْجُمُنَكُمْ فَكِيمَسْتُكُمُ مُنِياً عَذَا بُالِيمُ • قَالُوا طُلَّا يَرْكُمُ مُعَكُمُ أَرِّنَ ذُكُرَ ثُمُّ بِأَنْ الْمُرْفَعُمُ مسْرِيوُكُ • وَجَاءَ مِنَ أَقْضَى لَكَ يَنَاةِ رَجُالِينِهِ فَالْمَالَعُمْ الَّبِيعِ لَلْرُسْبَلِينَ ﴿ إِنِّبِعِهُ الْمُؤْلِايِسَنَاكُمْ أَجُرًّا وَهُمْ مُهْلِلًا وَعَالِ لَا أَعْبُدُاللَّهُ يَ فَطَرِيعٌ وَالِينَهِ تُرْجَعُونَ لَا اعَنْ نَائِنْ دُونِيةِ الْمِسَةُ أَنْ يُرِدْ نِهِ الرَّحْنُ بِعِنْ إِلاَئِقُ عَبَّى سَنْغَاعَتُهُ مُنْدِعًا وَلَا يِنْقِدُونِ لَهِ الْجَ إذاكم للح منسالا إمابين أني المنت يرتبكم فاستغوث فيل دخر المئة منالكاليت ويعي بعلون بياعَنَى كَا رَبِي وَجَعَلَى مِنَ المُسْرَمِينَ "

المنوفر المناسبة

ومأأنزكنا علا فقفه ومن بعندة من جندمن السماء فَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ • أَيْكَانَتَ الِلَّاصِيَّةً وَاصِدَةً قَاذِا هُنَّ خامِدُون و يا حَسَرةً عَلَىٰ لِعِبا دِّمَا يَاتِهِ مِن يَسُو الْكَانُوابِرِيسَةُ مَهْزِوْنُدَ • الْمُ يَرَفُاكُمُ اهْلَكُنْا فَبَالْهُمْ فْنَالْقُرُونِ أَنَّهُ الْيَهُمُ لِأَيْرَجِفُونَ \* وَلَنْكُلُّ لَأَ الْجَيْرَةِ لدَّيْنَا عُمْدُ وَلِي وَايْعَ لَمْ الْاَصْ لِلنَّاعُ الْمُعْلِلْتُنَّةُ احْيَنَاهُ فَأَخْرَجْنَا مِنهَا حَبًّا هَنِهُ يَأَكُلُونَ • وَيَجْعَلْنَا فِيهُا جَانِدِ مِنْ خَيْلِ وَآعْنَا مِنْ وَجُرِّيْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِيُ لِيَّاكُلُومُنْ ثُمْرٌةً يُومَاعَ لِمَنْ الدِّيمُ أَفَلَابِيَثُكُ وُلَكَ سنخ اللذي خكئ الاذفاج كلفا مناتنبيث الازخر مَيْنَ انفُسُهُمْ وَعِمَا الْإِيعَالَ خِنْ ﴿ وَإِيمَا لَهُمُ اللَّهِ لَهِ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ منه النَّما رَ قَادِ الْمُرْمُظٰلِوُ بَ وَالسُّمَانُ عَبِّي كِي لِسُنَعَتِكُ أَذَٰ لِكَ تَعَذِيرُ الْعَزِيرِ الْعَالِمِ وَالْفَرِ وَكُذَوْنًا وَ مَنَا ذِلْ مَتَى عَادِكَا لَعُرْجُولِ الْمِدِيمِ لِالشَّمْةُ يُرَيِّغِ لِهَا أَذَ تُدْرِكَ مْرُوكُ اللَّهُ إِسَا بِنِي النَّهَارِ وَكُلَّ فَي فَلَا فِي سَبِّحُونَ \*

زُخَةُ مِنَاوَمَتَاعًا لِلْجِينِ • وَاذِا بِيَرَاكُمُ إِنَّتُ تُوامَا يُنِنَ أَنْدُرِيكُ وَمَا خُلْفَكُمُ لَعُكُمُ وما تأبيه من أير من ياد رئهم الكا فؤاعنها مع منين كَاذِا مِمَا كُنُ الْمُنْتِوْا مِمَا رُزُقُكُمْ ٱللَّهُ قَالَ الدِّينَ كَعَفَّا للذيئ أمنوا تطعيم كالوسينآ الته اطعية إنانتما فِي مَنْ الْأِلْمُنِينِ أَهُ وَيُقِتُولُونَ مَنْ هَذَا الْوَعَدُانَ كُنُ صاد بِثِينٌ مَا يَنْظُرُونَ الْأَصِيَّةُ وَلَجِدَةً تَأْخُذُهُ وهُمُ يُخْمِينُ وَ فَكُنْ سُنتَ عَلِيعُونَ تَوْضِيكُ فَكُلَّ ونغيج في الصبه رفاذاهمُ وِيَا لِإِجْدَادِ إِلَّى رَبِّهُمْ يَنْسِلُّونَهُ \* فَالْوَايَا وَيُلِّينًا من بعيننا مِن مَر قد ناهينا ما وعكدالرَّحْم وصَدَفًا الت الأصيرة والحِدة فادا ه حدة

انَّا صَالَ لِحِنْ عَالِيوَمَ وَيِنْ غَا خَا هِمَ نِ وَهُ وَارْوا وظلال عَالَا لَا لَا يُلامُنَكُونُ وَ لَهُ فَهِمَا فَالِحَدُ فَكُمُ مايدَّعُونَ أُسكلامٌ قُولًمِن رَبِّ بَجِيمٌ • وَإَمْنَا الْمُلْكِينَ انْهَالْلِمُوْمِنُ لَمُ أَعَلَالِيَكُوْنِيا لَبَيْحًا فَهُوَ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ نَهُ لَكُمْ عَدُونُهُمْ فَ فَأَنَّا عُبُدُونِ هُذَا صِرَاطًا مَسْتَقَةً وكَقَدُاضُمُ مِنْكُوْسِ الْكُنْمُ أَلْفُلَ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هٰذِوجُكُمُ لَّمَ كُنْتُمْ تُوعُ دُفُونَ ۚ فَاصِلُونُ ۚ الْيَوْمُ بِنَا كُنْتُمْ تُكُونُو وَرْ ۗ الْيَمْ نخترعكا فالعب وتككنا أنديه وتشهكار بالفن كُانُوا كَلِيدُون • وَلَوَيْشَا } لَطَيْسَنَا عَلَاعَيْنِ فَاسْتَبَعْوْالْقِرْ فأتخ بضروك ولونستا علكت اهوع المكانتهم فاستط عُولِهُ مِنِيًّا وَلاَيرَجُعُورَنِهِ وَمَنْ نُعُمَّا لَهُ نُنْكُمِنْهُ فَإِلْحَالُولَا يعَمْلُونَ • ومَاعَلَمْنَاهُ السِّيْعَ وَمَا يَنْغَلُواْ فِهُوالْاِوْكُمْ وَقَالَاهُمُ لِينْذِرُونُوكُما نَحَيًّا وَيَحِيَّ الْعَرِ لَحُكَا ٱلْكَافِرِينِ ٱلْكَيْرُولُ الْمُعْرِولُ مِنْ عَلِينَا يَدِينَ ٱلْعَامًا فَيُكُمِّنُا مَا لِكُولَ \* وَفَلَّنَا هَا لَهُمْ فَيُهَا ذَكُونُهُمْ مِنْا نَاكُلُونَ وَكُوْفِهِ إِمَنَا فِهُ وَعَرِشَا رِيْكِ فَالْاهِشْكُرُ وُزَـ

وأتخذف من وكالله الحِينة لعكمة بنصرون لأ تطع زنف هر وهم حن فَيُلُونُ أَنَّا نَعُ كُمُا نِسُرُ وَكَنْ مُمَا نُعُلِينًا فَ أَوْلَ كُلِّلِ فَسَالً نَا خَلَفْنَاهُ مِنْ نَظْنَامُ فَادِ اهْرَخَعَيْمُ بُينَ • وَيَزِّيكُنَامُنَالًا وَسَيَحَلْقَهُ قَالَهَنَ عُنُوالْعِظَامَ وَهِيَ مِيمٌ • قُلْ يُحُجُهُ اللَّهُ انشأها أوُرَمُ فَعُ وَهُوَ كُلِ خَلِقٍ عَلِيمٌ ﴿ الذَّهِ جَعَ الْكُمْنِ مُنْ الأَخْضَهُ فَا رَا قَاذِاً الْنَهُ مِنْهُ وَ قِيدُوكِ ۖ الْكُلْسَالَةُ والانض غادرعاان يخلق مثلهمه عَبِيمُ • إِنَّ ] أَنْ إِذَا اللَّهُ سَيْعًا انْ يَعْوَلِكُمْ سُبُحَانَ الْذَي بِسَرِي مَلَكُوْنُتُ كُلِّ شَيْءً والسه ترجعون وَالْصَافَا تِ مَنَّا ﴿ فَالزَّاجِ إِن زُجَّا ﴿ فَالْتَالِياتِ ذُكُّمُ ۗ إِنَّا لِمُكَّا رُبُّالسَمْلُوجِ وَالأَرْضِ وَمَالِمُنَهُمْ أُورَبُ المَثَادِقِهِ إِنَّانَيْتُ ينة الكراكب وتونظام كالسنظان ماردو

لايستَعُوْ بَ إِلَىٰكَ إِلِكَ الْمُعَلِيٰ وَيُعُدُونُ مِنْ كُلِّ جَالِينِ \* وَمُورًا وَلَهُ عُذَابٌ وَاحِبُ الْأَمْ حَفِلَ الْمُعَالَمُ عَلَيْهُما اللَّهِ وَالْمُعْمَابُ الجبُّ فَاسْتَفْيِهِ أَهُمُ إِسْتَدَخْلُقا الرَّمْنَخْلَقْنَا لَلْاَخْلَقْنَا هَمْ ونطبين لازب وبراعيت وكانت وكان والانكرة الايذكرون وَاوْا رَاوَايَدُ يَسَعَسُو وَيَكُ وَعَالِمُ إِنِ هِذَا لَا لِينَ عُمِينًا ﴾ اللاحتنا وكتا عزابة وعظامًا اعتالم عوبون واوالآونا الأَوْلُونَ \* قَالُنَعُ كَانَتُمُ ذَاخِرُونَ \* فَاغَاهِيَ ذَجُرَةٌ وَلِحِدَةٌ \* نَاذِهُ مِنْ يَغُرُونَ وَقَالُونِيا وَيَلِنَا هُذَٰ يَوْمُ الدِينِ هِذَا يَوْمُ العقباالذي كنت لرككة بوك المختفظة بين ظلو كازواجم ومًا كانوابعبذ وُنَ فَي ذون الله عاهدُوهِ الحِضِراحِ الجَعَيْ وَتَغِيُّهُمُ المُعْسَدُ الوُكُ مَالكُولَاتِنَا صِرُونَ بَرُهُمُ الْيَوْمُ مُسْتَسَلِ وَكُ وُكَفِيلُ بَعْضُهُمُ عَلِيْعَضِ يَتَسَاءَ لُولُ ۖ قَالُوَّا فَكُمْ كُنَّتُمْ تَأْنُولِنَا عَنِ الْيَمِينُ ۗ قَالُوا بَلَ لَمُ تَكُونُوا مِنْ مِنِيَن ۗ وَمَاكَا لَا لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سَالِطَاأِنِ بَالِكِمُنْتُهُ تُومًا طَاغِينَ فَنْخَتَّ عَلَيْنَا تَوَلَّ دُيِّناً لْنَالْنَافِيسَوْكِ \* فَاغُورَيْنَاكُمُ لِنَا كُنَاغَاوِيَبَ

فَانَهُمْ يُومُنِّدِ فِي لَكُ ذَابِ مُشْتَرِكُونَ • إِنَّا كَذَٰلِكُ نَفُكُمْ يْلِجِيْمِينَ • انْتُهُمُكُمَّا مِؤْآوًا بِيْرَكُمُ لِلْأَلِمُالِأَلْمَالِأَ الدُّيَسِنَكُمُ وَلَكُ ويقولون التناكنا وكوا لويتنا ليشاع يخنؤن كما كماتباكي وصَدَقَالُمُ يُسَكِينَ ۗ أَنِكُمُ لِنَا يَعُوالُهُ ذَا بِأَلَالِيمٍ • وَمَا خُرُقُا الإَمْ كُنُتُمْ تُعَيِّلُونَ ۚ الْإِعِبَادَاللَّهِ لَلْخُلْصَيِّ الْكَلِيُّكُمُ رِزِقَ مَعَالُومٌ \* وَفُوْ كُومُ مُكُرِمُونَ \* فِيجَنَا سِالنَّهِمُ • عُلِيسُ رُونُقَا بِلِينَ فَطَافُعُلَيْمَ بِكَأْسِ مِنْ مَعِينِ بَيْضًا وَ لَّدُيِّةِ النِّشَارِيكِنِ ﴿ فِيهَا عَوْلُ وَلَا هُزِعَهَا بِنُزَّ فَوُزُ ۗ وَعِنْدُمُ قَاصِرَادُ الطَّرْفِ عِينَ ﴿ كَانَّهُ تَبْيُفُرُ مِكُنُونٌ ﴿ فَأَفْرَا بِعِضْهُمْ أَ عَلَيْعَضِ بِيَسَاءَلُونَ • فَالْفَاعَلَ مِنْهُمُ إِنَّ كَا ذَلِي فَهُنَّ • يَعْلِ اعِنَكُ لِمَنْ لَصُدِّدِينَ ۚ أَيْنَا مِنْنَا وَكُنَّا ثُولَيًا وَعِظَامًا اَئِينَا لَكَدِينُونَدُهُ قَالَ هَلَانَمُ مُعَلَلِعُونَ \* فَاطَّلُعُ فَرَاهُ ^ فِسُوْآءِ لِلْحَدِ \* قَالَ تَاللهِ إِنْ كِذِتَ لَتُوْدِينَ وَلَوْلاَهُتُ رَبِّهَالْكُنْتُ مِنْ الْخُضَرِنْ الْفَاعَنْ بِيَتِعِينَ الْأَمَوْتِنَاكُ الاولخ وما يخن بمفذبين ليهمنا كمؤالنوز العظام

لِنْلِهِ مَا فَلِيغِيرا لِعَامِلُونَ • اذَلِكَ خَيْنُ ثُولًا مُنْتِكَةً الزُّقَوْمُ \* الْأَجَعَلْنَاهَا فِنْنَةُ الْمِطْالِلِيرَ \* النَّهَا شَيْحًا ةُ حَنَّهُ ﴾ فَأَصْلِ لِحَدِ • طَلُعُهُ كَانَهُ دُوثُسُ الشَياطِينِ • فَأَيْهُمُ لِكُلِوُدَ مِنْهَا ۚ فَالْمِعْدَ مِنْهَا الْمُطُونَ • ثُمَّ إِنَّ لَهُ عَلَيُهُا لَمَنْعُونًا مِنْ حَبِيمِ • ثُمُّ إِنْ مَرْجِعِهُمُ لِأَنْ الْجِيمِ • الْفَسْتُمُ الذا إلا مُرْمَنا لِينَ • فَمُرْعَلَا أَوْرِهِمْ يُرْعُونَ • وَلَعْتَدُ مَا يَشَاهُ الْكُفُرُ الْأَلْيَنِ وَلَقَدَارِسَكُنَا إِنْهِ مِنْدِدِينِ فأنظركيف كادعاقية المنذبيت الأعناداندو لمخلصين رُلْقُدُنَا دَيْنَا نُوْحُ فَكُنِهُ لِلْجُيْرِينَ • وَتَجَيِّنَاهُ وَإَهْلَ مِنَ لْكُرَيْلِلْعَظِيمِ • وَيَجْعَلْنَا أُزْرَيْنَهُ هُالْبِا فَإِيْثُ وَتُرْكِنَا عَلَيْهِ فَالْأَخِرِيَـ • سَالَامُ عَلَى نُوسِ فَالْعَالَمِينَ • ايَّاكَذَاكَ عَمْرَةِ لْمُنْنِينَ • اِيَّدُمِنُ عِنْادِ نَالْمُؤُمْنِينَ • ثُمُّ لَغُرُقِنَاٱلاَ حَرَيْتُ وَالتَّهُ رَبُّهُ مِن سُبِيعَتِهِ لَا يُراهِيهُ وَاذْجِاءً رَبُّهُ بِعَلْبِ سَهُم اؤ فاللابيد وقوم وماذا تعبُدُون ﴿ اثْفِكُ فِيُهُ دُونَالِتُورِيُهُ فِي فَاطَانُكُ يُرِينَالْعَالِمِينَ فَاطَانُكُ يُرِينَالْعَالِمِينَ فَاطَانُكُ يُرِينَالْعَالِمِينَ فَاطَانُكُمْ يُرِينَالْعَالِمِينَ فَاطْلُكُمْ يُرِينَالْعَالِمِينَ فَاطْلُكُمْ يُرِينَالْعَالِمِينَ فَاطْلُكُمْ يُرِينَالْعَالِمِينَ فَاطْلُكُمْ يُرِينَالْعَالِمِينَ فَاطْلُكُمْ يُرِينَالْعَالِمِينَ فَاطْلُكُمْ يُرِينَالْعَالِمِينَ فَالْعَلْمُ يُرِينِينَالْعَالِمُ يُونِينَا لِعَالِمُ وَيُعِلِمُ فَالْعَلْمُ لِمُؤْمِنِينَا لِعَالِمُ يُعْرِينِهِ فَالْعَلْمُ لِمُؤْمِنِينَا لِعَالِمُ وَيُعْمِلُونَا لِمُؤْمِنِينَا لِعَالِمُ عَلَيْنَ فَي الْعَلْمُ لِمُؤْمِنِينَا لِعَالِمُ عَلَيْنِ فَالْعَلْمُ وَيُعْلِمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لِمُؤْمِنِينَا لِعَلْمُ لِمُؤْمِنِينَا لِمُعْلِمُ وَلِينِينَا لِمُؤْمِنِينَا لِعَلْمُ لِمُؤْمِنِ إِلَيْنِ فَالْمُؤْمِنِينَا لِعَلْمُ لِمُؤْمِنِينَا لِللْعُونِينَا لِمُؤْمِنِينَا لِمِنْ لِمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنِينَا لِمُعْلَمِينَا لِمُؤْمِنِينَا لِمِلْمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنِينَا لِمِنْ لِمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنِينَا لِمِنْلِينَا لِمُؤْمِنِينِ فِي لِمُعْلِمِينَا لِم

فَنَظَرُ بَظُومٌ فَالْخُورُمِ \* فَقَالَ إِنَّ سِتَعِيمٌ \* فَتَوْكُوا عَنُهُ مُدْبِرِينَ ۚ فَرَاعَ إِلَى الْمِلْتِيمِ فَقَالَ لَا قَاكُونَ فَمَالَكُمُ لا تَنْطِعُونَ • فَرَاعَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَيَا لِيْمِينِ ۚ فَاقْبَالُو ٓ الَّهِ ا بزُونُونُ • قَالَ الْعَبْدُونُ مَا يَغِينُونَ \* وَأَنْلُهُ خُلَقَكُمْ ومَا تَعُالُونَ \* قَالُوْالِمِنُوالَهُ بُنْيَانًا قَالَعُومُ فِي لَجِيمٍ • فَأَلَادُ وِيرِكِيْدًا فَفَعُلْنَا هُمُ لِأَسْعَلِهِي وَقَالَاقِ وَأَوْلِ الحارَبِي سَيَهُ دِينٌ • رَبِّ هُبُ مِن الْمِثْلِ لِمِنَ • فَبَشَّرْلِاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ \* فَكُنَّا بِكُنَّ مَعُ السَّعْيَ قَالَ يُالِنُيَّ إِنَّيَ الْكَالِثِيَّ إِنَّا لَكُ فَأَيْمُنَامِ أَنِيَا ذَنُكُكَ فَانْظُرُمَا ذَا مَرَى قَالَيَا أَبَتَ فَعَلَ مَا تُؤْمُرُ الْسَعَيْدِي إِشْنَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرَيْ فَلَمْ السَّلَّمُ السَّلَمُ السَّلَمُ ا صَكُلُهُ لِلْيَهِ • وَنَادَيَنَاهُ انْ يِا أَيْرُاهِيمُ • قَدُصُدُفْ الرَّوْيَا النَّاكَ ذَاكِ جُزِعِ الْحُسْيِينَ • اِدَّهٰ ذَاكُ وَالْبَلْاءُ المُهِنُ أُ وَفَدُيَّنَاهُ مِنْ يَجِ عَظِيمٍ • وَتَرَكَّفَاعَكُمْ وَخِي الإخرين سالام عَلَى رَاهِيم و كُنْلِد بَخْرِي الْمُسْتِينَ إِنَّهُ مِنْعِيالِدِيْاللَّهُ وَمِنْ مِنْ مَنْ مُنْ الْمُونِينِ وَكِبْقُرْنِا لَا يُسْلِحُنَ نَبْتًا مِنَ الصَّالِ لِ

وَالْرَكْنَا عَكُنَّهُ فَعَلِّلْسُمْنَ فَمِنْ ذُرِّقُهُمَا عُنَّهُ ظَالِمُ لِنَسْسِهِ مُبِيئٌ \* وَكَتَدَمْنَتَنَا عَلَى مُوسِلُم وَهُرُونَ وَجَيَّنَاهُمْ اوَقُومُ مَا مِنَ ٱلْكُرْبُ لِعَظِيمٍ • وَيَصَرِّنا هِ مُ نْكَانُوهُ إِلْفَالِيهَ ﴿ وَاتَّيْنَا هُمَا ٱلكِتَابُّ الْمُنْتَبِينَ ۗ وَأَ هُدُيْنَا هُ الصِّهِ اطْلَلْمُ يَتَقَدُ • وَتَرَكَّنَا عَلَيْهَا فَالْإِخْرَبُ سَلامٌ عَمَامُوسَى وَهُ وُزَدُ ۗ الْأَلْدُلْكِ خَرِ كَالْمُسْمَرَ نَهُمْ مِنْ عِنْ دِينَا لَلُونُ مِنْ مِنْ وَإِنَّ الْمِنْ اللَّهِ لِمُنْ مُكِّلُينَ • إِذُ قَالُلِقِيَّهِ الْأَسْقَةُ نُ • ابْدَعُهُ نَ يَعْالُّ وَيُذَرُّ فَخَالُّ الْمَالِينِينَ • أَلِمَةُ رَبُّكُمْ وَرُبُّ إِلَّا كُلُوا لِمَ لِينَ • فَكُلُولُو فَي فَانْهُمْ لَحُضَرُ فُرِينَ ﴿ الْآعِيا دَالِدَهُ الْمُخْلَصِينَ ﴿ وَتُركُّنَا هِ وَالْإِخْرَبُ • سَالُامُ عَلَمَ لَمْنَا سِيَنَ • إِنَّاكُذَالِكَ رُعِلْعُسِنَينَ النَّهُ مِنْعِيارِدِنا اللَّهُ مِنكُنَّ • وَإِنَّالُوطِا وَالْمِسُلِينِ • إِذْ يَجْيَنَّاهُ وَأَهْلُهُ أَجْهِنِ الْإِعْهُ وَأَ فَالْغَابِرَكُ • ثُمُّدُومٌ إِنَّا لَأَخْرَبُ \* وَأَيْكُمْ لَمَ أُونِ صُيرَة ﴿ وَبِاللَّهِ افَلَانَعُقِلُونَ

وَانَّ مِنْ ذُكِهُ الْمُسُكِلُمَ أَوْ الْبَحَ إِلَّالْفَلْلِ الْمَفْرِدُ فَسَاهُمُ فَكَانَ مِنَ المُفْعَضِينَ • فَالتَّقَيُّ الْحَرِثُ وَهُوْمُلِيمُ فَلُولَا أَنَّهُ كُلَّ وَمِنْ لَلْسُبَعَ مَنْ فَلَدِتْ فِي مَلِيةِ الْحَيْمُ بُبُعُ فُولًا فَنَبُذَنَّاهُ بِالْعُرَاعِ وَهُوسَهِيمٌ • وَلَيْبَنَّا عَلَى يَثْيُونُهُ إِيُّهُ وَارْسَلْنَا وُالْمُ التَّوَالْفِلْ وَرَبِدُونِ فَأَمْنُوا فَتَعَنَّا هُوَ الْحَجِينَ • فَأَسْتَفَةُ وَإِنَّا لِمُؤْلِبُنَاتُ وَكُولُ لِلْبُونِ الْمُخْلِقُنَا الْمُلاَتِيَّةِ انَا ثَا وَهُ مِنْ اهِدُونَ • الْأَلْهُمُ مِنْ إِنْهُ لِيَعَوُلُونَ ١٠ وَلَدَائِلَةُ وَلَيْهُمُ لَكَا ذِبُونِ • اصْطَفَى ٱلنَّاتِ عَلَالِبَيْنِ مَالَكُوْكِيَفَ عَكُمْ إِنْ أَفَلَاتَذَكَّرُونَ وَ امْرَكُمُ إِسْأَلْطَانَ مُيينْ • فَأَنْوُانِكِتَابِكُوْلِذِكُنْتُوصَادِ قِينَ • وجَعَلْوَالِيَهُ وَيَنِي لَلِنَّهِ شَيًّا وَلَعَدْ عَلِمَ لَاعْتَهُ لَا لَكُمْ مُخْدُونَ • سَجُانَا لِلَّهُ عِمَّا يَصِيغُونِ • إِلاَّ عِنَا دَاللَّهُ لْخُلْصَيْنَ \* فَأَنَّكُمُ وَمَا تَعَيْدُونَ \* مَأَانَتُمْ عَلَيْهِ مِنَاتِينُ الأمن هُوصًا اللَّجِيمِ • وَمَامِنًا كَالْأَلُهُ مَنَّامٌ مُفْلُوعٌ • • • وَالْمَاكُونِ الصَّا أَنُولَ \* وَلِنَاكُمْ إِلَمُسُجِعُونَ •

1011

وَالْكَا نُوالِيَعُولُونَ ﴿ لَوَانَّ عِنْدَنَا ذِكُرُّ مِنَ الْأَوْلِينَ لكنا عِنادَ الله المخلصين فكنو وشُ ونسوف يَعُكُونَ • وَلَعَدُ سَيَعَتَ كُلِيَنُ العِبَادِ يَاٱلْمُشَلِيَكُ يُّمْ كُوْ الْمُنْصَوُّ رُولِنِ • وَإِنَّ جُنْدَنْا لَمُ لِلْغَالِيهِ وَفَ تُولَ عَنْهُ حَيْ يِحِين • وَأَنْصِرُهُ الْفُسُونَ يُضِرُونِ فَيُونَابِنَا يُسْتَعُلُونِ • فَاذِا نَزُلُ بِسِنَاحَتِهِ سَاءَ مَنَاحُ المَنْذُرَيْنِ وَيُولُ عَنْهُ حَيْجِينِ وَايُصُ فَيَهُ فَيَهُ فَي مُصِرُ وَكِفِ سَيْحًا نَ كَالْكُولِينَةِ عَايضِينُ فَ وَسَكُلُامُ عَلَىٰ لَيْسَهَانُ ﴿ وَلَكُيْهُ ن فَبْلِهِمْ مِنْ فَرْنَّ فِينَا دَوْاً وَلِأَتَّ عِينَ مِنَاحِرٍ إ آءَ هَمْ مُنْ ذِرْمِنْهُمُ وَقَالُ الْكَافِرُ فِي هَنَا سَاحِي اجَعُلَا لَإِلْمَةِ لِلْمَا وَاحِمًا أِنَّ هَٰذَا لَشَيْءُ عُابَ

واخطكة الملامنه أذامن واصرواعا الجنكارة هنا نَنْيَ وَكُوادُ وَمَا سَمِعُنَا بَهُذَا فِي لِلَّهُ الْأَخِرُ قِرَّ إِنْ هُذَا الْمُ الأاختلاقُ وعَانُوْ لَعَكُمُ الذِّرْمُن بَيْنَا يَا وَجُ سَلَةِ مِن ذَكِرِي كُلِيًّا يَدْفُونُو عَذَابِ امْعِنْدُهُمْ حَرَاتَيْ رُحَمَةِ رَبِلِ أَلْهِ بِزِيْلُوكِهَا بِ الْمُطْهُمُلُكُ السَّالِيَةِ الْمُطْهُمُلُكُ السّ فَالْأَنْ وَمُا بَيْنَهُمَّا فَلْيُرْتُقُولُوْ إِلاسْسَادِهِ حُنْدُمَا منالك مهزوم مزالاخزاب كذبت فسلف قوم نوج مَعَادٌ وَوَجُهُ أَنْ ذُوالْا وَيَادِ \* وَغُودُ وَقُومُ الْمِواطُهُما لَا وَاوْلِفُكَ لِأَحْزَاتُ • الْهُ كُلِّ الْأَذْ عَالَيْسُمُ فَقَ عِعْابِ وَمُا يَنْظُرُ هُو الْآوِلَا حَيَّةً وَاحِدَّهُ مَا لَمَا أَنْ فَوْاقِ • وَقَالُوْارَتِهَا عَمَلُنَا قَطْنَا قَلْمَ إِنَّهُ الْحِسَابِ • مِبْرِعُلِما يِعُولُونُ فَاذَكُمُ عُدَنّا داوُدُوالا يَدْ إِنَّهُ أَوَّاب أَيَّا سَيْحٌ نِهَا لِمُعْلَمُ يُسْتَحِينُ بِالْعِينَةِ وَالانْشِاقِ رَ والطريحشورة كاله أقات ويستددنا ملكه وانتيا وفقاكخفار وعااناه نسؤاكفه اذتسورا

ذِْدَخُلُوا عَلِيْهَا وُلِهُ فَفَرْعَ مِنْهُمْ قَا لَكُولَا تَخَفَّ حَصَّالِت بخابجفننا عزيعفيز فأحكم بميئننا بالحجق ولاستنطيظ وكفرنا لِيُسَوِّآءِالْعِتْرَائِلَا • إِنَّ هٰذَا آيَى لَهُ شِيْرٌ وَتِشِعُونَيُّكُمُّ وَلِيَغَيُهُ وَاحِدَةٌ فَقَالَاكُمُولِنِيهَا وَعَرَكِنِ وَلِكِيمِابِ قَالَ لعَدْظُلُكُ بِسُولِ بَعْتَ كُوالِي بِعَاجِيةٍ وَأَوْكَثَرًا وَالْمَالَةِ يَغُ بَعُصُهُ عَلَيْعُفِينَ الْآكَاذَيْنَ الْمُنْفَا فَعَيَكُوا الصَّارِحُمَّاتِ مُقَلِيُّ لِمَا هُمُ فَطَلَقُ ذَا فَدُ أَنَيًّا فَتَذَيْنَاهُ فَانْسَتَغْءَ لِكَنَّ وَحَرِّ زَاكِمًا مِأْنَا بِ • فَخَفَرْ نَالَهُ ذَلِكٌ قَلْنَ لَهُ عِنْدُنَا لْزُلْغِي وَحْسَنَ مُأْبِ • يا داورُ الْأَجْعَلْنَا لِي خَلِيعَةً فِي الانض فاحكم بيئ النايس بالحجق فلاتتبج الموج فيُضِلُّكُ عَنْ سَهِيا ٱللَّهِ لِنَّالَّذِينَ فَضِلْوَنَ عَنْ سَيَيلُ اللَّهِ عِذَا بِشَهِيْدِ لِمَا سَوانَ مِلْلِيسَابِ • وَمَا خَلَفْنَا السَّمَاءَ نَالاَنضَ وَعَابِيَنِهُ ۚ أَبَا طِلاَّ ذَالِيَ ظُنَّ ٱلذَيْ كُنُوكُا فَقُولُا الذَيكِفرُ وُامِنَ لِنَادِهِ الْمُخْفَا الذَيْكَ الْمُنَوِّا وَعَلَوْالصَّاكِمَّا في الارض الرجعة المتنقين كالغار

جا

كِنَا بُنُ زُلْنا مُالِسًاكِ مُبادَكَ لِينَجَ وُلَا ياسَهُ وَلِيَنَكُمُ اوُلُونُكُولُناب وَوَهَبُنالِذا وَوُدَسُكِنانَ نِعَالَعَيْدُمُ إِنَّهُ أَوَّابُ • إِذْ غُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِينَادُ مُ الكادُ • فَقَالَاقَ آخَبَتُ حُبُّ أَكْبِرِعِنْ ذِكْرُ نَفْ مَنْ تَفَارَتُ بِالْحُالِ رُدُولُهُا عَلَى فَعَلَيْنَ مَسَعًا بِالسُّونِ وَ وَالْإَعْنَاقِ • وَلَقَدُ فَتَنَا سُلِيمًا ذَ وَالْقِينَا عَلِيسِيةً حِسُكًا ثُمُ أَنَاكِ قَالَ رَبَاعِنْرِ لِي رَهُبُ لِمُلَكًا لانِيَغُ الإحدِ مِن بِعَدَيًّا يَلْوَانْتَ الوَهَابُ • فَسَيَّخُ نَالَهُ الرَّبْحُ يَحَرُى بِالْمُرُورُخُاءُ حَنْكُ أَصَابِ • وَلَشَيَا طِينَ كُأَيْنَاهُ مَغَمَّاجِي • وَاحْرَنَ مُعْرَبِينَ فِي الأَصْفَادِ • هَذَا عَطَا أَيُّنَا فأن أوامسنك بفارحساب والداه عندنا لزلفا وحسن مأب و وَاذْ رُغِبُدُنَا أَيْفِ إِنْ نَا دَيْرَبُرُ إِنَّ مَسَيِّيالْ بِنُفْرِ وَعَلْاِدٍ إِرْكُفُ رِجِلِادُ هٰذَامُغُشَّكُ مِارِدٌ وَيَشَرَّابُ وَرَهُمُ اللَّهُ اهَلُوكُ وَيُولِهُ مِن وَهُوكُ وَيُولُوكُ لِللَّهِ وَلِلْأَلْبَابِ وَخُذْرِيرِ إِنْ وَخُوفًا فَأَصْرِبِ بِهِ وَلِأَحَنَثُ إِنَّا وَجَذِنَّاهُ صَابِلًا نِعِلَا عَبِدُ أَلِيَّهُ أَوَابُ مَاذُكُرُغُادَ نَا ابْرَاهِمَ وَالسِّيءَ وَيَعَنُّونِ اوْلِحَالاَيْدِي والانضادة إنَّا أَخْلَصْنَا هُوْ جَا لِصَهِ ذِكُ إِلَّادِهِ وَانْتُمْ عِنْدَنَّا لَمُنَالِمُ عَلَيْنَ لَآخِيارِ • وَأَذَكُواْ سِمْنِيلَ وَالْيَسَةِ وَذِالْكِيْلِ وَكُوْمِي الْأَخْدَارِ فَاذَا ذِكُ وَانَالُاتُهُ } لِمُنْ مَا لِهِ جَنَّاتِ عَدْنِ مُنْغَيَّهُ لَمُ لِلْ بُوابُ مُتَّكِئِينَ فِهَا يُدَعُونَ فِهَا يِفَاكِمَ تَوْكُنَّا يَرُفِّ وَيَشْرَابِ وعَنِدَهُمُ قَاصِرًاتُ الطَهِ إِنَّ الرَّابِ • هذا مَا تَوْعَدُ وُنَ لِيَوْم لْلِيْكَا: ﴿ إِنَّ هَٰذَا لِهِ زَقِنْنَامُا لَهُ مِنْ نَفَادٍ ۗ ﴿ هَٰذًا وَإِنَّ للِطَا عِنِينَ لَشَرَّمَأُنِ مُحَمَّ يُصَلُّونَهَا فَيَثِيرُ الْمِادُ عِنْا فَلَ رُوْوُهُ مِنْ مَعْمَنَاقُ وَاخْرُمُنَ سَكُلِهِ أَزُواجُ هذا فوج مُعَنَّ مُعَاكُمُ لِأَمْرِجِيًّا مِنْ إِنَّهُ صَالُوْلِيَّالِ فَالْوَا بَٱلْنَتْمُلَامِ حُبًّا بِلِهُ 'انَتْمُ قَدَّمَ مُولِنَا فَبُلِسَ لَقُولُ فَأَلُ رَبِّنَامُنُ قَدَّمُ لِنَنَا هُذَا فِي ذُنَّهُ عَنَا يَا صِنْعَنَا قِلْتَأْنِ وَفَالُوُّا مَالُنَا لَائِزَى بِينَا لِأَكْتَانَعُ لَاهُمْ مِنَ لَاَشْرَارِ ۗ أَتَّخَذُنَا هُ مِنْ مِنَّا مِنْ اعْتَ عَنْهُ الْاَيْصَارُ فِي إِنَّ ذَلِادَ كُوَّ تَخَاصُمُ آهِ لِالنَّافِ

فَإِلِنَّا إِنَّا مُنْدِرُ وَمَامِنَ إِلَّهِ الْأَادِتِهِ الْوَاحِدُ الْعَبَّارُ • رِيِّ السِّمَوايِة وَالارْجَنِ وَمَا بِينَهُمَا ٱلْعَرَبِ الْعَقَالُ • قَلْ هُونْبَاءُ عَظِيُّ أَنْتُمُ عَنْهُ مُعْرِضُونِ مَاكَانَ لِيَمْ عِلْم بِلِلْلَادِ الْاَعْلَ وَيَخْتَصِمُونِ • إِنْ يُوْخِيَلُكَ إِلَّا اَتَّمْأَانَا نَدْيَرُمُهُنَّ • اذْ قَالَ نَاكَ لِلْمَلاَّ وَأَلَوْ إِنَّ خَالِقٌ بَشَرَّامِنَ طِين • قَاذِاسَوَيْتُهُ وَنَفَيْنُ فِيهِمِنْ رَفِحُ فَقَعُولُهُ ساجدين فسيمنا الزيرة كالمار اجمعون الأليليس سِتَكْبُرَوَكُا ذَيْنَ لَكَا فِرَبْ • قَالَ يُلَا لِلْهِمُ مِامْتُعُكُ أَنْ تسير كالماخلف بتذى استكرت المكنت منالعالين فَالْأَبُا حَيْرُمنِهُ خُلَقَتْ عِنْ أَرْوَحَلَقْتُهُ مُن طِينٍ قَالَوا فَيْ مِنْ أَفَانَكُ تَجِيمٌ فَ وَآنَ عَلَيْكَ لَعَبْنَي لَمُ أَوْمِ الدِّينِ قَالَتِ فَأَنْظِوْنَ إِلَىٰ يُومِ يَبْعَوْنَ \* قَالَ فَاللَّهُ مِنَ لِينَظِ رَفِي إِلَيْمِ الرَّفْتِ المَكُومُ \* قَالَ فَيَعِرَ بِنَكَ لَاغُورَ نَهُمُ الْحَمْعِينُ • الْأ عِبَادُكِمِنْ مُؤْلِطُ لُصَدَ • قَالُ فَالْحَةٌ وَالْكُوَّ اقُولُتُ الملائة جميم منك وثمن تبعك بنهم اجماي

وَالْمَالَسُكُلُكُ عُلِيهِ مِنْ الْجُرْوَمَا آيَامِ وَالْمُسْلِقُومَ وَانْ هُمُ الْأِنْ لالله وسورج ولتعلم بناء بع نجين مَزْرُ الكِذَابِ مِنَ الدَّمِ العَرْبِرِ لِلْجَلِيهِ • أَيَّا أَنْزَلُنا ۖ إِلَيْهِ لَأَلِكُمُّا بَ بِالْكِنِّ فَاعْيُدُوالْلَهُ يُخْلِصاً لَمَّا لَيِّنَ • الْإِلْمِيالِة تُزَكِّنَا لِصُرًّ وَالْذِينَا تَحَذُوا مِن دُونِهِ آوَلِياءَ مُا نَعَيْدُهُمُ الْلَالِيعُيِّ بُومًا الْمُلْتُونُكُونُ إِنَّا اللَّهَ يُحَكِّرُ اللَّهِ فَيْمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلُونُونَ اِنَالَةُ لَا يُهَدِي مَوْهُوَكُاذِبٌ كُفَّارٌ • لَوَارَادَٱللَّهُ اَرَيْتَخِنَدُ ملكا لااحطف فالخانئ ماسنفاء سنبخائز هوالله الخاجد لَتْهَارُ فَنَكُومَ السِّيَّا إِنِّ وَالْاَيْضَ إِلْكِيَّةَ كُوَّ الْكُمَّا عَلَى النَّادِ وَيُكُونُ النَّهَا رَعَلَا لَكُ أُوسَتَعَ النَّسْسَ وَالْعَكُمْ عَيْدُ حُامِسَةٍ ۗ الأهُ الوَ يِزَالعَنْا لَ صَلَقَكُمُ مُنْ نَعَيْنِ فَاحِلَةً مُ والمتقامة وأوجرا وانز ألكم أن الانعام تمايية أذولج يخلقا فَيْمُونُ الْمُهَا إِنَّاكُمْ 'خُلْقاً مُن بَعُدِخُلُونِ الْمُهَا إِنَّ لَكُونًا الكُولُلهُ وَتُكُولُهُ لِللَّهُ ﴿ لِأَلَّهُ لِلَّا لِهُ لِا هُولَ \* فَالَّذِ تَضَرَ فُوكَ \*

اذْ كُغُرُوا فَانَ ٱللَّهُ غَيْرٌ عَنْ كُرُولًا وَضَي لِعِلَّاهِ وَاذْ يَسْتُكُوْ الْمُرْضُولُكُوْ فَلَا بَرْنَدُوا إِذَ ثُو فِيْ فِلْ فَإِنَّ وَلِأَخْرُكُمْ الأرباك وبتكام بخفار فيلنينكا أبا كنتم تغوا وكالأث عَلَيَّ مِذَاتِ الصَّلُونِ وَإِذَا مَسَمَّ الإِنْسَانَ مَنْتُ دَعَا رَبُّهُ مُنسًا إِلَيْهِ ثُمُّ أَذِا حَوَّلَهُ يِغُمُّ مُنسُلًّا إِلَيْهِ ثُمُّ أَذِا حَوَّلَهُ يَغُمُّ مُنسُلًّا ماكان يذعوا إلك ومزقنل وجعكا بلهائذا واليفنا عَنْ سَبَيلَ فِي فَلْقَنَّعُ نَكِفَ لِكَ فَلِيلاًّ الْأَكْونَ صَّمَا بِإِلْنَارِهِ أَمَنُ هُوَ قَانِكُ الْآءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَالَمُا يُحِدُدُالْاحِرَةُ وَيُرْحُوا رِحُبُ رَبُّهُ قُلُ هَلُ بِسَنَّوَعَالَذَ كِنَ يَعَلُّمُ وَأَوْلِلْأَيْنَ لَا يَعَلُّمُونُ الْمُأْلِ تَذَكُّرُ أُولُولُ لَلْبَابِ قُرْيَاعِنَادِ الدِّيَنَامِنُوا تَقُولُ رَّتُكُمُ لِلَّهُ مَنْ أَحْسَنُوا فِي هٰذِ الدُّنْيَا حَسَنَهُ وَأَصْلَاكِ السعة أغابوق الصابرون آخره يعتر جساب فالق الرُّتُ أَنَا عَنْدُ الله عَلْمِالُهُ الدَّنَ وَامْتُ لِأَنْ الْوَدَاقِكُ سُلَمَ: • قُالَةَ أَخَافُ النَّعَصَيْتُ رَقِعَ نَابَهُ عِفْلِمِ

فالله اعَيْدُ كُخُلِصاكَهُ دِينِيٌ فَاعْبُدُوا مَا ضُنَّاكُمُ مِنْ دُونِيةٌ قُلُانَا كِنَا مِنْ مِسِرِينَ الْمُرْتَحْسِرُوا انفسَمَ وَأَهْلِيهُ دِوْمَ الْقِيمَةُ الْأَذِلِكَ هُوَ كُلُسُوانُ اللُّهُ. طُرُهُن فَوَقِهِم طُلَاكِمِنَ النَّادِ وَمِنْ تَخْتِهِمْ طَلَكُ ۚ ذَٰلِكَ عُوِّوْنَاللَّهُ بِرِعِبْ ادَّةُ يَاعِبُ او قَاتَمُونِ • وَالَّذِيَ الْجَسَّوُ الطَّاعَنُونَ آنَ يَعِينُ أَوْهِا مَآنَا بِوْ إِلَٰكَ الْمُعِكَّلُ لِبُسْرَى فَتَشْيُرعِيادُ الَّذِينَ يَسَنِّعَوْنَ الْعَوْلِ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ اولكوالذيز عندمهم المدة فالألكاء كفناؤ لأالاكباب المُرْحَقَ عَلَيهِ كَلِمَةُ الْعُلْابِ الْعَالَيْتَ سَنُعَنَّ ثَلْ فَي النارة المحيوالة كالتقوارتهم لهن غرقهم لمنته عِزَى مِن عَيْهَا ٱلانتهارُ وعَمَالُدُهُ لا يَخْلِفُ اللهُ اليعادُ. الزنتراز الله انزل من السّهاء ماء فسكك بنابيع فالارف فم يخرج يدوزرعًا مختكينًا الوائه للم يميم فكريه مضفراً الم يحقله علمه الدُودُاكِ لَدْ يَكُولُو لِلْكُلِّيْكِ الْكُلِّيْكِ الْكُلِّيْكِ الْكُلِّيْكِ الْكُلِّيْكِ الْكُلِّيْكِ الْمُ

بالمقالم ف

عُهُ مَنْهُ كَ الذَّ صَدَرُهُ للأنسلامُ فَهُوعَكَ نَوْرِهِ زُرَيِّهُ فَوَيْلٌ النَّقَاسِيَةِ قَالُونُهُ وَفِي ذِكْرِ اللَّهُ الْكِلَّافِي فِصَالَالْمُنْبِينِ الله والمناز كالمستركة المامتشاجها منافي تفشيع منه ملودالذي يخشؤن كريهم فمتلين بلودهم وفلويهن الحاذكِ إِينَةِ ذَلِكِ هُدُكَ اللَّهِ يَهَدي بِرِمَنْ يَسْتُنَاءَ وْمَنَ يُعْبِلِ اللَّهُ فَالْهُ يُمِنْ هٰإِدِ \* افْنُ يُنْتَقِي بِحَجْهِمِ سُوءً الْعَذَابِ يُوطِلْنِيْهُ وكه الليظالمين و وتواما كنتم تك سينوك كذب الذيِّزُمِنْ قَبُلِهِنْ فَأَنْهِمُ العَذَا بُ مِنْ حَيْثُ لَايِشُعُونُ فأذا قهذالله أنجن ي في لحينها الدُّنيا وَلَعَذَا بِالْاَحْ فَالْكُرُ لْوُكِا مُوالَعِلْمُونَ • وَلَقَدْضَ مُنَا اللَّمَاسِ فِيهِ مَنَا الْفُرَانِ مِن للمِثْ لِعَلْفُ يُتَذَكُّ وَتُ • فَإِنَّا عُرَبِيًّا عُثْرِذِي عِوجٍ لْعَالْمُسْرِيتَقُونَ مَنْ كَالَّهُ مِنَالاً رَجُالاً فَهِ نُتُوكاً وَ الْمُ منتشاكسون وكبالكسكا لمرجر هاستويا يومناكا للحالاق بِٱلْكُونُونُ لِلْيُعَلَّدُنُ النَّكِيتُ وَالْيُهُ مِبْنُونِ المُنْكُنُ يُومُ الفيَّةِ عِنْدُرُتِكُمْ عَنْفُيُونَ الجناؤ

واطلانين كذب عكالله وكذك بالصدفاذ كاعم لَهُ وَيَحْتُنُهُ مُنُوكًا لَكَا فِرَبُ وَالدَّوَجَاءَ بِالصِّدُ وَصُدُوبً وَلِنْكَ هُولِمَانْغُوبُ كُمُومَا مِينَا وَيُنَاغِنَدَ رَبِّهُ ذِلِكُ ۚ الْكُحِيْسِانِو ليك فِرَ الله عَنْهُ السَّوْءَ الذِّي عَلَوْا وَيَخِزِيهُمُ الْحُرُهُمُ باخستن لذي كالنّ يَعَلَوْنَ • السِّكُونَ في عَبَدُكُ ويُخْوَفُونَكَ بالْذَيْنَعِنْ دُونِهِ وَمَنْ يَغِيرًا اللَّهُ غَالَهُ يَعْطِلِ وُوَنِيَهُ ذِي اللهُ مَاكَدُ مِنْ مُصِيلٌ ٱلْمَدَ اللهُ وَبَعْزِيزِ ذِي البَيْقَامِ ﴿ تُنْ سَتُلَمَّمُ مِن خَلُقَ الْمَتْمُ وَابِ وَالْأَصْ لَيَعُولُوْ آلُكُ لْأَفْرَاكِيمُ مَا تَدَعُونَ مِنْ دُونِ أَلْتُولِنَ أَرَادَ فِي أَلْدُ لَبَضِّرٌ هُلَهُيَ كَالْمِتْفَاتُ خُيرٌ مُاوَارَادَكَ بِرُحَمَةِ هُمَا هُمَا مسكات رخيته فأحتب أتله عكيه يتوكم التوكي فَنُلُ الْ فَوْجِ أَعَالُوا عَلِمِكَا نَيْكُمُ أَيِّ عَامِلًا فَشَوْفَ فَعَلَّمُ نُهُ مَنْ أَيْهِ عَذَا دُيْخِ مِنْ وَيُحُلِّ عَلَيْهِ عِنْأَدُمُ فِي عَلَى الْأَنْهُ فِي عَلَى الْفَا انْزُلْمَنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلِتَاسِ مِلْكِيَّةُ فَيَ الْمِتَلْحَ فَلِنَسْمِ فَنْضُرُفُونِنَا يَعِنْ إِي عَلَيْها فَعَا النَّتَ عَكَيْمٌ بِوكِيلٌ اللَّهِ

الأونية في الانتشاحية مؤيّها والبّة أوتمت في منامها فيهيك البغي قضي عكيها للوثة ورئيس كالاخرى إلحائج امستمرا نَ فِي ذَلِكَ لَا يَا تِهِ لِمِوَمُ يَمُنَاكُمُ وَرُبُ • امْرَاتِحَنَّدُ وَلِهِ مُولِلُهُ سَفْعًاء قُل وَلُوكا وَالْمُلْكِكُونَ سَيًّا وَلا يَعَقَلُونَ فألله والشفاعة بجيعا لدملك المقاون والاكض المُ كَلَّهُ وَخُعُونَ وَاذَاذَكُ اللهُ وَاحَدُ الشَّالَاتُ فلوك إذ يَن لا يؤمنون بالإخرة والذاذكر الذركة اذِ أَهُمُ يِسَنَ يَشْرُونَ • قُرُالِآمَةَ فَاطِرَالِتُمْنَاوِدِ فَ الارض عالم العيب والشهادة النت تخالي نت عالدك فِهٰ إِكَا نُوْافِيهِ يَحَنَالِفُونَ • وَكُوْاتَ إِلَّهُ رَيْنَظُلُمُ فَمَا فِي الْأَضِ جيعاً وَفِيْلُ مُعَامُلًا فَتَدَوْيِرِمْ وَسُوعَ الْعَذَابِ يَوْمُ الْقَيْمَةُ وَكَالْكُ مِنْ اللَّهِ سَيِّثَاتُ مُاكْسَبُوا وَجَادَجِمُ مَاكَا بُغِ لِيُسْتَهِرُ فَيْفَ فَاذِا مَتَ الانسَانَ صَرَّدَ عَانَا نُمُ إِنَّا حَوَّلْنَاءُ نِعَةً مِنَا قَالَ إِغَا وبيته على المراجي فيتنة ولكِنَّ أَكُونُو لا يَعَلَوْتُ

قَدُّ قَالْهَا الْذَكِرَ مِنْ قَبِلِهِ فِي لَمَا الْعَيْمِ مُعَالِمُ الْمُؤْكِ فأصابه فيستظ ف ماكستها والذي طلافي خوالي سيفهبنه مريتان ماكسبلو وكاهر غيز بن أوكم يعلو أنَّ الله كِنْ يُطْالِرَنْقَ لِمُنْ يَشْنَاءُ وَيَعْدِكُ إِنَ فِي طَالِكُمْ الْمِ لِعَوْمُ مِنْ وَنُكُ عَلَىٰ اعِبادِ كَالْدِينَ ٱسْرَ فَوَا عَلَىٰ تَفْسِيكِ لاتقنطام وحَسَالدُ إِنَّ اللَّهُ يَغْفِرُ الذُّنُومُ جَمِيعًا لَّاتُهُ هُوَالْفَغُو لِالْتَجِيهُ • وَالْسُوَالِلْفَكَتِكُ وَالْسَلَالَهُ وزفياان كايتكأ ألعناب تأكلتنفر وكف واقسعه اخسى ماآنزل الدك من تكمن فيلا يأتيكم العذاب بُغَنَةٌ وَأَنْتُمُلا لِسَتُعْرُونِكَ • اذْ تَعَوُل كفسَ باحسَرَتا عَلَيْهَا فُصَّلَتُ فَيَجِنَّبُ لِلَّهِ ۚ وَإِنْ كُنْتُ كِنَّ السِّنَا جِرَيْثُ أَوْفَقُولُ لُوَّاذُ اللَّهُ مُعَمَّلًا فِي لَكُنْ يُنْ مِن لَمُشْتَقِينَ فِي \* • • اونته وكجين تتوى العكانات لواتة لحيحترة فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِبُونِ • بَلِيْقَدُخِآءَ تُكُ اللَّهِ لَذَبْتَ بِهَا وَاسْتُكُمْ يَتَ وَكُنْتَ مِزَلِكَا فِرَبُ

ويُوْمُ الْعِنْمَةِ وَكَالَذِينَ كَذَبُوا عَكَالِدَ وَجُوا هُلُهُ مِنْ وَدُوْ ٱلْيُسْ فَحَدُّنُهُ مَنْوِي الْمُنْكَ يْنَ • وَيَجْحَ اللهُ الذيئاتقوا بمفاورة فالاستفار السنوا ولاهريخ كف الله ﴿ اللهُ كُلِ شَيَّةً وَهُو عَلَى لَا شَيَّةً وَكِينًا • لَهُ مُعَالِدُ الستنفاد وللأدض والذبن كفروا بايا ساتنوا فلتك ه لْنَا سِرُونِ • قُلْ فَعَيْراً لِلْهِ مَا مُرْفِضًا عَمْدُا مُهَا لِمَا هِلُونَ • وَلَقُدُا أُوْجِي إِلَيْكَ وَلِلْأَلَدُينَ مِنْ فِبُلِكِ لَيْنِ أَشْرَكُتُ لِيَمْ عَلَنَ عَلْكَ وَلِتَكُونَ مَنْ كَانَاسِ بِنِ عِلِاللَّهُ فَاعْبُذُ وَكُنْ مُنَالِظًا لِهَا معا فلك فالند حق قِدَان والأرض عيعا قبضت يُوللناه والسماطات مغلونا بتمينية سنحانه وتغالاغ أيفركون فنضخ فالعتف وحكيعي من في السَّمَالية ومَنْ فالأرْضِ الأَمْرُ اللَّهُ للهُ لَا يُنْفِرُ فِي إِخْرَى فَاذِا هُرُفِيامٌ بِمَظْرُونَ وَأَشْرَقَتِ الاتض بنوريتها ووفيع الكيناب وتبقيء بالنبيين والمنهكاء وفضية بينهم الحيق وهندلا بطالن وَيُونَ كُنْ نَعْيُرِ مِنْ عَلِيْتُ وَهُوا عَلَا يُمْ الْفَعَالُونَ •

وسهيقا الذيرك غرقا الي بقثة زم أحجه أذالجا وها فنحت ابنابها وقالك يؤننها الزياز كالمكافرين منِ كُمْ يَخْلُونُ عَلَيْكُ إِلَاتٍ مَتَكُمْ وَمَنْدُرُونِكُمْ لِنَاءَبُوفِهِ ﴾ هٰذَا فَ لَوْ بَلْيُ وَلَحِيُن حَقَّتْ كُلِمَ ٱلْعَدَابِ عَلَالْكَا وَرَبُ قِي الْمُطْلِقًا النَّالِدُ الماسَحُنَّمُ خالدين فها فرئير منوى المتكبري وسيق لَذَيُنَافَعُنَا رَبُّهُمُ إِلَىٰ اَجُنَّهِ نُثُرًا ۖ حَتَّىٰ آلِذَا لِمَا وَهُمَّا ونفيتنا بوايها وفالكونغن تنها تسلام عكيكا وطبنه فادَخُلُوهُا خَالَدِيَ • وَقَالُوا لَحَدُونَ الذَّي صَدَقَنَا وَعُدِهُ وأزيتنا الارئض نشبق ويهلليتية حزت تنشآء فيغ كبوالعلماء وتكاللا فاخسآ فيزين ولالعربي بالبيت وكرج لارتهم مُعَفِّي بَيْهُمُ بِالْحِقِّ وَفِي الْحَدُثُ لِدَهِ رَبِّوا لَعِنا لَكِينَ تتزين الميحتاب منألف العريز العكيم

عْلَيْ فِالْذَنْبِ وَقَابِرُ النَّوَبُ سِنْدَيِدُ الْعِتَّابِ • ذِيَ الْعَلْوَةُ لْأَلَّهُ الْأَهُ فِي لِلْهُ لِلْصَهُرِ • مَا يُجَادِلُ قَالِا حِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الذِّبُ كُمِّرُوا فَلَا بِعَرُ إِلَّ نَتَلَّهُمْ فِالْبِلَادِ . كُذَّبُّ قُلْمُ فَوَ الْوَجِ وَالاَحْزَابُ مِنْ بِعَدِهِمْ وَهِمَّتَ كُلُّ الْمَوْرِرِسُولِمِيرُ لِيُّا حَذُورُهُ وَحَادُلُهُ إِلَيا طِلِ لِيُدْحِصنُ مِرْكُنَّ فَاحَدُثُهُمْ فكيفُ لان عِتَابِ • وَكُذُ الدِ كَفَتُ كُلِيتُ رَبِّكُ عَلَى الْمِثَ كَنُرُوْالْتُهُمُ الْصَلِيمُ النَّادِ أَلَا لَذَيْنَ تَجَمِلُوكَ الْعُرَّشُ فَكُنَّ حوله يُسْتِيءُ بَجُدُر رَبِّهُ ويُؤمُّنُونَ بِروكِينَ تَقْوَفُكَ للذينا فنفأ فأخاب ألم المنطب المنافئة المنافئة المنافئة المنافة البؤا والتبعول سبيلك وفي عذا جالجي • ريَّنا وَدُخِلْهُمْ جَنَاتِ عَدْنِ إِلَيْ وَعُدُمْهُمْ وَمَنْ مَلِكُمْ مِنْ الْمِرْمَةُمْ فَأَنْفُوالْمَا وَغُرِينًا أَمْمُ أَنِكُ أَنْتُ الْعَرَبِي الْمُسَيِّمَةُ وَفِيمُ السِّينَاكُ وَهُنُ فكن تعج السَّية إح يُومَرُين فقد رَجِينَهُ وَإِلَاهُ وَالْعَظِيمُ يُلْذِينَ كُفُرُ وَا يُنَادَوْنَ لَقَتْ الْمُواكِبُونُ مُغَيِّ نَفْسُكُ إِذْ تُرْعُونَ الْإِلْمَانِ فَتَكُوْرُونَ •

فالوارتبا أمتنا اشتين وآخينا المتكين فاعترفنا بدنوبينا هُلُ الْحُرُوبِ مِنْ سَبِيلِ وَلِكُمُ بِإِنَدُ إِذَا دُعِيَّا لِلهُ وَجَعَلَكُمُّ لَيْ قان يُسْرِكُ بِرِتْقُمِنِوا مَا عَكُمْ لِلدالِعَلِيّ الحَبِيرِ هُوَالْكِ يرُيكُمُ الْإِيْرِ وَيُنْزِلُ لَكُ مُرِمِنَ السَّمَا و دِزْقًا وُمَا يَتَذَكَّرُ الأمن يُنبُ وفا دعوالله مخلص المالدين ولوكن الكافروك ويفيخ الدرجاب دوالكرش يلتي الروح مزام عَلِينَ نُسِنًا عَنِي عِنادِهِ لِينَذِركَوْمِ التَّالَاقِي ﴿ يَوْمُ مِنْ بارِدْوُنَ لَا يَخْفِي عَكِلَانُوهِ مِنْهُمْ سَنْيَ الْكُلُوالْيُوَمُ لَلِهُ لَا اللَّاحِدُالْقَهَّارِ. النَّهِ مُ يُجْزِي كُلُ تُغَيِّرِ بِمَا كُسَّبَتَ لَاخْلُمُ اليَعَمُ إِنَّالِيَهُ سَرِيعُ الْعِنْدَارِ • وَأَنْذُرُهُمْ يُعِمُ الْإِنْ اذكالقلوب كدكاتخنا جركاطين ماللظالبين مُنْجَيرٍ وَلَاسْنَهِ مِعْلَاعٌ 🚡 بِعَكُمُ خَارِّنَهُ الْمُعَلِينِ ومَا حَنَّةُ المُعَدُودُ • وَأَلَدُهُ يَلَقَهُمُ الْحَيْقُ فالذيَّ يَدُ عُونَ مِنْ وَيْدِ وَنِيهِ لَايِعَمْنُونَ بِشْرُحُ \* إِنَّ ٱللهُ حُوَالْتَمِيعُ الْبِصَبِيرُ \*

الكريسي فافألانض فينظر فاكتنكات عا فِيَةًا لَدَيْنَكُا نُؤَامِن فَيْلِهُ وَكَا نُوْهُمُ اسَنُدَمِنهُمْ فَعَةً وَأَمَّا رَّا فِي الْإِرْضِ فَاحَدُهُمَّ لِلْهُ ذَنُوْبُهِ \* وَيَمَا كَانَ لَحَدُ مِنَ اللهِ مِنْ فَاقٍ • ذَلِكَ بِانَهُمُ كَانَتَ تَأْبَيهِمُ رَيْسُلُهُ مُ بِالْبَيْنَاتِ فَكَفَرُقُ فَا كَذُكُ هُوْ اللَّهُ \* أَيَّلُهُ قُو يَتُ مَثَّهُ مِنْ أَلْعِفًا إِنَّ فَلَقَدُ ارتسكنام وسنى بإياتنا وسكطاني مبين الك فِعْوَنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالِكُ سُأَجُّ كِنَابُ • صَلَتُ اجْاءَهُمْ مِالْحِيَّةِ مِنْعِنْدِ نَا فَالْأَلْفَ لِلْأَلْفَ لِلْأَلْفِ الذيك لمنؤامكه واستغيرا بساءهم وماكيدي الكاون الأفي مسكلاك مُقَالَ فَرْعَوَنْ ذَرُونِيَ اقْتَامُ مُوسَى وَلَيْدَعُ رَبُّرُ ۗ الَّهِ اخاف أن ينكة لدينك أواد يظهم في الأرض النسَادُ • وَقَالُمُ وَسِيمَ إِنْ عِنْدُ ثُرِينَ وَرَبِّ كُلِّ مِنْ كُلِّ مُنْكِتِّ لِأَيْقُ مُنْ بِيُوْمِ ٱلْمِسْابِ جان,

وَقَالُكُوجُلِّ مُؤْمِنٌ مِنْ المِ مِعْوَلَةُ يَكُمُ إِيمَا مُذَا لَعَنُنُا لُولَة رجُلُاانُ يُعَوَّلُ رَجِّالُلهُ وَفَلَجَاءُكُمُ الْمِينَاتِ مِنُ كُرُمُ ۗ وَاذِيكُ كُادِيًا فَعَكِيْهِ كُذِيرٌ ۗ وَإِذِيكُ صَادِقاً يفُهِ نُكُ وبِعَفُو الذِّي يَعِدُكُمُ ۚ أِنَّ ٱللَّهُ لا يَهُدِي مَنْ هُوَ منزي كُذَابً • مَا قَوْمُ لَكُمْ الْمُلْكُ ٱلْمُومَ طَا هِرِينَ فالإكض فخز ينفثرنا مؤنثا سكلنه ايذجآء ناما الفرغونث ماً أَنْ كُوالْ لِمُ آنَى وَمَا آخِدِيكُمُ الْأُسْسَمَ الرَّسْتَادِ وَفَا لَكُذَّكَ امْنَ يَا فَوْجِ إِنِّيَ آخًا فُ عَلَيْكُمْ مُؤْرِينِهِمْ الْإِحْوَا مِنْلُكًا بِوقَوْم نُوْجٍ وَعَادٍ وَتُمُونُهُ وَالْذِيَنَ عِنْ مَعْدِهِمِهُ وَكَالَلَهُ يُرْمِدُ طَلُماً لِلْعِنَادِ • وَيَا فَوْمِ لِنَّ الْحَافَ عَلَيْكُمْ يومُ النَّنَا لِهُ يَوْمُ تَوْلُونُ مُكْبِرِيَ فَالْكُ وَأَلْتُهُمِنَ

> ؠۄؙڛؙڡؙٛؽڹڡؘۜؽؙٳڷؠؾؽٵۛؾٷٳڔڶؙؾؙؠ؋ڛٛڐڮۣڡٟڠٵ۫ۻؖٲٷ ؙؙؙؙؠڔ۫ۻڿٚٳٚڐٳۿڵػڡؙڷؙۼؙٛڵڹؽۼػٲڷۮٷڹڹۼؠۄڔڛۛۅڴ ؙۘ۠۠۠۠

عَاصِيهُ وَمَنْ يُفْدِلُ لِللَّهُ فَالَهُ مِنْ هَادٍ • وَكُفَدُ جَاءً كُمُ

الذين يجاد لوي قااات الله يغني سلطان أيم أم كرمفة عِنْدَالِلهِ وَعِنْدَالْذِينَامْنُواْ كَذَالِهُ بَعَلَمُ اللهُ عَلِمُ إِلَّا فَكِ مُتُكَمِّرِ عَنَادِهِ وَقَالَ فِرْعَوْدُ بِاهِأَمَانُ أَنِ لِي صَرَّحًا لَعَلِمُ بُلُغُ الْمُسْنَابَ ۗ أَسْبَاجَالْسَمُواتِ فَأَصَّلِكُمْ لِلْأَلُومُ فَيُحْكُمُ اللَّهِ مُعْتَحَكَّمُ لأخُلتُهُ كا ذِبًّا وَكُذَ إِلَى زُيْنَ لِيوْعَوْدَ سُوَّعَ عَرَاهِ وَصُدِّكُونَ الشبيرُّ وَمَا كَيْدُ فِرْعَقُ ذَالِّذِ فِي عَالِيهِ • وَقَالُالْهُ كَامُنَ يَا فَوْمِ البِّعِوْنِ اهْدِكُمُ سُكِ الرِّيثَادِ • يَا فَوْمِ إِنَّمَا هُذِهِ لمينوة الدنيامتاعُ كايَ الاخرَة هي الْلقرارِ ومُزَعَ آيَةُ فالايخ كالأمثلها ومنعكر صابحا من ذكرا فأنتي فقق منهمن فاعلك يدخلون الجسة يرزفون فالعير حساب وَيَا فَوْمِ مَا لَى اَدْعُوكُمُ الْمِالْتَيْ مِ وَتَدَعُونَهُنَّ الْمَالَالِهِ تدعونني لاكفنرباينه فاشرك بهماليشهيم عُلِ وَاللَّهِ عُومُ إِلَى أَلْعَنَ مِنْ الْفِقَّا رِهُ لَاجْرَمَ أَيَا فَدُعُنَّ بي اليُّهِ لَيْسَ لَهُ دَعَوَةٌ فِي الدُّنيا وَلاَفِي الأَخْرَةُ قَالَةٌ مردُ فَا إِلَى اللَّهِ وَإِنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمُ مُ أَصْلِ النَّارِ \*

فستذك ونكمآا فؤلك كحرقا فتصل مجالك الذَاللَّهُ بَصَهِيرُ بِالْعِبَادِ • فَوَقَيْهُ أَللَّهُ سَيِّينَاتِ مَا مَكُونُ اللَّهُ عَلَى بِالْإِلْمُ عَوْكَ سُوَّءُ العَذَابُ • ٱلْمَنَّا كُ يعُرُمُنُونُ عَلَيْهَا غُدُقًا وعَبَشْيًا وكيونُ تَعَوْمُ السَّاعَةُ امُنِلُوا النِ عَوَقَ الشَّدَّ العَذَابِ • وَإِذْ يَتَحَاتِبُونَ فِي النَّارِ فِيَعَٰلِ الصُّعَفَاءُ لِلدِّينَ اسْتَكُمْ مِعَلَا قَاكَتُالكُ نَعُا فَهُلَ أَنْتُمُ مُغُنُّوكَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ لِتَارِهِ قَالِلَّذِينَ سْتَكُبُونَالْنَاكُلُ فِيهُالِنَّالَدَهُ قَدْحَكُمُ بَنَنَ الْعِيادِ وَقَالَ لِلدِّرَكِ فِي النَّارِ لِلْحَرَّبُ لِمَ مَكُومُ أَدْعُوا رَبُّكُمُ يُخْتَلِ عَالِغَهُامِنَ الْعَدَابِ • قَالُوْا فَكُمْ تُلُرُ مَا سَحِكُمْ رسُلكَ مُنالِثَيناتُ قالوليا فَالوَاعُوا المُنافِقَادَ عَوَا \* وما دُعاءً الكافرين الله في للإل لِنَا لَنَنْ عُمْرُ رُسُلُنَا وَلِلْذِي الْمِنْوَا فِي لَعَيْوَ الْمِنْنَا مَعَنَّمُ يَعَنَّمُ الْأَشْهَادُ \* يَوْمُ لَايْنَغُ لَقَالِيرَ مُعَدِّرَتُهُمْ وَلَهُ اللَّعَنَّةُ \* وَلَهُ اللَّعَالَةِ \*

وكفتانتناموسيالحدى وأؤرثنا تبئ اليرآبأ الكاب هُدُيُّ وَذَكُو يُعِلِّ مُطَالِالْمَابِ فَآصِرانَ مَعْمَالُلْبِحَنَّ واستَفغ إذ مَن إِن وسَيْحُ كِي أَد رَوْكِ بِالْعَيْنِي وَالْإِيكَارِهِ إِنَّا لِذَيْرَ عِجُادِ لُونَ فِي إِيَّا تِ ٱللَّهِ بِعَيْرِ سُلَطانِ آتِبُهُمْ ان في منذورهم الأكبرما في سالفيه فاستعذاله اتُّهُ هُوَالسِّهِ وَالْتَصِيرُ • كَنَانُ السِّهُ إِنَّ وَالْاصُلُ كُمُ مِن حَلَةِ النَّاسِ وَلِكِرَ الكُوْلَلْمَاسِ لِإِيعَالَ وَنُو وَمَالِسَتَوْ لإغم والبصير والذيث المنفا وعيلوا الضالجاب فلأ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا تَتَكُرُ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّا فِيهَا وَلَا كِنَّ أَكْثُرُ لَكُمَّا سِلْ يُوْجُنُونِ وَقَالَ زَنَّكُمُ أَدْعُولُ اسْتَحِيْلُكُمْ أَقَالَةُ يُكِيِّسُنَّكُمْ وَنَدْعَثْنَا دَنُّ سَيَدْ حَلُونَ جميردا خرز التعالذ يحجل كالماليل ليسكنف الم وَالنَّهٰ وَمُنْصِعًا اذِ ٱللهَ لَذُوا فَضِياعَ إِلِنَّا يُسْفَلُكُواكُمُ النَّاسِلانَيْتُكُونَ وَلِكُولِلهُ رَبُّكُمُ الْمُؤْكِلُ الْمُلِّالْ لِلْمُولِ فأفكون كذلا فيؤكم للذيك فأبايا يالتو يخفي

إَنَّكُهُ الذَّبَ حَجَالُكُمُ الْأَرْضَ قَالًا وَالسَّمَاءَ بَيَّاءً وَصَّوَّرُكُ فأحسن صوَوَكُمْ وَرُزَقَكُمْ مِن لطِّيبًا بِدُذِيكُمُ ٱللَّهُ دُبُّتُهُ ۗ فَتُبَارِكُ ٱللَّهُ رَبُّ الْمِالِمَيْنَ \* هُوَالْحَيُّ الْإِلْمُ الْمُوفَادُعُونُ عُلْصِهَ لِمَالِدِينَ لِمُؤْلِدِهِ رَبِالْعِالَمِينَ وَالتَهُمُونَ الْأَاعَبْلُالْذَيْنَ تَدْعُونَ مِنْدِ فُدِيْ ٱللَّهِ لَمَّا خِلَّا لَيْنَاتُ مِعُ رَقُّ وَامُرِبُّ أَنَ النَّهِ لَمُ لِيَبِّ ٱلْعَالَمَةِ • هُوَالَّذِي خَلَقَكُمُ مِن ثُوابِ ثُمُّ مِن نَطَاعَةٍ ثَمُّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمُ يُخِكُمُ طَفِلًا ثُمُّ لِيَهَا لَمُنَّا الشَّدَكُمُ" ثَمُّ لِيَكُونِينَ النَّيْوِيمَا ومُنْكُ مِي يُنتون فَيْلُ فَلِينًا عُولِيَهُ لَا يُعَلِيمُ الْمُسْمَةِ اللَّهُ مُسْمَةً وَلَعَلَّكُ مِتَعَقِلُوْبُ هُولَلَذَى يُخِي وَكُمِيتُ ۚ فَالِذَا فَفَيْ مَا مُا يَمْ لِلْهُ كُنَّ فِيكُنْ وَلَكُنَّ وَلَكُنْ وَلَا تُرَالِي لذي يُخارد لون قالات الله أن يضر فوب لذئنك تذبوا بالكتاب وتبآار سكنايه ونسكنا سُوفَ يَعَلَمُونَ \* • إِذِي لَاغُلاْ لَهُ آعْنَا فِهُ وَالسَّلا النيزية والمرة في في التناريشي ون •

المُنْ أَيْنَ مَا كُنْمُ لِسُمْ كُونَ فِن وَ وَيَالِدُ وَالْوَاصَلُولُ عَنَا يَا لَمُ نَكُنُ نَدْعُوا مِنْ قِدَا كُنْيَا كُذَاكِ يَضِزْ اللَّهُ لكافِرَتُ • ذَلِكُمْ بَاكُنُمْ تُعَرِّحُونَ فِي الأَضِ بِعَبْرِ لَعَيْ وَيِا المُنْ أَمْرُ مُولِدُ الْخُلُوا أَبُوالِ مِنْ الْمِلْدِينَ فِيمًا فَبُسُ مَنُوكَ الْكُوِّينَ • فَأَصْبِرَانِ وَعَدَالِنْهِ حَقَّ فَامِا نُرِينَكَ بَعْضَ الذَّب نَقِدُ مُؤْا وَنَتُوفِينَكُ فَالِينَا يُرْجِعُونَ • وَلَقَدُ ارْسُكُنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصَنا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنُ لَمُ نَقْصُصُ عَلَيْكُ وَمَاكُما ذَرِيسُولُ إِنْ يَأْتِي بَالِيَةِ الزِّيادِ وِ ٱلدُّهُ فَأَوِا لِمَاءَ ٱلْأَلِينُو فَضْيَ الْمُحِقَةُ وَحَدِيرَ هِنَالِكَ الْمُخَلِّدُ ۖ ٱللَّهُ الْمُحَمِّدُ لَكُمْ الأنفامَ لِتَرَكَبُوا مِنْهَا مَوْنِهَا تَأْ كُلُونَدُ • وَلَكُمُ فِهَا مَنا فَوْ وَلِتِبَلَّغُونُ عَلَيْهَا مُلْجَدٌّ فِيضُدُورِكُمْ ۖ وَعَلَيْمِنَّا وَعَلَىٰلَاكِ مُخْلُونَ • وَيُرْكِمُ الْمَاتِيرُ فَاتَخَالِمَاتِ اللَّهِ وَمُنْكِرُونِ الْفَلْمُسْمِعُ وَفِي الْأَرْضِ فَيَنظرُ وْلَا كِيفَكُمْ وَعَافِيَةُ الدِّيثَ وَنُ قَبُلُهِمَ شُحَانُهُ آكُنُو مَنْهُمْ وَلِسَنَّدَ وَنُوَّةً وَأَثَاراً فالإرض فاأغنى عنه ماكانوليك سبوت

فالوالمتا بالله وحكاه وكف ناءا كتاب مشد نَعُورُهُ إِيمَا نُهُمُ لِمَا رَافِكَا سُنَا ستفف وم ووسا المشكة لِثُونُونَ الرِّكُومُ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُـُ كَافِرُونَـُ فأوعملها الطثاركا يذكحت اجرع

فَأَاثِينَكُ مِنْ لَمُكُونُ وَنِيالِذَى كُنُوالانْ مَنْ فَي الوَمَيْنِ وَجُعَلُونُ لَهُ أَنْذَادًا وَالْمَالِدَةِ وَجُعَلُونُ لَهُ أَنْذَادًا وَإِنَّا لَمَا لَكُمْ وَجُعْلًا بيهار واسيم ففقها وبارك فهأ أفاته إفاديك والا سَوْاعْلَيْسَا يُلِنَ • فَمُ السَّنَوْخَ إِلَى السَّمَاءِ وَهِي دُخَانَ فَعْالُ لما وَلِلْارَضِ أَبْيَا طُوعًا أَوْكُرُهِا قَالَتَا أَيِّنَا ظَالِعُينَ فتفنى هن سراية في بودكي واصفى فالسارد مُرَهُا وَزُيِّمُا السَّهَاءَالدِّنْيَاءِعَنَا بِيحَ وَحَفِظا ذَٰلِحَ تقُدِيرُ العَزِيرِ العَلِيمِ فَانِ اعْرِضُوا فَقُلْ نَذُرُنَّكُمْ صَاعِفَةً مِنْتُلُصاعِمَةِ عالِد وَتُمُودُ ﴿ الْأَجْآءَ ثَهُمُ الرَّسُلُونَا لِهِ ايديه ومن خلفه الأنفيدوا الأالله فالوكوساء رَبُنَا لَأَفْرُكُ مَلَانَكِكُةً خَارِنًا مِنْ ٱلْرُسِلَةِ بِيهُ كَافِرُونَ \* فَأَمَّاعَادُ فِأَسْتَكَيْرُوا فاللائض يغنيل لحيئ وعالوا مزاسئ يدمينا فَيْ أُولِكُ بِرُوا لَنَ اللَّهُ الذِّي خُلَقِهُ هُوالسُّكُ مِنْهُمْ قُونٌ \* وَكَا نُوْلِ إِلَا إِنَّا جَعُدُونَ \*

141

فأنسكنا عكنهم ديجا صرصرا فيآبام تحييا بُنْ يَتَهُمُ عُذَا بَ ٱلْخِزِي فِي لِكَيْمُومِ الدِّنْكِأُ وَلَعَذَا بُ لأخرة أخزى وه لاينصرون والماتنود فهيتا هُمْ فَأَسْيَرَ يُالْعَ عَلَا كُلُمْ دَىٰ فَأَخَذَنْهُمُ صَاعِقَةً العَذَابِ المؤن عِنَا كَانَا يَكُسِبُونَ • وَجُنِّنَا الذَيْنِ الْمِنْوُا وَكَا نُوْايَتُ مَوْلَتُ • وَيَوْمَ يُحْتُنُوا عَلَاَّاهُ الْيَالْتَارِ فَهُمُ يُورَعُونَكُ حَيْرٌ أَذَا مَاجًا وَهُلَا سَمْرِدُ عَلَيْمُ إِسْ مَعْ فِي وَالْصِنَا وَهُمْ وَجُلُودُ هُمْ مِنَا كَانُوا يَعُلُونُ • وَقَالُوالِلِكُورُ هِـُولِيَ لِمُثْمَلِدِ كُمُّ عَلَيْنًا قَالُوْا النَّطْقَنَا اللَّهُ الذِّي انطَقَ كُلِّشَيْعِ وهُوخَلِعَكُمُ الْوَكُمْ فَمْ قُلْ اللَّهِ وَتُجْعُولُنَ \* وَمَاكُنَهُ نستنرون أنْ بِسُنْرِ كَعَلَيْكُ سَمُعُكُ وَلا الصَّادُكُمُ وَلَا جُلُودُكُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (يَعَلَكُ تَبِراعَ الْعَيْلُونَ • وَذَلِكُ ظُنَّكُمُ الْذَي لَنَتُمْ بِرَيِّهُ الدُّيكُمُ فَاصِّيكُمْ وَمَا كُلِّهِ مِنْ اللَّهِ الدُّولِ فَاصِّيكُمْ وَمِنْ اللَّهِ الدُّولِ فَاصْبِكُمْ وَمِنْ اللَّهِ الدُّولِ فَاصْبِكُمْ وَمِنْ اللَّهِ الدُّولِ فَاصْبِكُمْ وَمِنْ اللَّهِ الدُّولِ فَاصْبِكُمْ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

فَانِيصِرُوا فَالنَّا دُمِنُوكُ لَمْ وَكَانِسَتَوْتُمْ الْمَالْمِنُولُ مِنَ الْمُنْيِينَ • وَتَقَضَّنَا لَمُ فِينًا غَنَيْنَا فَكُمْ مَا بَيْنَ لَيْدِيمُ وماخلنهم وكن عكيم التعل فحائم فكخلت ون فبالم مِنَاكِمِنَ وَالْانِيْنِ لَنَهُمُمَا مُوْلِحَالِيهِ رَبِّ وَقَالِلَّذِينَ كُمُرُوًّا الاستَّمَعُ المِهَذَا الْعَرَّالِين وَالْعَوْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغَلِيهُ لِنَ فَأَيْذُينَ ۚ الذِّيْزُ كَعَرُواْعَنَا بِأَسْدِيداً \* وَلَئَذَ يَنَهُمُ سُورَ الَّذِي كَانُوا يَعِيلُونَ • ذَلِيرَ جَنَاءَ اعْذَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ وَفِهَا ذَا لِلْخُلِلَةِ جُنَّاءً بِمَا كَانُوا يَا يَا شِنَا - يَخَدُونَ مَقَالُالِذَيْنِ كُفُرُولُ رَبَّنَا آلِينَا النَّذِينِ اصْلَالْ فَامِنَ يَجُونَ الإشْ يَعْمَلُمُ الحَتَ اقَدَامِنَا لِيكُونَا مِنَا لاسْفَلَارُ اِنَّ الذِينَ قَالْوُا رَبِّنَا ٱللهُ ثُمُّ ٱسْتِقَامُوا تَشَنَزُ لُ عَلِيهُ الْأَلْهُ الأتخا فاولاتخزكفأ كأسير وابالمتنة التي كنني تفَعَدُوكِ حُنْ الْأَلِيا وَ كُنَّ وَلِكُومَ وَالْمَدُومَ الدُّيُمَا وَظُلَّامُونَ وكك وفيها ما تشتبي أنفس ك وككر فيها مَا تَدَّعُونَ فُرُنُ الْمِن عَنْ عُنُورِ رَحِيبَ مِ

وَيُنْ احْسَرُ قُولًا مِنْ دَعَا الْأَلْلِيهِ وَعِرَاصِالِكَا \* وَقَالَ إِنَّهُ مِنَ لَلسُهُ إِلَّهُ \* وَلا تَسَنَّو يَ الْحَسَنَةُ وَلِالسَّيْنَةُ مُ الَّهِ فَعَ بِالَّتِي هِيَ احْسَنُ قَالِهُ اللَّهُ ، مَيْلَا وَمَيْنَهُ عَلَاقًا لَا كَالَا مُعَالِمُ هُو كُلُّهُمْ مُ أسكفه الألكاكة تتبارك وكالموا ومايلقه الموا الأذُوحَظِ عَظِيمِ • وَامِّا يَنْزَغَنَّكُ مِنَ الشَّيْطَانِ نَيْغُ فَاسْتَعَذِ بِالِلْهُ النَّهُ النَّهُ هُوَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ مَيْزَايَاتِيهِ اللَّيْلُ مَالْخَهَا دُ وَالشَّهَانُ وَالشَّهُ وَالْعَبُرُ لِالسَّهُ وَالْ الشُّيْسِ وَلَا لِلْعَمْ وَاسْمُ وُوا لِلْهِ الَّذِي خَلَقَ أَنَّ أِن كُنْتُمْ " الْمَا هُ نَعَنَدُ وُكِنَ • فَانِلِيْسَتَكُيرُوا فَالذِّبَنَ عِيلَا رَتِكُ يُسْتَقِيمُ بَالْ بِاللِّيلُ وَالنَّهَارِ وَهُمْتُم لَا بسُمُّولِنَّ وَمَيْنَ الْمَالِينَ ٱلْكَالِينِ ٱلْكَلْفُ سَرَى الْارَضَ خَا سِشْعَـةً فَاذِأَ ٱتُوكُكُ عَلَيْهِ الْكَاءَ اهْ مَتَزَّت وَكَرَبَتُ النَّالَذَي اتخباها كمر الموافث ايَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعَ قَلَهِمْ

وح

إِذَا لَذِينَ يُلْدِوُنَ فِيَا لِمَا نِنَا لَا يَغُفَوْنَ عَلَيْنَا أَفُنُ أَيْلُغُ وَ إِلِنَّا رِحُيرًا مِّنَ يَأْنِيَّ الْمِياَّ يَوْمُ الْفِيمُ وَعُلُلًا مَا شَيْتُمُ ۗ اِنَّهُ كِمَا تَعَمُلُونَ بَصِيرٌ • اِنَّ الذَّنَ كُفُرُ وَاللَّهُ ا لَا خَاءَ هُوْرُهُ وَاللَّهُ لَكُوتابٌ عَسَرِينٌ • الأَيَّا بَيْبِ البا طِلْمِن بَيُن يَدَيْهِ وَلِأَمِنْ خَلَفِيةٌ تَأَثْرِيزُ فِنْ حَكِيمٍ حَميد • مَا يُقَالُكُ الأَمَّا قَدُ بِيلَ لِلرُّسُومُ قُلْكُ ازِدُرُبُكَ ﴿ لَذُومَغُفِرَةٍ ۚ وَدَ فَاعِقَادِ ٱلِيمِ ﴿ وَلَقُ جَعَلْنَاهُ قُرَانًا آغِيَ ﴾ لَعَالَوْالُولَا فَصَيِّلَتَ أَيَا ثُنْهُ ۗ عَبُغِيرٌ وَرَعُرُ إِنَّي الْمُؤْلِلَةُ مِنْ الْمُنْكُلُ هُو اللَّهُ مِنْكًا هُو لَهُ وَيَشِفَّا مُ وَالدِّينَ لِلْ يَوْمُنِونَ فِي اذانهُمْ وَقُرُّ وَهُوعَكُمْهُمْ عَيُّ الْاللِكَ بُنَا دَ وَنَ مِنْ مَكَا رِن نَعِيدٍ • وكُقدُ الْحِينَا مؤسَى الحِتاب فآختُلِف فيه 2 وَلَوْلا كُلِلهُ سُبَقَتَ مِنْ رَبِّكَ لَمُونِي بُنَهُ وَلَيُّهُ لَغَى سُنَادٍ مِنْ مُرْسِيْهِ مَنْ عَكِلَ صَالِياً فَلَيْغَسِيهُ فَكُنَّ مِنَا وَ فَعَلَمُ اللَّهِ مِطْلَامٌ لِلْعَبِيدِ • البه

اَعْزُقُ

اليوركة علاالساعة وماغزج منترات مزاكمام اوها كُورُونَ نَيْ وَلَاتَصَعُ اللَّهِ وَلِي قُ وَيُنَ مِنَادِيهُمَ أِنَ شَرِكًا فَاللَّا َنْاكَ مَامِنَامِنْ شَهِيدٍ • وصَرَاعَنْهُمَاكَانَوْ يَدَعُونَ مِن فَيْلُ وَظُنُّوا مِالْمُهُونِ مَحْيِمِ لِايسْتُمُ الْإِنسَانُهُ وَعَايَد الْمُنْ وَإِنْ مُسَدُّهُ الشَّرِيْفِي مُسْ تَسْوُطُ • وَلِكُنُّ أَدْقَنَا مِنْ أَ مِنَامِنْ بَعَدْضِرَ آءَمُسَّتُهُ لَيَعَوْلَيَّ هَذَا لَي وَمَّا أَظُنَ السَّا فَايِّمَةُ وَكُنِّي نُجِعَتُ الحِلْزَبِيُّ إِذَ لِي عِنْدَهُ لِكُسَيٌّ فَكُنْنَتُهُ الذَيْكُ كَنُولُ عِاعِمَ لُواْ وَلَنَدُ بِقَنَّهُمْ مِنْ عَمَا يِعَلَمُ ظِ وَلَوْ لغمنا عكا لانسان اغرجن وتأبيخا يباؤ واذامكته التقث فَذُفُهُ عَايِءَ عَهِمِينٍ قُلْأَرَّائِمُ الْكِكَانَ مِنْ عِنْدِاللَّهِ فُرَّكُنَّ غُرُّ مُنَاصَلٌ مُمَّنُ هُوكِ بِشِيعًا إِوْ يَعِيدٍ • سِنَرْبِهِمَا يَاتِنَافِي الْأَفَاقِ

عَسَىٰ فَكُذَٰ الْسُنُوحِيُ الْيُلُا وَالْيَ ٱلْذِيدُ اللَّهُ مَرِيْنَكُكِيمُ • لَهُ مَا فِي السِّمَوْنِ وَمَا فِي الأَرْضُ وَهُوكُوكُ الْعَلِيمُ تكاد السَّمَانُ يُتَعَمِّلُ مِنْ فَوْقِهِ فِي وَلَكُوَّيُكُ يُسْتَمِنْ وَكِيرًا ويَسْتَغَفِّهُ وَمَنَ لِمِنَّ فِيلِا رَضَّ لَا إِنَّا لَهُ عَمُوالْعَصَوْرُ الرَّحِيمُ وَالْإِنَّ تخذفام دونية اولياء الدوحبيظ عليه وكالنت عكم نوكل وكذاك أوجينا اليك فزاناء كالتنذر أم الغرى ومزحفكا ڡ؆ٛڬؙۮؚۯؽٷٵؙڮ*ؽۼ*ڵۯؽڹٛڿؠڋ؋ٛۑؿ۠ؽڶڮٙؽۜۊٝۅۏۜؠڽٛٷڵۺٙۼ**ڔ** وُلُوَيْشَاءُ الدُّهُ لِمُعَالَى الْمُدَّةُ وَلِجِدَةً وَالْجِنْ وَلَكِيْ وَكُجْ الْمُرْسَفَاءُ ا فِرَحْمَتِهِ كَاظَالِهِ فِنَ مَا لَمُ مِنْ وَلِيَّ وَلَانصَيرِهِ أَوْتُخُذُفُا مِنْ دُونِيةِ الْوَلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَالُوكِيُّ وَهُوَ حَيَّ الْمُرْكِيُّ وَهُو كُونًا كُلِشَيْءِ قَارِيرٍ • ومَاأَخْلَفَتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ كُمْ إِلَّا لِللَّهِ ذَٰلِكُمْ اللَّهِ ذَٰلِكُمُ اللّ زَتَّى عَلَىٰ وَتُوكَالُتُ وَالِّيٰهِ انْبِيكِ • فَأَ طِلْ السَّمَا إِنَّ وَالْأَرْضُ جَعَالُكُمُ فِي النَّاسِكُمُ " أَزْفَاجًا وَمِنَ الْانْعُامِ أَزْفَاجًا يُذُرُونُهُ فِيهُ يُسَى كَيْزِل مِشْزَعٌ وَهُوَالسَّبِيعُ الصِّبايرِ • لهُ مُقَالِيدُالسَّمْوَاتِ ئَالْاَرْضِ بَبُسُطُ الرِّدُولِ إِن يَثَاءَ وَيَقُدِرُ أَيْثُرِ بِكُلِّ شَيْعٍ عَلِيمٌ ۖ •

عش

شريخ لك من الدين ما وَحَتَّى بِبِرِنوبُهُ وَالدِّيجَ وحينا الكذ وتما وضينا برابرا براهيم ومؤبني وتجيليان فيهالدين ولانتفرَ قول فيه كنبرَعَا المفركبي ماتًا مُنُمُ إِلَيْهُ ٱللَّهُ يَجُنِّيَهِ إِلَيْهِ مَنْ سِنَا آءُ مَيَّهُ لِمَ وَإِلَيْهِ مُّنَّا • وَمَا تَفُرُ وَ إِلَّا مِنْ يَعِٰدِمَا جَاءَ هُوْ الْعِالْمِنِيَّ أَبِينَهُمُ وَكُولُا كِيرَةُ سَبَعَتَ مِنْ رَبِكَ إِلَىٰ جَلِ مُسَمَّى ۖ لَفَضَى بَيْنِهُ مِ والتكالذتك وريغالك ثاب من بعدوم كغيسنكة مِنْهُ مُرْبِيرٍ • فَلِمْلَاكِ فَادْعُ وَأَسْتَقِعْمَ كَأَا مُرْتَ ولانبغ اهواءهم وفاامنت بماأنزك الله بزكواي وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلُ بِنُنْكُمُ اللَّهُ رَبُّنا وَرَبُّكُمُ لَنَا اعْمَالُنا وكصفراغيالك لاعيّة بنناويينك الله يخمّ بَيْنَا وَالِّيهِ الْمُصِيرُ • وَلَلْهَ يَكَ كِمَا حَوُ يَنْ فِأَلِنَّهِ مِنْ بَعِكُمْ مانسني لَهُ لِجُتَّهُ وَداحِضة عِندَرَتِهِ وَعَلَيْهَ عَصَنَيْ وَلَهُمُوعَذَابِ سَنْدِيرُ • أَلِكُوا لَذَكِي أَنْزَلَا كُيْلًا بَالْكُونَا وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدُرِيكِ لَعَلَ الشَّاعَةُ فَرَبِبُ

يستغيل بها الذئ لايؤمنون بها والذئ المسؤامش فعركنها ويُعَلِّهُ وَانْهَا لَكُونُ ٱلْأَلْوَالَايْنَ كُمَّا رُونَ فِي السَّاعَةِ لَهِي صَالَالِ بَعِيدٍ • اللَّهُ لَطَيْفٌ بِعِيادِ وِيَرَ زُفُ لَيْشًا ءُوهُوَ الرَّحْ العَرِيرُ • مَنْ كَان يُرِيلُ حَرِثَ الأَخِرَةِ نَزِدُلُهُ فِي وَيُدُولُهُ فِي الْعَرِيدُ فَيَ كان يُريدُ وَخِنَا لَانْيا تَوْيُهِ مِنْها وَمَالَهُ فِي الْإِخْرَةِ مِنْهُمْ • المُحَرِّنَثُرُكُاءُ سَرَعُولَهُ وُرِئَالِدِينِ مَالَمَ يَا ذَنْبِ وَاللَّهُ وَلَالًا كُلَّةُ الْقَصْلِلْتَغِنَى بَيْنَهُمُ وَإِنَّالْظَالِلِينَ لِمَ عَذَازًا لِيهُ • ترتجا لظالمين منشفعتين عما كسكؤا ووهو وايقع بهم واللأك لمنؤا وعجلالمطاليث فابرؤهنا بت للجناب كحكما يشأؤله عِنْدَرَيَّهُمْ ذَالِهِ هَمُ كَالْمَعْمَنُ لَا لَكَيْهُمْ ۗ دَالِيَّ الْهَى لِيُسْؤُمُّولُلْهُ عِناهُ الَّذِينَ الْمُغُاوَعَلِوالصِّالِ لِمَادِةً فَإِلاَّ ٱسْتَلَكُمُ عَلَيْهِ اجُوَّالِاللَّهِ وَفَي فَالْقُرْبِي فَهُنْ يَعْتُرَفِ حَسَدَةً يُرْدُلُهُ فِهُا حسُنكا الزَّالله عنه أرَّ مشكورٌ ﴿ امرُنعُولُوكَ افْرَفِي عَلَىٰتُوكِذِباً قَانِ يَسْبَاءِلُنَهُ يَغَيْمُ عَلِقَلَيكَ وَيَعْرُ اللَّهُ الْبَاطِلَ ويَجْقُ الْحَقَ بِكِلا وَقُو أَنَّهُ عَلِيمٌ مِنا دَ الْمَتْدُولِ.

وهوالذي يننا التوبتر عن عباره ويعينواء التكثار ويعكم مَاتَفُعُكُونَ • وَلِيَسَنِعُ الذِّبُ الْمَنْوُا وَعَمَا كُالْصَالِحُاكِ ويزيهم وبزبيدهم فنفظ فالكافر فانتطيعنا يستديد فُلُونِهِ عَالَهُ الرِزُقَ لِعِبَايِو لَبَعْعَافِ الأَيْضُ وَلَكَ يُنْزَلُ بِنَدُرِمَا بِمَثْنَا ءُ النِّرُبِعِنَا بِهِ جَبِيْرِيضِيرٌ • وَهُوَالَّذِي يكزل الغيث من بعَدِ ما مَنْعَلِي وَيُنْشُرُرُ حَمَّيْهُ وَهُوا لُوَكِّ الحريد ومَنالياتِه حَلَقُ السَّمَان وَلا مُرْضِي وَمُنابِكَ بَهِمامِن دَابَرُ وَهُوَعَلِ حَيْمِ إِذَا لِنَمَا ءُفِلِي • وَعَالَمُ ابَكُيْنِ مَضِيبٍ إِ فَهُا كُسُبُ لِذِيكُ وَيَعِنُوعُنُ كُنْهِ وَكَالَنْمُ بِمِعْ بَنَ فالأرض وَمَا لَكُ مِنْ دَفُنِ الْنُدُومِينَ وَلَحِ وَكُلْ نَصَيرٍ • وَيُزَايَاتِرَالْجَوَادِ فِي الْمَحَ كَالْاعَلْامِ إِذِّيسَنَّأُ بِسُرِكِ البَّحَ فَيَظَلَّكُو دَوْاكِدِيمَا ظُهُرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِوَكُلِيااتٍ لِكَلْيَصَيَّا رِيسُكُورِ<sup>ل</sup>ُ افَ يؤينهن باكتبا وتغطعن كتبي وتعالم الذكا كجادان فُهُ الْمَالِمَا لَمُ فَمِنْ مَحَيِصِ هَا أَوْتِينُمْ فِي شَيْعٌ فَشَاعُ لَلْحِمَةُ الدَّنْيُا وناعِندَاللهِ خَيْرُ وَكَنِعَى كِلَذِينَ أَمَنَا وَعَلَى يَتِهِمُ يَتُوكَا وَنَسَ

وللذبن بجتينون كبايرالأغ فألفقاحة وإذاما غَفَيْبِهُ فِهِ يُعَفِرُهُ إِنَّ • وَالَّذِينَ سَتِحَابِهُ الْرِبَّهِمُ وَأَفَامُوا المتلعة وأمرفخ سنؤرى بينهم ومماد ذفنا هرينيوك وَلَلْهُ يَنَاذِا أَصَالِهُمُ الْبَغْ مُونِينَهُمُ وَيَنَاءُ سَيِّنَةُ سَيِنَةُ مُنِثَلُهُما فَنَ عُمَّا وَكَصَيْرَ فَاجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ايَّةُ لَا يَجْتُ الطَّالِلِينَ • وَكُنَّ انْتَصَرَّ بِعُدَظُلْهُ فَالْلِّكُ مَا عَكِنَهُمْ مِنْ سَبِيلِ • الْمُاكَالسَبَيْلُ عَلَىٰ لَذَيْ يَضْلَلُونُ لَنَّاسَ ويَبُغُونُ فِي الإرْضِ بِغِيْرِ الْحَتَى الْوَلِيَّا وَكُمَّا وَكُمَا وَعُمَا اللَّهُمُ • وكن صبر وعُفر إنَّ ذلاء كَنْ عزم الامُعُدِ • ومَنْ يُفلِلللهُ فَالْهُ مِن وَلِيْرِين بَعِدُو وَ وَيْرَى الظَّالِلِين لِمَا لَأَوْ الْعَذَابُ يُعْلِقُ هَالْ الْمُردِمِنْ سَبِيلِ • وَرَبُّهُم يُعُرُضُونَ عُلَيْها خَاشِعِينَ مِنَالَذُكِّ يَنْظُرُونَ مِنْ مَلْ فِيجِيتٌ وَقَالَا لَذِيْزَا لَمَنُواْ آنِ كَالْمِينَ الذب حسَرُوالنفشهم وأهبلهم بوم الفتمة والالت الظاليزني عَلَادِ مُعْيِمِ • وَمَاكَانَ لَمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُعْمَرُهُ وَلَهُمْ مِنْ وَلَهِ الله و مَنْ يَغُلِلُ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَكِيلُ اللهِ السِّيلُ

المنت والربيط من فن الذيًا في يَومُ لامر دَلَهُ فِي اللهِ مَالُكُونِينَ مَنْهِ إِذِ يوْمَئِيدٍ وَمَالَكُمْ مِنْ تَكِيرٍ • فَاذِ أَعْضُوا فأأرنسكناك عَليه حنيظاً أن عَليك الإَّالْبَالاغ وَإِيَّا إذاً أذَ قَنَا الْإِنْسَانَ مَنِنَا رَحْمَةً فَرْحَ بَهُمَا وَاذِ تَصْبِهُمُ مُسْتَكِ عِا مَدَّ مَتَ مَيْدِيهُمْ فَالَّ لَلْاِيسْانُ كُفُورٌ • يَدْمِمُ لَأَلْسَلَافِ وَالاَرْضِ عِنْكُونُ مَا سُناءً مُهَا بِسُولِيَ يَنْنَاءُ اللهُ وَلَمُ بِنُ لِمُ يَشَاءُ الذَكُورَةِ الْوَرْقِ عِلْمَ يُذَكِّلُ فَا قَالِنا فَأَ وَيَعْدَ وَلَا فَا وَيَعْدَ وَ منَيْشَاءَ عَقِيمًا لِنَّهُ عَلِيهُ قَدَسٌ • وَعَاكَا نَ لِبَشْرِ أَنْ نَكِلِّكُ الذالا وَحَيَّا وَمِنْ وَلاَّءِ حِمَالِيهُ اوْتُرْسِلُ رَسُولًا فَوْجَ بإذنبه ما يشآء النَّهُ عَلَيَّ حَكَم وكَدَ الدُّ أَوْحَيْنا أَلِّيكُ رؤيعًا مِن إِمِّ فَأَمْ كُنْتَ مَدْرِيمًا الكِتَابُ وَلَا الأَمْاتُ وكلكين مجعكناء نؤراكنه دبيرم كفتآء مؤعباد فأفالك لتهدي الخصراب مستقم فيراط الله الذي كهُما ف السموات وما في ألا رَجِن الا إلى المالة وتصبيراً لا مُولِدُ

لْمَ أَوْ كُلُكِتَابِلِلْهِنِ الْأَجْعَلْنَاهُ فَإِنَّا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقَلُونَ • وَالَّذِنْ إِمَّ الكِتَابِ لَدَيْنَا لَعِلَيْ حَكِيمٌ • أَفَنْفُرِبُ عَنَكُ الْذِكْرُ صَفِيًّا انْكُنْتُمْ فَقُمًّا مُسْرِفِينَ • وَكُمُّ ارْسُلْنَا مِنْ نِيَ فِي لِأَوَّ لِينَ \* وَمَا أَيْ بِيهِ مِنْ نِينَ الْأَكَا نُوَا بِرِيسَهُمْ وَأَنَّ فَأَهْلَكُنَّا ٱشَّدُونِهُمُ بَطَسَتُا وَمُضَىءَ ثَالِا وَ لِينَ \* وَلَيْنَ سُتُلْهُمُ من المقال المقالة والأرض ليتولن كلفهن الورزالعلم الذيحفك لكأفؤ الارض مهنا وجفا لكرينا سبالالفاكم مُهُدُونَ أَ وَالدِّي مَزَّلَ مِن السَّمَاءِ مَاءً بِعَدَدِ فَانشَرْنابِ بَلُنَةً مُينَتًا كُذَاكِ تَخْرِجُونَ • وَالَّذِي خُلُقَ الْالْزِوْاجَ كُلُهُا وتجفرك كنمون النكك والانفام ماترككون المستنأ عَلَيْظُ وُلِوا ثُمُ تُذَكُّرُ وُلِعُمَّةً رَبِّكُمْ أَلِوْ ٱسْتَوَيُّمْ عَكِيبُ وتتغولظ سنجان الذى سخركنا هذأ وماكناكه مُغْرِنِينَ ۚ وَاتِأَ إِلَىٰ رَبِنَا لَمُنْعَ لِبُوْرَنِهُ وَجُمَا لَكُهُمُنِ عِبَارِهِ جُمُّوا الدَّالانِسُانَ لَكَ عُوْرُمُبِينَ ا

مُ الْخُذُ مِمَّا كُلُورِينًا بِنِ وَأَصْفَيكُمْ بِالنِّينِ • قَاذِا براحدهم بناصرك للرخن منكلا طل وجعه مسودا هُ كُطَلُّ ﴿ أُومَ نُنْسُةً فِلْلِيَّةِ وَهُو فَالْخِصَامِ غَيْرُهُ بِيرِ وحَقِلُولُلُكُ عِلْهُ الذِّينَ هُمْ عِبَادًا لِتُعْنَ إِنَا تَا النَّهُ دُواحَلَّقُهُ سَنكُنْ الْمُ الدُّمُ ولِيسُتَلُونَ • وَقَا لَوْ الْوَالْوَالْ الْحَالَ مُنا مَا عَبُدُنَاهُ مِنَاهُمُ بِذِلِكُ مِنْ عَلِمَ إِنْهُمَا لِآ يَخْ صُولَتْ • أَمْرُ اليُّنا هُم كِنَا بِأَمِنَ فَيْلِ فَهُمُ بِرِمْسُمِّسْكُونَ • مَلْفَالْوَآيَّا وَجَانَا بائنا على مُنةٍ وَامِّاعُلَى نَاوِهِم مُنتَدَوُنَهِ وَكَذَ الْمِهُ مَا أَرْسُمُنا مِنْ فَبُلِكَ فِي فَهَرِ مِنْ سُنهِمِ إِلاَّ فَا لَهُ مُرَافِهِ فِلْ إِنَّا وَيَعَدُ فَالْإِلَيْنَا عُلَامَةٍ وَايَا عَلَىٰ فَارِهِمِ مَقْتُدُونِ فَالْأُولُوا جُعْتَكُرُ ۗ بإهدى منا ويجد ثم عكيه إنبائكم فالمآفا بيآ أرسيتم كَافِرُونَ • فَانْتُعَمَّنَامِنْهُمْ فَانْظُرُكِيْفَكَاذَعَا قِبُهُ لَّلْزِينِ وَاذِ قَالَا يُمَاهِيمُ لِإِبِيهِ وَقَوْمِ وَإِنَّى بَرَاءً اندُ دُوُكُ الآالذَى فَعَلَىٰ فَالْتَرْسَيْمِدِيْ فَلَهَا كَلَةً لِمَا قَيَةً فِعَنِيهِ لَعُلَهُ رَجْعِوْ

بَامْنَعُتْ هُوَلِاءً فَأَبَا مُهُدِّئَيْ جَآءَ هُ إُلِحَيُّ وُرَسُولُهُ بَرْف وَلِمَاخِاً ثُمُ الْحُقُّ قَالُوا هٰذَا سِيحٌ فِالْمَالِيهِ كَا فِرُونَ • وَقَالُنَا لَوْلُوْزُلُ هَٰذَا الْقُرَادُ عَلَىٰ صَالِحَ الْعَرَبُيَّةُ مِنْ الْعَرْبُيَّةُ مِنْ عَظِيمٌ المربقينيون رحت ريك كن فيمنا بينهم معبشته في المائية الذنيا وكففنا بضعهم فوق يعض درحاب ليتيك بعضه بعضا ليزنا واختار تاب كرما يحفل ولفلاأن بكون الناس انمة واحدة كمتنانال نكفن ما لِرَحَىٰ لِينُوجِهِمُ سُعَفُنًا مِن فِضَةٍ ومَعَا رِحَ عَلَيْهَا يُظْهُونُ وليوتهم أبالا وسرراعكم التكوف وزفوا وَانِكُونُ إِلَا لَكُمَا عَلَا عُلِيهِ إِلَّهُ اللَّهُ فَالْأَخِوْةُ وَلَكُ مُنْكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ المتقاي ووأنيش عزز لرخن نتيت له شيطانا فَهُولَهُ فِينَ وَإِنَّهُمْ لَيُصُدِّونَهُ عِنَ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ المَهُمُ لِمُنْدُونَ • حَجَا ذَاجًا مُنا فَالَ بِالْبِيدَ بِينِي وَبَيْنَاكُ بِعُدَالْمُشْرِقَيْنِ فَبَشِلَاقَرِبُ \* وَكُنْ يُنْفَعُكُ الْحِثْمُ اذْ ظَلَّمُ أَنَّكُ فِي الْعَكِذَا بِمُشْتَرِكُ وَيَكُ •

142.

فَأَنْتَ سُيْمِ الصَّمَ أَوْمُهُ دِي الْمُخْوَمُ كَانَ وَحِمَا لَا أَنْ عَصِلًا لِوَهُ بِينِ فَامِنَا نَذُهُبَينَ بِلِئُ فَارْنَامِنهُمُ مُنْتَغِيلَ ۚ اوَنُرِيتَكَ الذَبِ وعُدْنًا هُوْ فَا يَأْعَلِنَ مَعْتَكُورُوكَ • فَاسْتَسْكِ بِاللَّهُ وتحاليك إنك عاصرام أستوكاية كذك الدويعوم وسَوْفِ كَشَيْئَلُونُ • وَأُسْتَوْمِ أُرْسَلُنَا مِنْ فَبَلْكُ مِنْ رُسُكِناً أَجَعَلْنا مِزْدُونِ الرَّخِينَ إِلَىٰءٌ بِعُبُدُونَ فَلَعْدَ ارسُكْنا مُوسَى إِيارِنا رَلْ فِرْعُونَ وَمُهَرِيرٌ فَعَالَ إِنّ رَسُولُ زُبِّ إِلْعَالِيَينَ • فَلَمَّا جُاءَهُمْ إِلَا يِنَا لَوْا هُمُ مِنْ بضَّ كُونَ • وَمَا بِنِهِمَ مِنْ أَيْةِ اللَّهِ هِ كُذُرُ مِنْ انْخِيرًا \* وَ لَّذُنَاهُوْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُ مُنْ يَجْعِنُونَ • وَقَالُوْلِمَا عَيْهُ الستاج إذع لنادتك بإع كمدعندك أينا كمهتد كأت فَلَتَ كُنُفُنَا عَنْهُ لِلعَلَابِ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ • فَأَلَّدُ فَرْعُونَ فِ فَوَيْهِ فَالَ بِأَ فَوْمِ ٱلْمَيْتَ لِمِمْلَاتُ مِصْرَ وَهٰذِهِ ٱلْأَبْهَارُ عَرْجُ مِنْ عَبِي الْمُلامِنْهُ مِنْ وَ امْ الْهَا كُنْ بِي مِزُ هٰذَالذِّي هُوَ مَهِينَ فَلَا يَكَادُلُهُ مِنْ

فَلَوْ الْدِي عَلَيْهِ السَّوِيَّ مِنْ دُهُبِ أَصْ الْمُعْدُ الْمُلْأِلُّهُ مَغْتَرِيْنِ فَأَسْتَغَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ أَنْهُمْ كَانْؤُقُومًا فايسقى • فَلَمَّا السَّفُونِا انْتَقِّينَا مِنْهُمْ فَأَعْرِهُمَّا الْإِنْجُوبُنِّ عُقَلْنَا هُ سَلَعًا وَمُ فَالْأَلْا خِرَيْدُ وَلِمَا صَبْرِيا ثُوْمَجُ مَثَالًا إذا مَعُ مُكْ مِنهُ مِصِدُونَ • وَفَا لِزَّاءَ لِمِتَنَا خَيْرًامَ هُوكًا صَرَبُوعُ لِكَ الْإِجَدَلا مُرْفَقُ مُ حَصِمُ وَبَ إِنْ هُوَالْأَعَبَدُ انتُمَنَا عَلِيهُ ويَحْجَلَنَاءُ مَثَاكًا لِيهَ السِّلَاثِلُ وَلَوْنَشَاءَ لَجُعَلَنَا مِنْكُمُ مُالْأَئِكَةً وَإِلاَرْضِ خَلْفُونَ • وَإِنَّالُولُمُ لِلسَّاعَةِ فَالْ مُنْزُنْ بِهِا وَلِتَبِيونِ هِذَا صِرَاحِاً مُسْتَقِيمٌ • وَلاَيصَادُ تُكُمُ الْمِ الشيطان إنه لكم عدق فين وكتاباء عديد بالبينار عَالَ فَذَجِئْتُكُمْ ۚ بِالْحِكْمَةِ وَلِإِسْيَّى كُلُمْ نَهِ فَصَالِدَ يَحْتَالِفُقَ فِهِ وَاللَّهُ وَأَصْلِعُونِ • إِنَّ المَدُهُ وَرَبُّهُ وَكُرْتُهُمُ فَأَعِدُهُ هاذا مِن الله مستقة . فأختكف الأحراب من بيناية فُوَيْلُ الْآدِينَ طَلَمُوا مِن عَذَا بريوم اليم • مَلْ يُظرُونَ الالستاعر ال تأبيم بفئة الله وهذ لاينغروك

345

الأخِلَاء بَوْمَ يُذِبِعُضُ إليقض عِدُق الاالمَتَقِينَ العِبَادِلاحَوْفَ عَلَيْكُ الْيُومُ وَلَا انْتُرْ تَحَ الْوُلْ الْذَيْنَ الْمَوْا بِإِيانِيا وَكَا بُوالْمُسْسِلِينَ • الْدُخُلُوا لِحِنْهُ أَنْتُمْ وَأَذَ والجُكُونَ عَنْ وَكُدُ • يُفَافِ عَلَيْهِ بِصِيافِ مِنْ دُهَبِ مَ الْوَابِ وَفِهَا مَا شَنْتَهِ وَلِانْفُسُ وَيَادَ الْإِعَنُ وَكَانَتُهُ فِيهِا خالدون • وتلك لينت البية آور شنو ما بالمنت نُقُلُونَ لَكُ وَمِهَا فَاكَيَّةً كَتَبِينَ فَيْهَا تَأْكُلُونَ ۗ إِنَّ الْمِحْمَى بَعْ الْمُ عَنَابِ حَمَّيْرَ خَالِدُونَ لَا يَغْتَرُعُنَ أُوْفَهُ فِيهِ مِثَلِينَ فِ ومَاظَلَمْنَا هُوْ وَلِكُنْ كَانُو هُوْ الظَّالِلِينَ \* وَيَادَوُا إِلْمَالِكُ لِغَضْ عِكَنْنَا رَبُّكِ قَالَ يَكُمُ مِاكِنُونَ فَلَمَّ الْمُؤْتَ مَا كِيَّةِ لَا كُلِّي ٱكْثُرُكُمْ لِلَّهِ مِنْ لِمِهِ وَلَكُ هُ أَمُرُمُ وَالْمُلَّ فاينا منرمؤن والم يحتسبون انا لانسم سيرخ وبخوان كَلْ رُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُونِكُ • فَالْإِنَّالِدَ لِلْرَجِينَ فَالْإِنَّا لَا لَلْحُمْنَ فَالْمَ وَلْ الْعادد كَنْ سُخَانَ رَبِيالِيتَهٰ إِنْ وَالْاَرْضِ لِمُنْ الْعُرَيْنِ عَايِصِيلُونَ لأزفنه يخفنها وتلفئها حت بالزفغا يؤمرهما لذي بؤعد وكنا

وهوالدك فالسنماء إله وفالارض له وهواكالعا متنادك الذى كد مملك السنوات والارغين وماينها و وَعِيدُهُ عِلْ السَّاعَةُ وَالْيَهِ رَجْعَوْ كَ • وَلَا يَلْكُ الذَّرَ عُوكَ مِنْ دُونِيالشَّكَا عَدَ لِلأَمْنُ شُهَدَ بِالْكُورُ وَهُوُ يَعْلَمُونَ • فَلَيْنُ سَتُلْتُهُمُ مِنْخُلَمْ الْمِيْفُولُنَ اللَّهُ فَانْ فَكُونَ • وَقِيلُ لِأَرْتِ إِنَّ هُو الْآءِ فَوْ مُلْا يُعُمْنُ كَتَلَالُكُنُ ﴿ لِنَا الزَّلْنَامُ فِلْلَهُ مُبَارَكَ إِنَّا كُنَّامُنُذِينَ فِيهَائِمُونَ كُمَّ أَثْمِ حِكَمَ الْمُرْأَنِّ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِهِ • وَهُمَّةُ مُرَّارِيًّا مُرْسُلِهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللّ رنالتران والارض فعابئهما اذكنتم فوفاد لااله الآهويجي وتنت ديك ورباله ٱلْأَوُّلِينَ • مَالْهُرُ فِي شَلْدِيلُونُ كَ • فَارْتَقِبْ يُومُ تَأْلِي لسَّمَاءُ بدلنان منه ويفشيكنا سرهنا عناب البر

رَيَّنَا أَكْشُفُ عَنَا ٱلْهَازُاكِ إِنَّا مُوْمِنُونَ ۗ الْخَالُمُ لَذَكِّرُ لِحَ وَقَدُما عَمَادُ سَهُ لَمُ مِنْ • قَرْتُولُو عَنْهُ وَقَالُوا مُعَالِّحُنْهُ زُ إِلَا سِنْنَا لَعَذَابِ قَلِياكُ الْكُمْ عَاتَدَ وَيَنَّ وَمُرَّا وَمُرْبَعُ لِنُ الطُّنسَةُ الكُون يَ إِنَّا مِنْتَقِيدٍ فِي وَلَقَدُ فَتَنَّا قَيْلِهُ فَوْمُ ثُرُّ وَاءَهُ وَسُولُكُمْ فَ أَنُ أَدَوْ آلِيَّ عِنَا دَائِدُ إِلَى كُمْ ربِيَهُ لِأَمِيهُ ﴿ وَإِنْ لِأَنْعُ لُوا عَلَا لِللَّهُ إِنَّ انْبِي تُحْدِيبُ لُطَّا إِنَّ وَانْ عَلَاتُ بِرَبِي وَرَبِيمُ أَنُ تَرْجُولُكُ • وَاذَ إِنُونُ مِنْ إِلَّا فَاعْتَرْ لُولِ فَ فَكَعَارَتُهُ أَنَّ هُو لَاعَ فَفُهُ عُهُمُ وَنَكُمُ فَاسْرِيعِيادِي لَيْلاً إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونِكَ • وَأَتُرْكُ الْحُرْزُهُواً نَهُرُجُندُ مَعْ قَوْلُ كَ وَكُوامِن جَنَاتٍ وَعُيوُبُ • وَدُرُونِعٍ ۗ وَمَعَامٍ كَهِمٍ ۗ وَنَعَمَةٍ كَانُوا فِهَا فَالْجِينَ ۚ كُنَّاكِ وَ وَرُشْنَاهَا فَوْمِيًا الْجُرِينَ • فَمَا لَهِ كَنْتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَلَا لَكُرُ وَمَاكَا نَوْامِنُظِرِينَ • وَلَقَدْ حَيَّنَا بَرَ إِسْرَاعًا مِنَ الْعَذَابِ المُهِينُ مِنْ فِرْعَوَنُ أَيْدُكُانَ عَالِمًا مِنْ لَسَرْفِينَ • وَلَقَدُ فُتُرُنَّاهُ مُن عَاعِلُم عَلَالْعِكَ الْمُبِينَ •

وَاتَّيَّنَا هُمُ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلاءٌ مُبَنَّ ۚ إِنَّ هُوَلُوا لَيْعُلُونَ اِن هِ إِلاَمِ مَنْ مُنَالَا وُلُ وَمَا خَنْ مِنْهُ مِنْ مُنَالًا عُلَا وَلَا أَيْنَا اِنْ كُنُهُ صُادِ فَيْنِ الْهُمْ حُيْرًامُ فَقِيمُ ثُبُةٌ وَالدَّيْسُ مِنْ قِبَالِمْ اهْلَكُنَاهُ إِنْ يُرْكُانُوا جُرُمِينَ • وِمَاحَلَّتْنَا السَّمُولِيُّ وَالْأَصْرُ وَمَا يَنْهُ الْأَعِبِينَ فَ مَا خَلَقْنَا هُمَا آلِا مِا كُفَةٌ قُلْكُرُ ٱلْمُرْهُمُ لايغلون و إذ يُومُ الفضرام يقاتُهُ إَجْعَانَ و يُومُ الفِّي مَوْلِيُّ عَيْمُولِيَّ سَيْئًا وَلَاهُمْ بِينْصَرُوكِ الْأَمْنُ رَجَالِلهُ ايَّهُ هُوَالْحَيْرُ الْحِيْرُ ۗ انِّ سَيْجِرُمُ الزَّقَقِيمُ • طَعُامُ الْأَثْبَيْمُ كَلْهُ فُلْ يُعَلِّى فَأَلِطُونِ • كَفَلِي كَيْرٍ • خُذُفُ فَأَعْتِلُوهُ لِكُ سَوَاءِ لَجَهِم فَ فَرُصُولُ فَوْقَ رُأْسِهُ مِنْ عَذَا بِالْحَبَيْمِ • وْفُ النَّكُ ٱلنَّتَ العَزِيرُ الكِّرِيمُ ﴿ النَّا هَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اذِ ٱلمَّهُ يَنَ فِي مَعَامٍ آمِينَ مُ فِيجَنَاتٍ وَعُيُونَ فِي مُلْمِسُونَ مِنْ سُندُي وَالسِتَبْرَقِ مُتَعَالِلِينَ كَذَٰلِكُ وَزُورَجَنَاهُ مُ بِحُورِعِينِ • بدَّعُونَ فِهَا بِكُلِّ فَالْحِدِ الْنِينَ • الْدَوْفَةُ كَ فِهَا لُوَيْنَ الْأَالُونَ وَالْوَلْ وَوَقِهُمْ عَذَا نَاجِهِمُ

فَضَلَّامِ رَبَّكُ ذَٰلِكِ هُو الْفُوزُ الْعَظِيمِ • فَانْمَا مِسَرَّبًا لَا وَ فِلْعُلَاثُ اللَّهُ وَزُونُ وَفَارِتِعَتْ اللَّهُ مُرْتِقِهِ إِلَّهِ مَ وَ نَعْزِيلُ إِلَيْكِ تَا مِنَ لَلْمُ الْمُجْرِزِ لِلْكُلِيمْ \* اِنَّا فَيَالْسَمُوانِ وَالارَضِ لا يَا يِتِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَفِيخَلْقِكُمْ وَمَا اَيَبُتُ مِنْهَ الْبَيَّةِ ياتُ لِعِيَ مِ يُونِيوُنَ • وَآخِيلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَّا أَنْزُلُهُمْ من السِّمَا عِن رُزِيِّ فَأَحْيَا بِرِالْاَرْضَ بَعِدْمُونِهَا فَيَصَّبُرِيفًا لِي الأَتْ لِعِنَ مِ يَعْقِلُونَ وَلِلْأَلِاتُ اللَّهِ مَثَلُوهُا عِلَيْكَ الْحَالَاتُ اللَّهِ فِيُّا يَحَدِيثٍ بَعَدُاللَّهِ وَاللَّالِيهِ يُؤْمِينُونَـ وَيُلْلُمُ الْمَالِطُ بسمة إيا ب التونتاني عليه في يُصِيِّر مُسْتَكِّيراً كانْ لَرَيْسَعُهُا فَشْرُهُ بِعِذَا بِ اللِّمِ • فَاذِأْ عَلِمُ مِنْ الْمَارِينَا شَيًّا لَيْ تَحْدُهُمْا هُزُوكِيُّ اوُلِنَائِنَكُ مُنْ عَذَابٌ مُهِينَ فِي مِنْ وَزَا يَعِيدُ جَمَيْمُ اللَّهِ فَا يَعْنَى عَنْهُ مَا كَسَبُواسَفِياً وَلَامَا أَغَنَاكُمْ ين دلونوائلها ولياء وكله يُعكنات عظبير

هُذَا هُدُى وَالَّذِينَ كُرَّ وَالَّايَا يِدَ رَبُّهُمْ لَمُرْعَلَابٌ مِنْ رِجْزَالِيمُ • النَّمَا لَذَى سَتَحَرُلُكُ الْيُعْرِلِيمُ وَالنَّالُ فِيهِ برمَزُهِ وَلَيْنَعُو المِنْ فَضَلِهِ وَلَعَلَكُ وَتَشْكُرُونَ • وَيُعَالِّلُ ما فالسِّمَا فات وَمَا فِي الأَصْ جَمِيًّا مِنْهُ الرَّفِي الْبُكُلُّ إِنَّ لْتِوَجِّ بِنَّفَكُمْ وَكِنَ • فَالْإِذَ يَنَاهُمُنُوا يَفْعِرْمُوا لِلْذَيْنَ لِا يرُجُونُ أَيَّامُ اللَّهِ بِلِيَجِ يَ فَوْمًا بِمَا كَا نُوالِيَحُوسُبُوكِ منْ عِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِيدِ وَمَنْ اسَاءٌ فَعَلَيْهَا لَهُ إِلَيْكِمْ" تُجْعُونُ • وَلَقَدُالْيُنَابِيَ إِسْرَاعِلَ الْحِنْا مِنْ وَلَقَالُمُ والنبؤة وززفنا هروا لطيتاية وفضكنا هزعك الفالمبيزيُّ وَالْتَيُنَاهُمُ بَيْنَايِدِ مِنَ الأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُولُ الإَمِن بعَندِ ما جاءَ هُوْ لُعِيامٌ بَغِيًّا بَيْنَهُمْ ۖ أِن رَبَّكَ يَفْضِ سَنَامُ نُومُ الْقِيمَةِ فِهَاكَا نُونِيهِ بِحُتَلِفُونَ • مُجْعَلْنَاكَ عَلَىٰ سُرِيعَةِ مِنَالا مَرُ فَاتَبَعِمُنا مُلانتَيْعَ اهَٰ فَآءَالْدِينَ لايعَلُونُ و الْهُمُلْنِيغُنوا عَنكُ مِنَ اللَّهِ سَنْيَعًا وَازَالظَّالِينَ بعضه اللياء بعض والله والألينيز هٰنا يَصَالِمُ للنالِي وَهُدًى وَلَحَدُّ لِيَوْمِ يُوفِنُونَ فِي مُ حَسِيًا لَذِينَ إِجْتُرْحُوالسِّيْعَاتِ أَذَ يَجُعَلُونِكَا الْذِينَ مَنُواوَعُ لُو الصَّاكِ الدِّسَوْاءِ تُحَيَّاهُ وَمَا تُهُرُسُاءً مَا يَحَكُمُ أَنَّ • وَخَلَقَ ٱللَّهُ السَّمَا فِي قَالِارْضِ الْكِتَّقِ وَ عِزْيُكُمْ نِنْيَرِي الكُسْتَ وَهِيَلِا يَظَلَ يُنَّهُ أَفَالَتُ وانتخذ الهاة كلوبة وأخنا والله على وحتم على المعا وجَعَاعُ انِصَرَهِ غِيثًا فَقُ مُرْتُمُ لَدِيهِ مِنْ بَعَالِمُ أَفُلا نَذُكُرُ وَيُنَ • وَقَا لَوْإِمَا هِمَا لِآخِيْ فَيُنَا اللَّنْيَا مَوْثَ وكخنا ومكانه ليكنا آلآ الدّخر وعالمة المذلك منجا اذِهُ الإَيْطَانُوكُ • وَادِ التُلْخِكُمُ إِنَّا التَّابِيُّواتٍ أَ مَاكَانَ نَحِيَّهُمُ الْآادَ فَالْمَا فَتَوْانِا بْلِيَمْنَا آذِكُنْ يُرْسُا فِيْكُمْ فالله عيكم قرعيكم فميجعك اليوالعيمة لائب بنيه وكلكئ أكترالناس لأبعُلُونَهُ ولله ملك السمان والانض ويومر منتوثم الستاعة يومي ذيخس للبطلون

وَتَرَىٰ كُلُ الْمُدِينَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال يْخُ وَنَ مَا كُنْتُمُ تَعُلِيْزَ • هَذَا كِتَابِنَا يَنْطِئُ عَلَيْهُ الْخِنْ الْتَاكُنَا شَسْتَنْسِينَ مَاكُنْتُمْ تَعُمُلُونَ • فَأَقَا الْهُ يَنَامُنُوا وَعَلِلْ الصنابيات فلأخلف ربهم في يتحته والاهوالفوالله وأماً الدين كفري أفكرنك أباحي تتاعلي فاستلم وَكُنْتُمْ فَوَمَّا مِحْزُمِينِ وَاوْ الْهِيلَاتِ وَعَدَاللَّهِ حَقَّ والسناعة لارتب ضافلتهما ندرى ماالساعة أفظ الأطَنَّأُ وَمَا يَحَنَّ بِمِسْتَفِينَ وَيَكِالْحُرُ سُيِّئًا ثُ مَا عَمْ وَالْ وَعَاقَ بِهِمَاكَا نِنْ بِرِيسَتَهُ زِوْكَ • وَقِيْ الْيُومُ ننسين كأنبية ليآء يؤمكم هنا وكان كألنا و ومَالكَ مِنْ الصِرَفِ ذَلِكُمْ بَاتُكُواْ خَنْدُتُمْ الماحَوَاللَّهِ هُوْفًا وعراتكم كليتوة الدننيا فاليوم لابخز حود ونها ولاهم يستعنبون وللوالحدرك لتمايت ورنبالانض رَتِبِ لِعَالَمِينَ. وَلَهُ الْكِبْرِياءَ فِي السِّمَا فِي وَالْأَرْضُ وَهُو ور الدين الحكم

المخفرة

أجرُّور أجرُّور

ناز بالكيتاب ألد والعزيز خَلَقُلْنَا الْسَهْوَاتِ وَالْارْضُ وَمَاكِنَهُمُ إِلَّاللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ عَالِمُ اللَّهُ اللَّهِ وَ الني ولذين كفرواعنا الذروامغ صوب كَايِثُرُمَا تَدَعُوكَ مِنْ دُ فِي إِلَّا مِا رَوُ بِيمَا ذَاحَكُفُوا مِكَا المرتخم أسفرك فالستملوات التتؤن بكتاب من قبر لهذا أفأناية مِنْ غِلَمَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ • وَمَنْ أَصَالَ مَنْ يَدْعُوامِنْ د وُن الله ومَن لا يستنق له كالله يوم العيمة و ويف عُن دُعَام ا غافِلُونَ ٥ وَاذِا حُشِرَالنَّاسُ كَانُولُكُ أَعَدَّاءً وَكَانُوا بعادته كافريك وزاننا عُناعِكنه إياننابينات قَالَ الذَيْنَ كَفَرُوا الْمُتِيدِلُنَا خِياءَهُ فَاهْدَاسِتُ مُسْرًر فَ هُوْآعُا مُنِا تَغِيضُونَ فِيهُكُونِي سَمِيدًا بَيْنِي وَيُنْكُمُ وهُوالَة فَهُ وَالْحَدِ فَإِلَاكُنُ لِدُعَامِ السَّالِ وَمَا أَذُوكِ مايفُعُ أَنِي وَلِأَيكُمْ إِنَاتَتِهُ عِمَا يُوخِي لِكُ وَمَالَمَا الْإِسَانِيرُمُ

فَالْرُالِينَ الْإِكَانَ مِنْعِندَ إِنْلَهِ وَكُفَرْتُهُ مِنْ وَيَشْهُدُ شَاهِدٌ ويتراسلوا على منله فأمر واستكرتم أذا للم لقَهُ مُ الظَّالِمَ. • وَقِالْ الذِّينَ كُفِرُ وَا الَّذِينَ الْمَنُوالُوكُا فَهُ أَمَّا سُسَعَهُ نَا إَلَيْهُ وَإِذْ لَهُ يُرَابُتَدُوسٌ فَسُيقُولُونِ فَ افِكُ قَدِيثُم هُ وَمِنْ قَبْلِ كِيَابُ مُوسَىٰ مِا مَا وَرَحْمَةُ وَهُمُ كِتَا يُؤْمُصُدُقَ لِسِانًا عُرَبِيًّا لِنُذُرِ لِلذِينَ طَلَّمْ أُوكُنِيْرُ كُلِّمْ ۗ } اذَ الذِّيزُ قَالُوا وَيَنْ الدِّيْهُ ثُمُّ السِّيقَامِ فَإِغَا انْهُ ذُكُوهُا و يُورِد : ذَكُرُهُا وُجُهُا وُعِضَالُهُ نَلْقَهُ سَهُراء بْلُوَ اللَّهُ يَا وَيُلِوُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ لَيَا وَضِيَّا فَالْسَكُمُ تفت عاروع أوالدي وأناغ كاصلا أتض وتصليلية ذرية الخباث إلياف والمناسلة والملك ذبت نتقبً لأغنه الحسن ما عمل ونتا وزعن سيئاتهم إتخار الجنبة وعذاكمة بدوالذي كانوا نوعد ونت

مَا آزَى قَالَ لِمَا لِدَيْهِ أَنْ لَكُمْ أَلَعُولَا بِهَ إِنَ الْخَرَّ وقد خَلَتَ العُرُونُ مِن هَبْرٍ وَهُمَا بِسَنْتَغِيثَانِ ٱللهُ وَلِلَّاتَ مْنُ ازْ وَعَدَّالله وحَقَّ ثَنْتُولُ الْمُنْأَالِّا أَسْنَا طِلْبُالْاقَلْمَ ولنكالذينكن عليه العولي المموتد عكشون فبلع عَنَالِمَ: وَلَانِسُ الْمَاكُمُ لَا نُولِطَا سِرَكَ • وَلَكُلِ وَتَطَادُ عِمَا عَلِواً وَلِيوَةِ مِهُمُ أَعَالُمُ وَهِ لِإِيظَالُهُ وَ وَيُوَرِيْنَ الذِّينَ كُنْرُ وَاعْدَالِنَّانِ الْمُعْبَعُمْ طِينَاتِكُمْ فَي خِنْدِكُمْ الدُّنيَا وُاستَمْتُعَتْمُ مِهَا فَالْيَوْمُ تِيْرِ وَنَ عَذَا بِٱلْحُوْبِ با كنتم سَنكُرُون فالانض بعَيْرِلْكَيْ وَيَا كُنْ تَعْسَنُونَ وَ وَلَذَكُمُ إِنَّا عَادُ الْذَكُونَ مُكُو الإحقاف وقذكت النذرن بأن يكنيروم وظفية الأنتجذد كآلاا المذالي كخاف عكيكم عذاب يوم عظيم قَالُوْ أَجِئْتُنَا لِتَا فِكَنَاعَنَ لِلْمِينَا ۚ فَأَيْنَا مِنَا تَعِدُمُنَا ان كُنتُ مِنَ لَعِبًا دِفِينَ وَ قَالَ غِنَا الْعَالُوعِنَدُ اللَّهُ وَالْبُلِّغِكُ مِنَّا السِّيلَ لِمُ وَلِكُمَّ الرَّكُمْ وَمُمَّ تَعْمَلُونَ

مُطِ نَا يُلْهُو مِا استَفِي الْحُرْبِرِيحُ فِيهَا عَذَا بِ • وَلَقَدُمُكُنَّاهُمُ فِيهَالَّوْمُكُنَّاكُمُ للناك يسرقا وكفيارا كأفندة فأاغر عن سيو الصَّا رُهُمُ وَلَا أَغَيْدَتُهُمْ مِنْ شَيِّرٌ أَذِكَا نُولِ بِحُمْدُونَ بايات التو وبا قِيرَ ما كانوبريسَ تَهْزِوْنَ وَلَقَدُا هَاكُنَّا احولكُ فِزُالْهُ فَي وَصَرَّفَنَا الْأَيَاتِ لَعَلَقَ مُرْجِعُونَ ٥ فكولانصرَهُوُ الذِّينَا تَحُذُ وُامِن دون إليه ورُبّانًا لِلهَ يُراضَافَا عَنْهُ وَذِلْكَ إِنَّكُ وَكُمَّا كَانُوا بِفِيرٌ وُنِّ وَإِذْ صَرَّوَنَا أَ وَنُفُرُ أُمِنَ إِلَيْهِ لِيَسْتَعِيمُ وَالْقُولَانَ فَلَيَّا حَصَرُومٌ قَالُطُ لُّ فَلَمَا فَضَي وَلُوا الْإِنْ مُهِيمِ مِنْدَدِينَ قَالُوا وَمُنَا سَمِعْنَاكِتَا بِٱلْزِلْ مِنْ يَعَدِمُوسُهِ مَصَّدَقًا لِمَا بِمُنْ يُدَيِّرُهُمْ لِلْحُقِّ وَالْحَرْبِينِ مُسْتَقِيمٍ • يَا فَوَمْنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ إِلَّهِ بْ يَعْفِي لَكُ مِنْ دَنُوْبِكُ وَيُحْكُمُ مِنْ عَذَادِا

134

ومُزَّلا يُحُدُد أعِيمَ الله فللسر ينضر واعلالناب السم همنا بالحية فالوائل ورتت قَالَ فِلْأُو قِهُ ٱلْعَلَاكُ مِمَا كُنَّمَ لَكُمْ وَرُدُ وَ فَأَصْدَ كُمَّا صَدَّ فرُوم الرسُلُ ولاتستَغ إلى كافهُم يُوم برونه ما و والما السقة أن عمان رَبُّهُ لَقَرْعَنُهُ سَيَتُأْتُهُمْ وَأَصْلَا بِالْمَهُ • ذلك بإذالذيرككو الانتبعوالناطل واذالذ يزامنوالتبعق فَى مِنْ رَبِهِ كُذَاكِ يَضْرِبُ كَالْمُهُ لَلِنَّاسِ ٱمْشَاكُمْ

واذالقيتمالذي كفوا فضربارة فَشُرُدُواالْ مِنْ أَوَّ فِي فَافِيا مَنَّا يَعُدُ وَامْنَا فِذَا عَذَا عَلَا عَنَّا وَذَا رَهَا ٥ ذَلِكَ وَلِونَيَهُا ءُاللَّهُ لاَ يُنتَصَّمُ مَنْهُ وَلِكَ لِيهُ عَضَكُ يُبِعُضِ وَالَّذِينَ فَيْلُولُونِ سِيَرِ أَلِمَهِ فَكُنْ يُضِرُّ أَعْلَمُ وتضار المين و تدخله الجنَّهُ عرَّفها يُهْالَّذِينَ الْمِنُوْالَّنِ تَنْصُرُ وَاللَّهُ بِيَصُرُكُمُ وَيُثَبِّ أَقَالِمُلْأُ فَرُوا فِيَّةِ اللهِ مِنْ وَأَصَا أَعْمَا لَكُ \* ذَلِكُ مِأَلَمُ وهُ المِ النِّزِ أَلَدُهُ فَأَحْمُ كِلَّاءُ الْحُرْفِ إِنَّا لَاسْمِ وَافَّا فينظرُ وْلَكِفُكُا دَعَا مِنْ عَالْمَا يُنْ مِنْ فَعَالِمَ فَا وَمُرَّالِلَّهُ وَمُرَّالِلَّهُ وَالْكَا وَرَامِثَاكُما • ذَالِكَ بِاتَأْمَلُهُ مَوْ لِيَالْذَيْكُ مُنْأُ وَإِنَّا ولخاطئة والذاللة يذج الذيت المنواوعي جنات بخرى عنهاالانهار والذك كفروا يتنفاذ وَيَأْكُلُونَ كُمَانًا كُلُولًا نَعْامُ وَالنَّارُ مُتَوْجٌ لَكُنَّا مُهُ كَايَنْ مِنْ قَرَبُيَّةٍ هِيُ شُدُّ فَوْ ءَكُمْ وَمُنْتِكًا رَحْتُلُو الْهُلُكُانَا هِنْ فَالْا نَاصِرُهُا

يتنة من رتركن زين أوسوعني والتر بِينٌ وَإِنْهَا رُمِنَ لَهُ لَمُ لَيْفَظَّةٌ طُولًا ۖ وَأَنْهَارُ مِنْ نِيزَةً مِن رَبُّهُم كُنُ هُوَخَالِدٌ فِالِنَّادِ وَسُعَوْمًا رَجُّهُم فَقُطُمُ أَمُعًا ءَهُمُ \* وَمِنْهُمُ مِنْ بَيْنَةُ الْمِلْدُ حَتَّ إِذَا خُرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِذِينَ افْتُوا كِعِلْمَ مَا ذَا قَالَ إِنْفًا ﴿ اوْلِنَاكَ ذَيْرُ طِبُواللهُ عَلَى قُلُونِهِمْ وَانتَبُعُوا الْهُوَاءَ هُمُ · • وَالَّذِيْرُ هِندُواْ زَادَهُ مُن هُدى وَالْيَهُمُ تَقُويْهُمْ • هَاينظُوكُ الأالساعة أذ تأيير بغيثة فقد جآء اشراط فَأَنْ هُنْ الْمَا خِلَا مِنْ ذِكُرُ مِنْ فَأَعْلَا لَهُ لَا الْمَلَّالِلَّهُ اللَّهُ ك والمرينين والمؤمنات والمدنعامة ومُنَّوْلًا وَ وَنِقِهُ ( الذِي الْمُؤَالُولًا نُوِّ لَتُ سُورُةً أ سُورَة فِحُكُةٌ وُذُكِرِهِمَا الْقِتَالُ المفئني عكبه مؤلكوت فأولط

طاعة وتوامع وف فاذاع مالام فكوصد قالله نَ خَيراً لُحُهُ \* فِياْ عَسَنَةُ إِنْ تُولِيَةُ أِنْ نُفْسِدُ فُلِفَالْارُهُ وتَقَطِّعُوا إِنْ حَامَكُمُ أَوْلُمُكُ الَّذِينَ لَعَيْهُ اللَّهُ فَأَحَمَّهُ إَعْمَا يُضَارُهُمُ \* أَفَالْابِنَدَتَرُودُ القُرَادُ أَمْ عَلَّا فُلُوبِ إِقْفًا يَّ ٱلَّذِينَ إِن لَقُولُ عَلَى ذَما رِهِ مِن يُغِدِما تَيْنُنُ هُوْ أَهُ مُنْ كُ الشَّطَانُ سَوَّكُ لَحُوْوَ أَمَالًا لَهُنَّ • ذَلِكَ بِإِنَّهُمْ عَالُولِلَّانِكُ كُورُ مَا تُرُّلُ اللهُ سُنْطِيعُكُمْ وَيَعُمْ الْأَمْرُ وَٱللهُ يَفِيرُ سِمَ إِنْ فَيُ فَكُيفُ ذِا تَوْفَعُهُمُ الْمَلَا عُكَةً بِصَرْ بُونَ وَجُوهُمُ وَأَدُ بِارْهُمُ • ذَٰلِكُ بِإِنَّهُمُ الشَّحَامُ الْمِنْطِ اللَّهُ وَكُرْهِمُ ا رضوانه فأحيط أعما في و المحسك لذي فقلو: و في نسما في ولتو في في لحر القول والله بعااعما حَةَ بُعَالَكُمُ إِهِدَكُ مِنكُمُ والصَّابِرِيُّ وَيُبْلُوا كضرفا وصندواع بسساللة وبشاقوالرسول من بغدما

1

ناأتها الذين المنوا أطبعالله وأصلعا لرسول وا اعْالَكُوْ ۚ ايْنَالَدْنُ كُفْرُوا وَصُدَوْلُ عَنْسَ اللهُ وَهُ كُنَّارٌ فَلَهُ نِفَقَدَ اللَّهِ فَكُ . فَالأَعْهِنُوا السُّلُ وَأَنتُهُ الْإِعْلَانَ وَآلِاتُهُ مُعَكَّدٌ وَكُوا يُعْرِكُمُ اعْلَا لَمُا لَحْيُوهُ وَالدُّنْهَا لَعَبُّ وَهُوهِ وَانْ تُوهُمِياً خُوْدُكُمْ وَلَاسْتُلِكُمُ الْمُوالِكُمْ أَنْ يَسَسُمُلِكُمُ هُمَا فَيُحَمِّهُ ويسسالنه فينكمن يخل ومنتخل فأغا يخاع نفد الفيز والنزالفنزاقة 100, 21 28 2 20 120 11 تَنْذُمُم ذِنْنَكُ وَمَانَوْمُخُرُ وَثُبَرِيْفِيَّةُ عُكُمُ وينصرك المدنفوع يزا مُولَة الديلا جراطا مستقيا كنة في قلون المؤمنة كن ذا دوا الما ناموا النه

واليه جنود الستماات والارض وكأن الله على الحكيما لىدُخِا لْلهُ مِنهُ وَالْمُ مِناتِ جَنَّاتِ جُرُومِنْ عُمُّهَا لنهادُ خالدين فيها وَيُكَفِّر عَنْهُ سَيَتْ الْمِرْمُ وَكَانِ فَالْمِ عِنداً لَذِهِ فَوَز أُعظِما ﴿ وَيُعَدِّدِ الْمُنْافِقِيرَ وَلِكُمَّافِقَاتِ وَالْمُثْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الطَّابَيْرَ بِإِللَّهِ طَنَّ السَّوُّ عَلَيْهُمْ داترة الستور وغض الله عليه ولعنه فاعد كاعد كم شفة وَسُلَّاءَتُ مُصِيرًا • وَلِلِهْ رِجُنُونُ السَّمَا إِنِّ وَالْإِرْضُ وَكُانَالُهُ عَ بِرُ الْ حَكِيمُ ﴿ اِنَّا أَرْسَكُنَاكَ سَاهِدًا وَمُبَتِّرًا وَبُلَيِّلٌ ﴿ لِتِنْمِنِوْ اللهِ ورَسُولِهِ وَتَغْرَبُ وُتُوْتِرُ وَعُ وَتُعْرِينَ اللَّهِ وَتَغْرَبُ وَالْحَالِمُ وَاصِيلًا • إِذَا لِذَهُ وَ سُالِعُهُ مَنْكِ إِنَّا لِنَا لِعَهُ ذَالِثَهُ مُذَالَّاتُ فَوْقَ أَيْدِ بِهِمْ فَنَ نَكَتُ فَالِغَالِينَكُتُ عَلَىٰفَسِيرٌهُ وَيُزَاِّرُ فِي أَعِلْهَا عَلَيْهَا لَلَّهُ فُسَنَّوْتُهُ أَجَرَّ عَظِيمًا • سَنُولُكُ أَلْمُأْلِمُ فَرُلًّا شفكتنا أموالنا وكعلونا فاستغفركنا بقولوي بالسنيهم مَالْسِينَ فِي قُلُونِهِمْ قَانُمَنَ يُلَاكُ لَكُمْ مُنِزًا لِنْ وِشَيْتًا لِإِنَّ الْأُوبِكُمْ مُثَلًّا اوَالْادَيِهُ انْفَعًا مُؤَلَادُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالُونَ حَبِّيلًا مُّهُ

طائنة أنأني ينقلك لرسوك وللوثمينة نااتحاهله أمكأ وُزِيْ ذَٰ لِكُ فِي عَلَوْ كُمْ وَضَلَيْنَةٌ ظَيَّا لَسَوْءٌ وَكُنْرٌ قَوْمًا وَرَّا • وَهُزَّ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسَوْلِهِ مَا تَأَاعَتُدُنَا لَكُمْ فِرْسَعُمَّ ويليه مُلكُ السَّمُوادِ وَالْارْضِ يَغْفِرْلِنْ يَسْفًا وَوَيُعَدِّدِ مُنْ اللهُ عَلَوْلًا كُلُّوا لَللَّهُ عَلَوْلًا رَجِيًا • سِقُولًا لَخُلْفُونُ وَالنَّطَكَتُهُ إِلَيْمَعُا عَلِيًّا خُذُوهِا وَرُونًا نَتَكُ كُونُونُونَا نُنْبُدِ لُوْكَلامَ ٱللَّهِ قُلْلَ تَسْتَعِوْ فِالْكَذَالِمُ فَاللَّالَهُ فِي فَتَلِكُ مُسْتَعُولُونَ كِيْحَسِّدُونِينَا بَكُانُوا لِايعَنْ عَبُونِ الْأَفْلِيلُّ ا قُالْمُنْلَقِيرُ مِنَ الْمُعَنْزابِ سَتُدْعُونُ الْمَافَعُمُ أَوْلِي الس سنديد تقا واف فك الكسك أن فاذ تطبعها بُونْ خِيْلُهُ اجْرُ حَسَمًا فَإِنْ تَتُوكُولُ كَمَا تُوكِتُ: مِنْ أَنْ الْبُورِ الْبُورِ عَدَابًا اللَّهُ اللَّهُ الْمُورِعُ الْأَعْرِيجُ ولأعلى الغريج حربج ولأعلى الريض حربة ومحت بظيهالله وربسوله يذخله بجتنات تخرب مُنْ يَجْهُا الْأَهُالُ فَوَنَ يَتُولُ يُعَذِّبُهُ عَلَا مَّا اللَّهُمَّا مُعْ

لْعُكُدُرْضَالِلُهُ عِنْ الْمُؤْمِنِ ﴿ أَذِيبًا بِعُهُ نَاكُ تَحْتِ السَّا فَعُلِ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلُ السَّبَكِينَةُ عَلَيْمٌ وَأَثَابِهُ فَفَأَوْرِيًّا هُ رِعَغَالَمُ كُنْرُةً يُأْحِدُ وَتَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكُمُ اللَّهُ عَزِيزًا حَكُمُ اللَّه وعدم الدمغاع كثرة الخذونها فق الأهذة وكف أدك الناس عَنكُ وُلِتكُونَ الرَّرُلُونِ مِن وَيَهْدِيكُ صِرَاطًا مُسْتَقِيًا والخرى لمرتقلور وعكها فذلها طاالله بهاؤكان الله عك كُلِّسَةُ عِنْدِيرًا • وَلَوْقِا تَلَكُمُ الْذَيْزِكَ فَرُوْ الْوَلُولُولُولْالْارْ مُرْكَحِدُونَ وَلِيًّا وَلِانْصِيرًا • سُنَّةَ الله إِنِّي قَدُخَلَتْ مِنْ قَدَالٌ فَكُنْ يَحِدُ لِسُنَعَتَ اللَّهِ عَنْدِيلًا • وَهُوَ الذَّى كُنُّ يديه عنه والديك عنه بطن مكة من عداد الظركة عَلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عِلْقُعُلُونَ بَصِيرًا • هُوْ الذِّيَ كِنُرُواْ وصَدَوْكُم عَيْ لَلْسَرِ الْحَافِ وَأَلْمَ ذَى مَعَكُوفَا ٱلْسَكَاذِيجَارٍ وكولا رجال متؤمنون وبنيا عمق منات كم يتعك هوأن تفك ببكم نونه ومعروة يعتبر علم ليذخوا الله في ريخت وكالتأ الذين كفر كالمنه عذا الما

Y. V

يْحَعُاالْدُيْزَكِيْرُ وَلِقِ قُلُونِهِ كُلَّمُنَّةٌ حَمِينَةٌ لَجَاهِلِيَّةٍ \* فانزل الله سكينته عارسوله وعالمؤنبن والزمك كِيُهَ َ لَتَغُويُ وَكَا نِلَّا كُنَّ مِنَا وَٱهْلَهُا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ يَكُلِّكُ على ولقد صد فالله رسولة الرواما الحة لتدخاني لسنكالم إنشأ آلاه الهنين محلقه رواسك ومنقر نِحَانُونَ فَعَالِمِ مَا لَمَ تَعَلَىٰ فِيهِ أَعِنْ وَلُونِ ذَٰ لِلِيَ فَتُعَالَّمَ بَا فَ هؤالذكارسكا رسلوكه بالحدي ودين ألحق ليظهره علة لدِن كُمْ إِن وَكُفَى بَالِدَهِ شَهِيدًا لَعَيْدٌ وَسَوْلُ ٱللَّهُ وَالذَّيْثَ المنافق المنافق المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة ينفؤن فضلائن لله ورجنوا نأنسينا هنه في ويجوهم نَازُ السِّيءُ وْ ذَالِهِ مَنَّالُهُ مُ فِأَلِتَ وَالِيهِ وَمَثَلَهُ مِنْ إُذَرِع أَخْرَجُ سَفَاأَةُ فَازُرُهُ فَاسْتَعَلَظُ متوع على فيديغ في الزراع ليغيظ بهم الكناك وعدالمه المؤر المنوا وعملالضا يحاب منهم مغفرة وأجرا

الذاكذيك ينادونك من ورآوكخ ات صُعِياعُكُمْ الْفَكْتُمُ أَادِ مِينَ وَأَعْلُمُ إِنَّ فِيكُرْسُولَ اللهِ ويطلب كذبي فالمترمن الاخر لعنت ولكن الله حبير (عَانَ وَنَعَنَ مُ فَ قُلُوكِمُ وَكُنَّ الْكُوْ الْكُوْ الْكُوْ الْكُوْ الْكُوْ الْكُوْ الْكُوْ الْكُوْ

وَإِنْ طَالَّ فِتَنَادِ مِنَا لَوْ مِنِينَ أَفَتَنَا وَأَكُوا بَيْنَهُمَّا بعُدُ إِخَالُهُمُ الْحُرُاثُونُ فَيَا لَا الْحُرَاثُونَ الْحُرَافِ الْحُرَافِ الْحُرَافِ الْحُرَافِ اللام للذ فاذ فاءت فأصل بمنها مالعك اللَّهُ مُحَالِمُ الشُّمِيلِ: • إِنَّا ٱلمُؤْمَنِ وَالْحَامُ وَكُالُّمُ بَنِ الْحُورِيُ } وَلَهْ تَقُوا الله كَعَلَكُ رَبِّحُونَ فَعَا لِمَا مِنْ لَّذِيْنِ الْمِنْ الْالْمِيْنِ فَوْمِ مِنْ فَوْجِ عَسْمَ أَنْ يَكُونُوا خِيرًا مِنْهُ وُلانِنَا عَمِ نِبِنَاءٍ عَنِيْ إِنَّ بِكُرْ خُبِرًا مِنْهُ مَنَّ وَلِأَلَّهُ وَٱ تنكير ولانتأبز وابالالفاب بشكلاسه الفيوث الإيالِ وَمَنَ لَمْ يَتُبُ فَاوُلِئَكِ هُو الظَّالْمِونَ ماء بماالذن المؤاجنة والمنزأون الظراز بعض لظن مُ وَلا تَجُسُلُوا وَلا يَغْنَدُ بَعُضَا كُلُعُضَا أَيُجُبُ كأكراك أخيه منتا فكرهنه ووو والقوالله أَنْوَابُ رَحِيُّ و مَا عَيْهُا النَّاسُ إِنَّا خَلَفْنَا كُمْ ذِكْر وتجفلنا كم تنفؤها وقناع ليتفارطو الفاكر متك لله انفك من إذ الله علي خ

هزيب

فار- الاعراك المنَّا قُلْ لَمُ أَوْلُمُوا وَلَكِنْ قُلُوا السَّلَمَا الْ وَكُمَّا يَدْخُوا الْمُمَانُ فِي قُلُونُكُو ۚ وَإِن تَطْبِعُوا ٱللَّهُ وَرُسُولُهُ ۗ لْمُلْتُكُونِ أَعْ الدِّنْسَيْسًا ﴿ انْأَلَالُهُ عَنْوُرُ رَحْمَ ﴿ امَّ ا للهُ مِنْ بِالذِّينَ الْمَنْكُ بِاللَّهِ ورَسُولُهُ ثُمَّ لَمِيرُنَا بِوْ ا وَ جاهدُوا بامُوالِمِهُ وَانْفَنْيِهُم فِي سَبِيمُ اللَّهُ اوْلِنْكِ فُمْ الصَّادِ فَوْبُ • قُالَتُعُلُّونَ اللَّهُ بِدِينِكُ وَاللَّهُ يُعَالِّمُ فِالْسَمَا إِنَّ وَمَا فِي الأَرْضُ وَاللَّهُ بِكُمَّ اللَّهُ عَلَمْ ﴿ يُمَّا عَلَىٰكَانُ اسْأَلِهُ فَالْاعْتُواْ عَلِهُ السِلْامُلَا اللَّهُ يُرْبُعُ انْ هُدَيْكُ إِلَا عَالِهِ الْإِكْنُةُ صَادِقِينَ. انَّ ٱللَّهُ يَعَالَمُ غيئباً لمتمولة والارض والله تصير عا تُعالُوك ا ياع الآن هْذَانَنْيَّ عَيْ ﴾ [مَنَا مِثَنَا وَكُنَا زُاكُا ذَٰلِوَ رَجُوْمِهِ عُلِنا مَا تَنْقُصُ الْرَصْ مِنْهُ وَعَنْدُنَا كِنَابُ حَنَّا

27 4 17

بَاكَ ذَبُوا بِالْحِيْرَ لِمَا جِأَءً هُمُ فَهُمْ فَأَمْ مِرْجُوهُ أَفَلَمُ منظ والكالسَّماة ووقَّهُ كيف بنيناها ورَيَّناها وما لَمَا مِنْ فُرُيِّحٍ • وَالْأَرْضَ مَكَ دُنَّاهُمْ ۚ وَٱلْقَيْنَا بَيْهُا رَفَاسِكَ وَابْنَنَا فِهَا مِنْ كُلِّ رَوْجٍ نَصِيحٌ فَيَقِيرُ ۚ وَذَكِرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنبِيهِ • وَيُزَّلْنا مِنَالْسَمَاءِ مُاءَمُنادِكا فَانْبَمَنا بِرَجِنّا بِيَّ وْ كُبُ الْمُفَيدُ \* وَلِكَفَلَ إِسِعًا بِهِ لَمَا طَلَعٌ نَصَيدُ \* يُذَقًّا للعالة وتحيينا بريّلة ميناً كذلك المرائح وكذبت قبلة فَعُ لُوْجٍ وَأَحْعَابُ الرَّبِّ وَيَعُودُ كُ وَعَادٌ وَفِرْعَوَدُ وَالْحُوالُ لُوا واضالاً لايكة وقوم تبع كل كذب الشل محق وعيد انَّعَيْنَا الْكُلُولِ الْأَوْلِ بَلْهُمْ وَلَسْمِينِ خَلْقِ جَدِيدٍ \* قَلْقَدُ خَلَقْنَا الانِسْانَ وَيَغَلَّمُمَا تَوْسَونِس بِرِنفَسُكُ وَيَخَنُّ فُرْبُ الِّيهِ مِنْ حَبُلِ الْوَكِبِيدِ • اذِيتَكَافِحُ الْمُنْكَفِيا نِ عِنَالِمِينِ وَعَنِ النَّمَالِ فَعَبِّدُهُ مَا يَلْفِظُ مِنْ فَوَلِّيهِ الألدَيْهِ رَفِيكَ عَبَيْدٌ \* وَخِآءَتَ سَكُنَّ المُرْبِ كِيَّةُ ذَالِدَمَا كُنتَ مِنْهُ تَحَيِّلٌ ٥٠

عَدُكُنْتُ فِي عَفَالَةٍ مِنْ هَٰذَاْ فَكُنَّتُهُمٰا عَنْكَ عِظْ أَنْكُ فَيَصُرُكُ الْعَالِمَ مُ حَدِيدٌ • وَقَالَ قَرِينُهُ لَهِ مَا ما لَدَى عَبِيدُهُ الْقِيا فِي عَمَانَهُ كُلُكُنَّا رِعَنِيدٌ \* مِنَّاعٍ ليتزمعتدم سير الدي جعكم والتعالطا احركا ليناه ف إلى ذاب الشَّدِيدِ • قال قَرَينُهُ رَبِّنَا مِنْ ٱطْفَنْ أَهُ وَلِكُنْ كَانَ فِي جِنَالَ لِنَعِيدِ \* فَاللَّا حَيْضَيْ الدِّي وَقَدْ فَلَأَتُ اليُكْ بالوَعَد • مايندَكُالْقُولُ لَذَى وَمَا آيَا سِكَلَامِ العبيده بوم نتفل عمية وكالمتلاف وتنفولهم مزمري وَالْلَوْتِيَا لَحِنَّةُ لِلْمُتَّعِينَ عَنْرِيَقِيدَ فَ هَذَا مَا تَوْعَلُوكَ لكِيْلَ أَوْلِيحِ فِيظِ أَهُ مِنْ خَسِيمُ الرَّحْنُ مَالِغُكُ وَجَاءَ عَلَى مُنِي الْخُلُومُ إِسَلامٌ ذَاكَ يُومُ كُلُودُ فَيُرُ مَايِسَتْ اللَّهِ فِيهُ وَلَدُّينًا مِزِيدٌ • وَكُمْ الْمُلْكُنَا قِبْلَهُ فِينَ وزدهم أسند منهم بعك فافتقاه البلاد هرمن تحيب نَ فَ ذَلِكَ أَذَكُ فِي لِمُ كُونَ إِنْ فَأَلُ وَالْعَالِمَيْنِ وَهُو شَهِيدً ٥٠٥

وَلَقَدُخُلَقُناا لَسَيْهُ إِنِّ وَلَا لَارْضَ وَمَا بَيْنُهُمُا فِي سِتَّ وَ أَيَّامِ وَمَامِسَنَا مِنْ لِغُولُ ۗ \* فَأَصْبِرُ عَلِمُا يَقُولُونَ وَتَجَّ وَيُدِرَبِهِ تَبْلُمِلُوعِ النَّمْسِ وَقَبْلِ الْعِسْرُوبِ • وَمِنَ اللِّيْ فَسَتَنِيهُ وَادُّبْا رَالسُّمُ ور • وأسْتَمْعُ يَوْمَ يُنَادِي لْنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرَيبٍ • يومُ لُيسَمْعُونَ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّقِ ذلكُ يُومُ لِلرُوجِ • لِمَا حَنَ نَحْبِي وَمَنْهِ ۚ وَالْكِينَ لَّهُ بِينَ • يُؤْرِنُسُغُونُ الْأَصْ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَالِ حَشْرُ عَلِنَا لِيَهِيرُ • عَنْنُ اعْلُمُ عِنَا يَعُولُوكَ وَمَا آلِتَ عَلَيْهِ جَمَّا رِ فَذَكَ عُلِي إِلْفَرَانَ مَنْ جُنًّا فَ وَعَيدِ ٥٠٥ وَكُذَادِيَاتِ ذَرُولٌ فَا كَامِلاتِ وِقِرًا ﴿ فَالْجَارِيَاتِ بِشُمَّا فَالْمُنِينَاتِ ٱمْرًا ﴿ إِنَّا مَوْعَدُونَ لَصَادِدَة ﴿ وَإِنَّا لَهِ يَكُوفِعُ والمَّاآءذاتِ الْخِبُارِ \* أَنْكُمْ إِنَّ فَوْلِ عِنْلَيْنِ \* بُوْفَكُ عَنْهُ مَنْ فِدُهُ قَبُلُ لَخُرَاصُونَ الدِّيَّ هُمْ فِي عَنْ سِلَا مُؤْتُكُ \*

يسَّنْكُونُهُ كَيْاْ نَيْوِمِ الدِينِ وَيُومِهُ مُعَ عِلَى التَّارِيفِتُنُوكُ ﴿ وُقُوا فِتَنَكُوا هُلَا اللَّهِ كَانَ مُلْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المتغيز فيجتأب وعيون الخذيت فالنهم رتهم إنهم كَانْوُا قَيْلُ ذَٰلِكُ مُحْسِنِينَ ۚ كَانُوا فَلِلاَّمِ ۚ اللَّهِ مِا يَهَ عَوْلًا و وَبِالْأَسْمِ الْمُهُمُ لِيَسْتَغَفِرُ وَكِنْ \* وَفَأَمُوا لَمُ خُونٌ للِسَائِلُ وَلَا وَهُوهِ وَفَالِا نَضِوا إِلَّاتَ لِلْوَضِيلَ ﴿ وَيَهِ انَفُسكُ أَفَالاتبُضِرُونِ وَفِيالسَمَاءِ رَنِيْ فَكُمْ وَمَا تُوعَدُّفُا • فوريسالستماء والأرض إنه كمن مناماً أنكرتنطون هُ النَّيْكَ حَدِيثُ صَيْفِ إِبْرَاهِمَ إِلَكُمْ مِينَ } اذِ رَخَالُوعُكُمْ فَعَا لَوْسَكُلُما قَالَسَلَامُ قَوْمُ مُنْكُرُونَ فَأَغَ لِأَفْلِهِ غُا عَيْعَ اسمين فَعُرِّيكُ الْيُهُمُّ قَالَ الْأَثَأُ كُلُونَ فأوجن منهج فأ فالؤا لاتحن وكبترؤ ويغلام علم فَأَفْبَلَتُوامُ أَنَّهُ فِيصَرَّةٍ فَصَحَّت وَجَهُمُا وَقَالَتُ عَوْزُعْتِمُ وَاللَّهِ كَذَلِكُ قَالَ رَبُّكِ النَّهُ هُو الْحُكَمُ الْعَالَمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

المجزق

فَا لَكُمَّا خُطُلِكُمُ أَيُّهُ الْمُسْلَحُكُ • قَالَكُمْ إِلَّا إِلَا مُسْلِكُ الْمُسْلِكُ فَعُ عُجُ لِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عِلْمَاتُ مِنْ طِينٌ مُسْتَوْمَةُ عِنْدُ دَبِّكُ إِنَّ فِينَ أَخْرَجُنَا مَنْ كَانَ فِهَامِنَ لُمُؤْمِنِينَ • قَنَا وَجُدُنَا فِيهِكَ ۗ عَبْرُيْتٍ مِنَ لَلْسُلِينَ ۗ وَرُكْنَا فِهَا أَيْتَالِلَّذِينَ كَيْنَا فَوْكَ العَنَابُ لِلَهِ \* وَفَيْهُ وَسُلَى ذِارُسُكُنَاهُ الْخِرْعُوكُتُ بسِلُطانِ مُبِينٍ ﴿ فَنُوَلِّي بِكُنيهِ ۚ وَقَالَ سَاحِوْ إِفَيْحُنُّوكُ ۗ فَاكْذُنْاهُ وَجُنُودُهُ فَنَذُنْاهُمُ فِيَالِيمَ وَهُوَمُلِيمٌ ۗ وَفِعَادٍ وَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ أُوْمِيحَ الْعِلْمِيمِ • مَاتَذُرُونِ مَنْتَحَ لَتَتَ عَلَيْهِ الاجعَلَانُهُ كَالَّهُم • وَفَهْ تُوْالَوْ فِيلَهُمْ تَمْتُقُو الْحَجْلُانُهُ مُتَنَقُّوا حَتَّى جِينٍ فَ فَعَتَوَاٰعَنَ الْمُرْرَةِ مِنْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُكُ ينظرُون • فأسنطاعُوا مِنْ قِيامٍ وَمَاكَا بَوْمُنْتُصِرِيَ وقُرُهُ بُوْجٍ مِنْ قَبُراْ يَرْتُهُمُ كَا بُوْا مِتَى هَا فَا سِقِيكِ \* وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا إِيْدُوا تِالْمُوسِعُونَ ۗ وَالْاَرْضُ فَرَسَّنَا هَا فِيْعُ إِلْمَا هِدُونَ ۗ وَفَجَّلُ شيطننا زئيمن لعككم تذكرون فنو كالكلة إنا لكمت ننهمين ولأجفك كامخ الله إلما أخر إن ككرفينه نكبر فيبيت

كذاك ماأتي لذئن من تبلهذ من يسُول لأقالك وتُجِنُونَ الدَّاحِيِّ مُرْبَأُهُم قَوْمٌ طَاعُونِ • فَتُولُعُنُهُ فَالنَّهُ عَلَوْمِ \* وَذُكْرُ فَاقَ الْذِكْرَى سَنْفُ المُؤْمِنينَ \* وَمَا خَلَقْتُ إِنْ للإنس لإليعبدون ما أنبيدينهم مزرنية وما أريدان بطُعِونِ • اذِ ٱللهُ هُوَالرَّزَاقُ ذَالْفَوَةَ الْمِبَيْنِ • فَإِذَالِذَبِ ظُلُوْهُ نُونًا مِتْلُوْ مُوْسِارِ صَالِيمٌ فَالْاِسْتَجُلُونِ \* فَرَالْالْدِرْكُمُوا لذكى يوعدون والطُّورِ وَكِيَّامِ مُسْطُورٌ فِي رَقِّ مُشْتُورٍ وَالْبُنْ الْمُعَوْدُ والتتقف المرَّفوُع ﴿ وَالْجُرِ الْمَسَوْدِ ۚ إِذَّ عَذَابِ رَبِّ إِذَ كُواتِعُمْ اللَّهِ مِنْ ذَافِعٌ \* يَوْمُرْ مَوْرُ السَّمَاءَلِمُوراً ﴿ وَلِسَهِ الْجِبَالْ الْمُسْرَكًا \* فَعَ لِلْبِوْمِيْدِ الْمِلْكَةِبِينَ الْمَيْرَاهُمْ وَحَوْضِ يُلْعَبُونَ وَفُرُ يُلْعَوْنَ إِلَىٰ الرِجَهُ مَهُ وَعَا ﴾ هذه النَّا اللَّهُ كُنتُمْ بِهِا تُلْزَبُونَ أَضِيرٌ هٰذَا أَمَ انتُهُ لانتيضُرُونَ أَضِلُوهُا فَأَصْبِرُوا وللنصروا سواء علك الخالج وناكم لنتانع فعادت

. . .

اللَّنْقُينَ فِجَنَابِ وَنَقِيرُهُ فَا لَجِينَ عِنَا أَيْهُمُ رَبُّهُمُ فَتَصْمُهُ رَبُهُمُ عَذَاكِ إِلَيْ كُلُولُ وَاسْرَنُوا هَبِيتًا عِلَاكَ مُنْ يُعَالَّكُ مُنْ الْمُنْ مُنْ فَعُلُونَ مَنْ كُنَّانُ عَالِهِمْ وَمُصْفُونُ وَيُورُونَ خِنَاهُمْ بِحُورِعِينِ وَالذِينَامَنُوا وَاتَّبَعَهُمُ دَرَّتِيتُهُمْ بِإِيمَانِ لَلْعَتْنَابِهِمُ ذُرِّيَتُهُمْ وَمَا النَّنَا هُ مِن عَمَلُهِ مِن مُنْ يَعْ إِلَّا مِن مِن الْحُسَبُ رَهِينُ وَلَمْدُدُ نَاهُمُ بِفَاكِمَةِ وَكُمِّ مِثَا يَشَتَهُونَ • يتنازعُونَ منها كأساً لالغَوْ فِهَا وَلَا تَأْنِيرٌ • وتَعَلَوْفُ عليه على ولا كانه لولومك، في واقا تعفه عَلِيْهِ مِن يَسَاءَلُونَ \* • قَالُوْلَ فَاكْنَا كُنَّا قَدُلُ الْمُشْفِقِير • فَيُ اللَّهُ عَلَيْناً وَوَقِينا عَذا كِلسَّمُوجِ • الْمُكَّانِ فِيلَا نَكُورُ إِنَّهُ هُو البِّرُ الْحَكِيمِ • فَأَذَكُرُ فَأَ النَّ بِنَعِدَ وَلِكُ يِكَاهِن وَلَا عِنْ وَنِيْ الْمَرْمَةِ وَلُونَ سِنَا عِنْ نَتَرَبُّضُ ثِيرٍ ريب المنون فلتريقك فان معكم من التريقيان أم نَافُرُهُ إِخَالَامُهُمُ مِهٰذَا أَمْ هُرِ فَقُمٌ طَاعُونَ أَهُ أَمْ يَتُولُونَ تَعَوَّلُهُ يُؤْمِنُونَ فَا عَلَمَا تُواجِدِيثِ مِثَالَةِ إِذِكَا نَوْصَادِ قَامَتُ

صُهُ فَا وَرُفُّ الْمُرْخُلُ إِسْلَا لَيْنَتِكُ فِي فِي فِلْمُأْتِ مُلْهَا المان منه في الملة للنات ولكراكية أجرا فهزمن مغ يمنفالوك المعندة مُ وَيُكُنُّونَ فَ أَمْرٌ لِمُعُ ذَكُمْ فَالْأَرْكُمْ الكرون المركز لله عَيْلِتُلْمِ مُسْتِحِان الله عَمْ الشَّرِكُون وأذبرك أكيسفام السماءسا فطا يقولواسراه مركن الافوادمه الذك فسه بصفوك بومُ لابغين عَنْنَ كُلُدُهُمُ مِنْسُنًا ولاهُ يَنْضُرُ وَزِفِ وَإِنَّ لآزر طله أعذابادون ذلك ولكن أكنز عمرلا بعل ك واضبر لح منت وتلا فالأ باغيننا وتستريخ دنا يِهِ عَنُومُ • وَمِنَ النِّلِ فَسَيْعَهُ وَاذِبًا وَلَيْحُومُ •

وَالنِّي إِذَا هُوٰي فَهُمْ ضَرَّصًا حِبْكُمْ وَمَاعَوْيُهُ وَمَانِطُونُ عَ الْهُوَى فَالِنْ هُوَالِا وَحَيْدُوجِ فَعَ أَيْسَدُ دِلْالْقُوجِ عَلَى أَسْدَد دِلْالْقُوجِ عَ دُوسٌ فِي فاستوى وهُو بالأفق الأعُلَّةُ تُرَنَّا فَتَدَكِّ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْلَدُكْ • فَا وَخِي آلِي عَبَدُومِ اللَّهِ • مَا كَدَبُ الفُوْ دُمَا رَائِ • أَفْتَا رُونِهُ عَالِمُ فِي • وَلَقَدُ رَاءً \* رُّ لَهُ الْخُرِي \* عِنْدَسْدِدُ تَقِلْلَتُهُ \* عِنْدَهُ حِنْهُ الْمُأْوِي \* الْأَوْيُ الْمُ بِهُنْيَ السِّدُرُةُ مَا يَضْنُي مَا زَاعَ الْبِصَرُ وَمَا طَوْ ﴿ لَقَدْدَافَ مِنْ المَاتِ رَبِهِ ٱلْكُرُى ﴿ أَوْ النَّهِ اللَّهِ مَا لَعُزِي ۗ وَمَنْوَ النَّالِيُّهُ الأخرى ٱلكُوْالَذُكُرُ وَلِهُ الْإِنْتَى بِلْكَائِكَ فِيسَةَ صِيرِي إن هي الأأسماء سمَّت من هما أنخم وَإِيام وُحُمْ مَا أَنْ لَلْلَهُ مِنْ بن سُلْطَارِن الله يَشْيَعُونَ الإَالظُنُّ وَمَا يَهُويُ الْانفُسُي ﴿ وَلِقَلْمُ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْمُكْذِي ﴿ امْ الْكِنْسِلُونُ مَا تَمْتُحُ الْ فللوالاجرة والاورك في وكيم ملك والسنموات لاتغني عَنْهُمْ شَنْ عَالِالْمِ: بَعَدَانُ مِأْذُنُ اللّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُرْضَى ۗ إِنَّ المُوْمِنُونَ بِالْإِخِرَةِ لَيْسَدُنِ الْلَائِلَةِ سِيمَةُ الْنَخِ

حزي

نَيْسَعُ وَالْأَلْظُورُ وَإِنَّ الظُّرِ الْأَيْفِ مِنَ ضِعَ: هَ وَكُلْءُ وَكُلْ الْأَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَهُ مِنْ إِلْفِكُمْ أَنْ رَبَّكُ إِنَّ هُوَاعُلُمْ مِنْ عَى ٰ سَارُ وُهُواُعَلَى أَاهِ تَذِي • وَلَا مِمَا فِي السَّالِةِ فالارض لغ ي الذك النافيا علو وتخري الذك الْمُرْنِينَ فِي الذِّينَ يَجْتَنِينُونَ كُنَّارُوۤ ٱلْأَثْمُ وَٱلْعَوَاحِيثَ الأيران كإر واسع المغفرة هواعك بلأ إذ النشأ كروالأر يَنَةُ فِي عِلْمُ مِنِ الْمُهَايِكُمُ فَالْأَثِّرُكُواْ أَنْفُلُكُمْ \* وَالْمُؤْكُمُ الْمُعْلَكُمُ ا عَنَاتُهُ إِنَّ أَيْدًا لِذَى تُوكَّىٰ وَاعْطَا قِلَا لَأُولَدُى عَنْكُ عِلْ الْغِيرُ فِهُوْيُرِي ﴿ وَأَمْلُمُ نَنْنَا بِمَا فِصِيهُ مِولَهُ ﴿ وَيَ مُ إِهِدَالَذَى وَقُلْ • الْأَتْرَرُواذِرَةٌ وِزْرَالْخَرْبِ • وَأَنْلَيْسُ بجزاءً الأوفي • وأنَّ إلى رَبْكُ المنتهي • وَأَنَّهُ هُوا صَلَّهُ وَلَكِنْ \* وَأَيْدُ هُوَامَاتَ وَآخِينَ \* وَأَنْدُعُكُ الزَّوْجُنْ الذُّو وُلِانِيْ ﴿ مِنْطَافِةِ إِذَا مُّنَّىٰ ﴿ وَإِنَّ عَلَىٰ إِلَّ الشَّبْكَةَ الْاخْرُافُ

وَاتَدُهُوا عَنَى وَافَى ﴿ وَانَرَهُو رَبَّهُ الْفِوْمِى ﴿ وَكَنَّهُ الْفِوْمِى ﴿ وَكَنَّهُ الْفَالَعُ الْفَالُ الْحَلَّى عَادُلُوهُمْ اطَلَا وَاَطَعَىٰ ﴿ وَالْمُونَكِّلَةِ الْمَارِخُ وَفَوْمُ وَفَتَنَّهُما الْمَالُمُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْم

سيحك

سونة فاسيد والدو واعبد فراه و محدث المراقة المسونة المستاعة والشقالقر و والذير والذير والمترافية المراقة ويترافي والمترافية والمراقة والم

فَدَعَارَيْنُهُ إِنِّى مَغَلَّى اللَّهُ فَانْتَصِرُ فَ غَيْنَا أَذَا إِلَا لَهُاءً مِنَا مِنْفُكُمْ \* وَجُرَّنَا لِارْضَ عُبُوبًا فَالْفَتْرَ الْمَاءَ عَلَىٰ مُرِقَدُ قَدُونُهُ وحَمَلْنَاءُ عَاذِاتِ الْمَاجِ وَدُسُمِ ۗ جَرِّي بِاعْدِنِنَا بَحْلَا ۗ لْمُكَا رُكُورٌ \* وَلَقَدُ تُرْكُنَاهَا إِنَّهُ فَهُنَّ فَرَكُونُ مُرَكِرٍ • فَكِيفُ كان عَذَا بِي وَيُذُرُو • فَلْقَدُنسِتُوا القُوْنَ لَلذِيرُ فَهَلَمُ وَمُدَّكِرٍ كُذِّبَتُ عَادً فَكِيغُ كَانَ عَذَا بِي وَنَذَرُهِ ۚ إِنَّا ٱرْسَلَنَا عَلَيْهُ رِبِيًّا مَرْضُرًا فَهُومُ عَنِي مُنتَمِرٌ \* تَنْزِعُ النَّاسُ كَانَهُمْ أَعْدَارُ خَلْمَنْتُو • فَكُنْكُادَعُنا بِي وَيُنْدِ • وَلَقَدُ لُيْسُرِ الْالْوَلَ للَّهُ فِي فَهُمُ الْمِنْ مُذِكِرٌ \* كُذِّبُ لَمُؤْدُ بِالْنَكْدُرِ \* فَقَالْهَالْكِلَّالِكُمْ اللَّهُ مِنَا وْلِحِدًا نَتَبِعِنُهُ إِنَّالَّةَ ٱلْهِي صَلَالِ وَسُعُرِهِ ءُ ٱلْعَ الذَّكُرُ عُلَيْهِ مِ: بَيْنِنا بُرَاهِ وَكُذَابُ آشِرَ • سَيُعَلَيْنَ عَدًّا مَنَ الكِّذَا إِلْأَشِرُ فَا مُنِسِوْ النَّاقَةِ فِينَةً كُلُّهُ فَارْتَقِيهُمْ وَاصْطَيْرِ \* وَيُبَيِّهُمْ مَا لَمَاءَ قَسِمَةُ بِيهِمْ كَالْشِرْدِ عِنْصَرٌ • فَنَا دُوَاصَالِحِهِمْ فَعَا طَ فِعُهُ \* فَكُنْ كَا نَعَذَا بِي وَيُذَارِهُ إِنَّا أَرْسُلْنًا عَلَيْهِ صَيْرَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا هَسَيْمُ الْحُتَظِ ٥٠٠

وَلَقُدُ لِبَيْرُ فِأَا لَقُرُانَ لِلْذِي فِهُمُ لِمِنْ فُكِيرٍ \* كَذَبَتُ نَوْمُ لُوطِ بِالنُّدُرِ • إِنَّا أَرْسَكُنَا عَكِيهِ خاصِبًا إِلَّا الْكُمْعِيِّ جُيِّنَاهُ إِسِيَرِهُ نِعَةً مِنْ عِنْدِنَّا كَذَلِكَ كُخُرُى مُنْ شُكُرٌ \* وُلُنَذَ اَنَذَرَهُ مُ مُطَلَّتُنَا فَمَا وَقَابِالِنَّذُرِ \* وَلِقَدُ فَا وَدُوهُ عَنْضَيْفِهِ فَعُلَسَنَا آغِينُهُمْ فَذَوْقُواعِذَا بِي وَثُرُدُ • وَلَقَدُ مِنْ إِنَّ لَكُرُةً عَنَا بُ مُسْتَقِعٌ ﴿ فَذَوْفُوا عَذَا فِي كُذُرُ فَ ولَقَدُنْ مِنْ وَلَقَدُ الْمُذَكِّرُ فَهُ لَانُ مُذَّكِّرٌ \* وَلَقَدُ خِلَّةً الْ وعَوْنَالْذُذُنَّ كُنَّا وَمَا مَا مِنَا كُلُهِما ۚ فَاحَذَنَاهُمُ الْخُولَ عَرَبِرِمِ فَنَدِدٍ • اكْمُنَاكُمُ مُنَبِرُمِنَ الْكِيمُ أَوْلِكُمُ بَرَاءَةً فالزير و امريقولون كالبيكية منتص وسيهن الم وَيُولُونِ الدُّبُر و بِالسَّاعَةُ مُوجُدِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ ادُهُ فِي وَأَعَرُهُ مِ انِ الْمُؤْمِنِ فِيضَلَالِ فَسَنْغِرِهُ بَوْمُ المُحْبُورُ فِي النَّارِ عَلَى وَجُوهِمِ ذُو فَوْامَسَ سَفَسَ نِاكُلُيْنَيْ عِنَاهُ بِعَدَرٍ • وَمَآامُ اللَّافَاحِيَّةُ كُلِّمِي البضر و وَلِقَدُاهَا كُنَّا الشَّيَاعَكُمُ فَاكُونُ مُدَّكِم

وكُوْلُنْ فِي فَعَلَوْ فِي الزُّبُرِ • وَكُولَ صَفِر وَكُيرِ مُسْتَطِّنُ تفتين فيجتاب وكهره فيمقعكوصيدق عيندمكي بثاذوك فأرايات فَنْ \* عَلَالْغُولَانَ \* خَلَقَالانِسْانَ \* عَلَمُ الْبِيَالُ أُسُ وَالْعَرِبُ لِمُنارِثُ وَالْغَيْرُ وَالشِّيمُ لِللَّهِ اللَّهِ وَالسَّمَاءُ رَفَعُهُا وَقَضَعُ المِيزانِ \* الأنطَعُوا فِي الميزانِ وَالْقِبُواْلُولَاتُ بالقينط ولاعتُسُرُ الميزات في والارضُ وضَعَالِالْأَنَامِ ف فِهَا فَا هِئَةً وَالنَّفَلُ ذَا نَهُ الْكُنَّامِ • وَأَلْحَتُ ذُوْلُعَصْفِ وَكُرُغُاثُ \* مَا يَالاَوْرَيُكُالْكُذِبانِ \* خَكَوُّلانِسْادَ مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَهُ إِنَّ • وَخَلْقَ الْجَالَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَادٍ • فَيَا يَالْآوَرُيُكُمُ الْكَذِبَانِ وَتَبَالْشَرْفَيْنِ وَرَبُّ الْعَرِينِ بْرَاقِالْاَرْتِيْ كُلْمَالُوْمَانِ • مرَجَ الْحِرِينُ يَكْفِيهَانِ • بَيْنُهُمَا مُنْخُ لَا يَغِيانِ . فِأَقِ الأَوْرَتِكُمْ أَكُوْ النَّا اَلْفُكُ وَكُلِمُ عَالَ فَيَا غَالِا وَتَعَكَّا ثَكَةَ الْ

كَوْ يُولِ الشُّونُ فِي لِنْتُ كَالْاعَالُمِ فِيا يَالْاعِ رَبُّكُ اللَّهُ بَانِي اللهُ وَعَلَيْهَا فَاذِ ﴿ وَيَهُ فِي مُعْدُدُ رَبِّكَ وَالْكِلْلِ فَالْكِرْلُمْ \* وَلَيْمُ لَمْ الْمُ فَا كَا اللَّهِ مَنْ كُلَّا لَكُذَ إِلَى \* وَسَنْتُلُهُ مُزَقِ الْسَمُواتِ فَلَا رَضِيٌّ كُلْيَوَمِ هُوَفَ شَاْرِفْ فَإِنَّا لِآءِ رَبِّكُمَا ثَكَذِ النَّهِ سَنَفُرُ عُ الْهُ النَّهُ الَّذِنْ • فَيَاقِا لاَّ وَيَكُمَّا ثَلُونَانِ • يَامَعُفْرَ للمن والاتفراد استطنتم أذ تنفأ دُولمز ا قطار الستموات وُلاَضِ فَانْفُدُ وُالْانْتَفَدُّ وُكَ الْأَهِيُّ لَطَادِ \* • فِيَا يَالْأَوْتِكِمَا نَكَ زِيادٍ . يُرْسُلُ عَلَيْكُما أَشْوَا طَامِنَ نَا رِوَخُاسَ فَلَا تَسْصَرَانِ • فَهَا عَالاَعَرَبِكُمْ أَتُكَةً إِلاَعِرَبِهُمْ اللَّهُ فَانِأَ الْشُفَعْدِ السَّمَا لَهُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَالِدَهَانِ • فَيَأْ يَالْالْوَرْبُكُمِنًا نَكَذَيْ إِن و فَيَوْمَ يُؤِلِأُلِن عُلُونَ كُنْ إِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْ نْبُرُوْ لِلْوَرْبُكُمْ الْكُرْدِ بِالْنِينِ فِعْرَفُ الْحُيْمُ مُونَةَ بِسِمَا هُمُؤُوِّكُمْ لَكُو التواجه والأقدام • فاقالاً وَرَيْكُنا أَكُوْبانِ هُ هُان عَنْ الْتِي لِكُذِبْ بِمَا لَلِمُ مُونَ أَ يَطُونُونَ أَيْمُ الْحَبْثُ عَمِ إِنْ فِإِفَالْآوِرَيِّمُا لَكَدِيْبَانِ وَلَمْ خَافَ مَعَامُرتِهِ جَمْنًا نِثْ • •

فِيَا عِلْاءِ رَقِكُما تُكُونَانِ • ذَفَاتًا أَفَا أَنْ فَيَا يَالْآءِ رُكُمَا عَكَيْبَانِ • فِيهِمَا عَيْنَانِ جُزِيانِ أَو فَا كَالْا وَرَكِمْ الْكُنَّ انْ فيها يَنْكُلُ فَا كِمَةِ زَوْجًا ذِ • فِمَا قِالْآءِ رَبِكُمَا مُلْ مَانِيْ متكيمين على فرنش بطائية لأمزا سيتبرق وجنا المؤتتأني دان بَاكُلا مِرْجِماً كُلِّدُانِ فِينَ فَاصِرًا تِالطَّرْفِلَ يَعْلَيْهُ الله فِي الله والله والله والما للذيان كَانْهُنَّ الياعَوَبُ وَلَلْرَجَانَ • فِيكَوْلاءَ رَبِّكُمْ انْكَدْبانِ • هَ إَجْزَا وَالْكِينَالِ إِلَّهُ الْرِحْسَانَ • فِيادًا لِإِيرَتِكُمْ الْكَانِينِ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنْتَادِ ۚ فَهِ إِنَّ الْآءِ رَبُّكُمْ لَكُوْ مِانِ مُذَهَا مَّا • بَياتِ الْأُوزِيكُ الْكُرْبَانِ • فِهِمَا عَيْنَارِ نَضَاحَتَانِ فِيَاكِنَا لَآءِ رَبِكُمُ إِنَّكُوْ بَارِد . فِيهِمَا فَاكِمَةٌ وَنُخْرُ وَرُمَّاكُ ضَاعَالُاهِ رَبِيُكَانُكُونَانِ وَ فِيهِنَ عَنْرَاتُ حِسَاتُ فَا كَالْاءَرَبُّكُمَا لَكَذِنَادِ • حَوْرُمَقَصُورَاتُ فِي ا صَاغًا الْمُورَكِمُا تُكَدِّمانِ • لِيُطَوِّنُونَ اللَّهُ فِمَا لَهُ وَلَا اْتَكُذَانِ مَتَلِيَّانَ عَلِارَةُ وَحَضُو وَعَنِقِرَةٍ حِسَالٍ

مَا يَا لَا وَرَيْكُمَا ثُكُونِهَا فِي فَهَارُكُ الْسُورِيَكِ وَكُلُولُوا إِذَا وَفَعَتْ إِلَوا قِعَهُ ۚ لَسُ لِعِغُومَهَا كَاذِ بُنَّهُ ۗ خَافِفَا رَافِعَةُ ۚ إِذَا رَجُكِ الْإَرْمُ رَجًّا ۗ وَبُسْتَ لِلْجَالَٰفِسَاًّ ۗ نُكَانَكُ هَبَاءً مُنْبِئًا \* وكُنتُ أَزُولِما تُكَنَّهُ \* فَأَضَاكُ لْكُنْهُمْ الْصَالِكُ لِمُنَاةِ ﴿ وَأَصْالِ لَمُسْتُمَّ الْمُعْلَمُ مِنْ الْصَالِكُ لَلْمُنْكُ • وَالسَّا مِعْوُنَ السَّا مِعْوُنَ • الْخُلِيُّكُ كُلُغُرَّكُونَ \* فِي جَنَاتِ النَّهِيمِ ثُلَّةً مُنَالاً كُلِّينَ \* وَقَلْيُلْ مِزَالاً خِرَيْثِ عَلَىٰسُرُرُمُوَمُونَةً ﴿ مُتَكَنِّينَ عَلَيُّهَا مُنَفًّا بِلِينَ •• بَطُوْنُ عَلَيْهِمْ وَلِدَانَ مُخَلِّدَوُنَ ۚ بِالْمُوَائِرِ قَابَا رِيقَ وُكَا بِيهِ مَنْ مَعِينٌ ﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُولَكُ ا وَفَا كِمَةٍ مِمَا يَنْكُا يُرُولُكُ ﴿ وَلِحْمِ طَبْرِهِمَا بِشُنْتُهُولَكُ وحُورٌ عِينَ كَأَمْنَا لِاللَّهُ لَهِ عِلْلِكُنَّوْنِ عَبِلَا عَبِهِ كَا لَوْلَهُمُ فَكُ يَسْمُعُونَ فِهَا لَفُوا وَلِأَنَّا ثِيمًا ۗ وَالْأَبْيَا ۗ وَالْأَبْيَا ۗ وَالْأَبْيَا ۗ وَالْأَبْيَا

وَاصْفَا مُنْ لِيمَن مَا أَصْفَا بُلْكِمَان وْ فيسِيدُرِ مُعْفَنُورٌ • وَظُلِمِنَضُودٍ إِنَّ وَظِلْ مُمَدُودٍ أَوْ وَمَاكِمُ مَسَكُوبٍ • وَفَاكِمُ وَكُنْرُةً إِلَّا لَا مَقَطُوعَةٍ وَلَا يُمْنُوعَةٍ \* وَفَرْنُو مَرُّ فُوعَةِ ﴿ إِنَّا أَنْشُأُ نَا هُنَ الْفُتْلَادُ ۗ ﴿ خُعُكُنَا هُمَّ ٓ أَكُالُهُ عُرُهُ أَتَوْابًا ﴿ لِأَصْفِابِ لِيمِينْ ﴿ أَلَّهُ مِنَالِا وَلِينَ ﴿ وَفَالَهُ ۗ مِنُ الْمُؤِرِّتُ \* وَاصْحَابُ السِّمَٰ إِلَى مِنَا اصْحَابُ الشِّمَالَ أَنْ سَمُعُ مِن مَنِيمٌ ﴿ وَظِلْ مِنْ يَحُمُونُ ۗ لَابَارِدٍ وَلَا كُرُيمٌ \* أَنَّهُمْ كَا نُوْا فَتِلَ ذَٰلِهِ مُنْتَرَفِينَ • وَكَا نَوْ بِصِيرَ وَنَ كَالْكِوْنَ الْعَظِيمُ وكانوا يتوالون أثذامتنا وكخاترا بأ وعطاما أءتينا كمعوذون أَخَالِمْ فِي الْأَوْلُونَ \* قَالَوْنَالِا قُلِينَ فَالْآخِرَيْنِ لِحَدْ عُونِيَةً الحاميتات يوم معلوم في أَكْرُايُهُ الضَّالُونِ اللَّهُ بُونُ لْكِلُونَ مِنْ جَفِرَ مِن دَفَقِيم ﴿ فَالْمِنْ رَمِنِمَ الْمُطُونَ ﴿ مَشَارِلُوا عَلَيْهِ مِنْ لَلْحِيمِ ﴿ فَشَارِبِوُنَ شَعْرِياً لِحِيْمٍ ﴿ هَٰنَا تُوْلُمُ ۗ يُوْمَ لَدِينْ عَنْ سُلْقَنَّاكُمْ فَأَوْلِانصُدَ قِوْلَتُ الْوَالِيتُمْ مِنْ مَنْوَلًا وْ اعْرَنْتُمْ كَالْمُونِيْهُ آمْ خَنْ لِطَالِتُولُكُ

خُ فَدُرُنَا بِينَدُكُ لِلْهَا وَهُ وَمَا كُنُ بِسَابُوفِينَ عَلَالَ سُدَلَ الْمَثَالَكُمْ وَيُنْشِئُكُمْ فِيمَا لِانْعَلَوْنَ • وَلَقَدْعِلْمُ الشَّنْعَةِ الاوُكُ فَلَقَلَا تَذَكَّرُوكُ • أَوْكَ يَتُمُ مَا حَرَّ نُونُكُ • أَءُنَةُ مُرْكُونُ الرَعُنُ الزَّارِعُورَ • لَوَسُنًّا أَمْ لِمَعَلَنَّا وْحُطَّاماً فَظَلُّمْ مَ لْفُكُونُ وَ إِنَّا لَمُؤْمِونَ \* يَأْجُونُ حَمُ وَمُولَدُ \* افْرَأَيْتُ مُ الْمَاءَ الذِي تَسْرُبُونَ • اءَنتُمُ انْزَلْتُمُوهُ مِنْ لَمُزَنِّزُ ٱمْحَوْلُلْمُونِهُ و لُونِشَاءَ مِعَكِنا وَالْحَاجِا فَلَوْلِاسَتُكُرُوكِ وَ أَوَالْمَتُمُ النَّارَالَةِ تَوْرُونَ \* عَالَمَةُ أَنْشَأَ هُمْ يَتَجِي مُنْ اللَّهُ اللّ • غَزْجُعَلْنَا هَا نَذَكِرَةً وَمُثَاعًا لِلْقُونِ • فَسَيْحُ بانسِ رَبُيُ الْعَظِيمِ \* فَالْأَقْسِرُ بَوْافِعِ الْجَنِّي \* فَالْمَوْلَةُ لَقُسَمُ لَوْعَلَمُونَ عَظِيمٌ \* إِنَّهُ لَقُرَانٌ كُرُمٌ \* وَيُلَامِ كُنُوبُ لأيَسُهُ إِلَّا الْمُطْهَرُ فَتُنْ تَنْزِيَّا مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ • أَ • ا فيهذا للعابيث المُزُمُدُهُ عِنْهِ فَ وَجُعْلُونُهُ رُزِقَكُ نَكُمْ الدِّيُونَ • فَلُولا إِذَا بِلَغَتِ الْحَلْقُومَ • كَالْتُمْ حِبْنَةِ فِي تَنْظُرُونَ وَعَنْ آوْكَ إِلَى مِنْكُ قُلَّى لاتَبْضُرُونَ الْمُعْرُونَ الْمُعْرُونَ الْمُعْرُونَ الْمُعْرُونَ

حزيه

فَلُولِالْكُنْتُمْ عَبُرُمَدِينِينَ فِي تَرْجِعِوْنَهُ ٱلذِكُنُمُ صَادِقِينَ فَاخَأَ إِنْكَانَ مِنَ الْمُعَرِّيْنِ فَ فَرُوْحُ وَرَجَانُ وَجَنْتُ نَفِيمٍ • وَامْا آنكان مِن أَصْفارِ المِينِ • فسَلامُ الدَّمْن أَصْفا بِالْهَيْنِ وَأَمَّا الْفُلَادَ مِنَ الْمُكَدِبِينَ الظَّالِينَ \* فَنُزْلُمُن حَمِيمٍ ه وتَصَلِيلُهُ حِجَمْ إِنَّ هَٰنَا لَمُوسَحَقُ الْيَعَينِ • صَبَيْتِهِ بِاللَّهِ سَبُخُ لِلهُ مَا فِي السَّقَوَٰ إِن وَالارْضُ وَهُو الْعَرِينَا لَحَكُمُ لَهُ مُلْكُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِينَ عِنْهِي وَلَمْ بِثُنَّ وَهُوَّعَالَ كُلِّ شَيُّ فِتَكِيرٌ • هُوُلُا قُلُ وَالْإِنْ وَالظَّاهِرُ وَالظَّاهِرُ وَالنَّا طِنْ ا وهُونَجِ إِلْ شَيْءُ عَلِيمٌ • هُوَاكَةً , يَ خَلُقَ السَّمَالِةِ وَلَا رَضَ فستتكأياء تخ أستلى على العرش يغلم فايلم فالأرض وَمَا يَخْرُجُ مِنِها فَمَا يَنْزِلُ مِنَالَمَاءَ وَمَا يَعْرُجُ فِيها وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعُلُونَ بَصِيرٍ \* لَهُ مُلكُ السَّمَوْتِ وَالاَرْضِ وَالْحِلَانِةِ وَالْحِلَانَةُ وَرْجَعُ ٱلْامُورُ .

بؤلج اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَيُولِحُ النَّهَارَ فَالِلْيَلُ وَهُوْ عَلِيدٌ وِذَا بِ الْفَرِّدُورِ • أَمِنُوا بَا لِللَّهِ ورَسُولِهِ وَانْفِيقُوامِتًا جَعَكَ مِسْتَخَلَفَ، فالذئ المنوا مناكم فانفقوا لمثة ابخركسير ومالكم لاتقميؤك بالله والرسؤل مذعؤك لِنُونِينُ إِرَيْتُكُمْ وَقَدُاكُدُ مَيْثًا قَكُمُ اللَّهُ لَنَّكُمُ لِلْكُنَّةُ مؤمِّنين هوالذي يُنزَّلْ عَلَاعِينُوا بِالْتِ بَيْنَاءً غُرْحكُمْ مِنَ الظُّلَّاتِ إِلَى النَّوْرِ ﴿ وَإِنَّاللَّهُ مِكُمَّ يُرُّفُ رَجِمُ • وَمِالَكُ الْأَنْشُغِمُا فِي سَبِيلَ اللهِ • وكليوم بزاث الستمان والارض لايستوى منك مَا انْفَقَ مِن فَيْمِ الْفَيْتِرِ وَقَاتَكُمُ الْوَلِثَانِيَّ اعْظَرُدُ نُجَةً مِنَ لَذِيْزَ أَنْفَقُوا مِنْ بِعُدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلَّا وعَدَاللَّهُ الْحَسْنَةِ وَأَللَّهُ عِالْقُعُ وَكُللَّهُ عِالْقُعُ وَيَحْبَيْرُ مزذالذك ينفرصوالله تسرطا حسنا فيفناء في له وكة الجن ك

يؤمر كالمؤمنين والمؤمنا بديستع يؤرهم بيزايديه مُعِانِهِمْ بُنْغُوكُمُ الْمُومَ جَافَةٌ حِرَى مِنْجَهُمُ الْمُزَانِينِهِمْ الْمُؤْمِنِينِهِمْ الْمُؤْمِنِينِ ذَلِهِ مُوَالْنُورَ الْعَظِيمُ • يَوْمِنَةُولُالْنَافِقُوبَ وَالْمَنَافِقَادُ الذَّبُ احَوَّا نَفُلُ وَمَا نَقَتَبُ مِنْ فَرُكُمُ قِيلَ الْجِعُوا وَرَاءً كُمُ فَالْمُ اللَّهُ فضريب ينهم نسورك بائ باطنه فيدالرهمة وطاهره مِنْ قِبَا إِلَّهُ مِنَا بُ يُنَا دُورَهُمُ الْإِنْكُنِ مُعَكِّمُ قَا الْأِبَالِي لِكُوكُمُ الْمِنْ فتشتم انفائكم وتربضنه واربيهم وعزيكم الاماني محظام امُرُالُكُ وَعَرَكُمُ بِاللَّهِ الْعَرْوُرِ • فَلَوْمُ لَا يُوْخِذُ فَنِكُ فَلِكُهُ وَلَامِنَ الذِينَكِيُّ وَإِمَّا وَيُكُمُ النَّالَّ هِي مَوْلِيكُمْ أَنْكِيسُ لْمُصَيِّرُ الْمُتَاكِّدُ لِلدَّيْرَامُنُوْآنُ يَخْشُمُ قُلُوبُهُ لِذِكْرَالِدُهِ فَعَا ثُرُكُ مِنَ آئِكَةً وَلَا يَكُونُهُ إِلَا كَالَّذِ ثُرًا وَتُوَّا ٱلْكِتَابُ مِنْ شَيْلُ فطال عكيهم الامكذ فعسن فالوثرة وكفار فبنام فاسفاك عَلَوْلَنَّ الله يَخْيِي لارْض بعَدَمَوْعِها فَدُبِّينَا لَكُلُمُ لاياتِ لعَلَكُ تَعَقِلُونَ • إِذِلَكُ قَيْرُ وَالْصَّدَقَاتِ وَأَقْضُلْكُ قرضاً حسناً نضاعن في وكالجرك مي وه

والذئ الأنوامايلة وركسيلة الخلفكة هنة الصيديقون والتثهكاء عندرتهم لمناجرهن ونؤرثه والذيب كفروا وَكُذَّبُواْ إِنَّا مِنَا ٱ وَلِيْكُ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ لِلْمُ الْمُؤْلِّ الْمُكَا أَعْلَا مُعُودُ لدِّنْهَا لَعَتْ وَلَمُو " وَزِينَةٌ وَتَعَا خُرِّ بُنْنِكُمْ وَتَكَا تُمُثَا لِكُولِيا والاولاد كاعكا عنيث أغيث المطفا ترتبا فريم فيكوا فترية مضغرا فميككون حطاما فوفي الأخرة عذاب سُدِيدٌ لَوْمُغُنِيرٌ مِنَالِلَهِ وَرَضِوٰلٌ قَمَا لَكِيوَةُ الدَّنْيَا ٱلْأَ مَثَاعُ الْوُ وُرِ • سِنَا بِقُوالَلِي مُغَفِرُةٍ مِنْ رُبَكُرُ وَجَسَّكُةٍ عُرِّمُهُمَا كُوُخِلِ لِسَنْمَاءِ وَالْارْضِ أَعِدَتُ لِلدَّبِيَ الْمُنَوَّمِ الْمِتْهِ ورُسُيلةٍ فللاَ فضُلُ الله يع نبيه من سَيْنا عام كالله فوا لْفَصْلِالْعَظِيمِ مِلْآصًا بُ مِنْ مَصْهِبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِيَالْنُسِكُمُ الْهُ كِينَا بِهِ مِنْ قَبْلِ انْ نَبْرُأُهُما ۚ انِّهَ ذَٰلِكِ عَلَىٰ لِشَهِ لِيَسِيرُ • لِيُلا تُأْسُوا عَلَيْهَا فَاتُكُمْ وَلاَتَغَرَّحُوْا غِٱلْتُكُمُ \* وَاللَّهُ لا يُحِينُ كُلُّ مُخْنَالِ فَخُورٍ • إِلَّذَيَّ يَخِلُونَ وَيَأْمُ وُكَّ النَّاسُ الْمُعَنِّ وَمَنْ يَتُولَنَّ فَإِنَّ اللَّهُ هُولَا عَنِيًّا لَكُمْ مُكَّا

لفكة ارتسكلنا ومسكناها إليتينات وأنزكنا معولاكياب وَالْمِدَانَ لِمُقَدِيمُ لِلنَّاسُ بِالْقِينَطِ وَأَنْزَلُنَا الْحُدَّدُنِيةِ بَأَنَّ مَثْدِيدُ وَمَنَا فِوُللِتَا بِشُ وَلِيعَا كَالْلَهُ مَنْ يَتَصْرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْعِنْدُ إِنَّالِلَّهُ قَوْيٌ عَزِيزٌ . وَلَقَدَارِسَلْنَانُوْمًا وَإِبْرَاهِمَ ورَحَعَلْنَا فِي دُرِيَتِهِمَا النَّبُونَةُ وَالْكُتَرَابَ ثَيْنَهُمُ مُهْمَدُ وَكُبُيْرُهُمُ فَاسِفُونَ \* ثُمُ قَعَيْنًا عَلَمَ أَمَادِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَنَيْنَابِعِيهَ نَىٰ مِنْهُمُ وَالْتِينَا أَوْ الْإِنْجِيرُ وَيَجْعَلْنا فِي فِلْمُ فِللَّا لِأَرْالِبَعُونُ الْمُ رأَفَةُ وَرَحِيةً وَرَهُ إِن لَهُ إِن لَكُو هِامَا كَتِنَاهِا عَلَيْهُ الْأَابُنِغُنَّاءَ رَضُوانِ اللهُ فَادْعَعُ هِا حَتَّ رِعَايِتُهَا فأنينأ ألذت امنوامنه فالبؤه فروكتيرمنه فاستوز • يَأَايُّهٰ ٱلَّذِيْرَ الْمِنْ اِنْتَوْا ٱللهُ وَالْمِنْ الرِسُولِهِ تُوثُّكُمْ \* كَيْلَانْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَخِعُلُلَكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْيَا بِهِ فَ بعُنْفِرْلُكُمْ أُوالله عَنْوُرُ رَحِيُّه \* لِتُلابِعُلْ الْفَرالْكِتَارَ لايعتدرفين على شخرمن فقيل الله والاالفضر بدالله يْعَيْنِهِ مِنْ نِينَا مَ أَوَا لِللَّهُ ذَوْا الفَصْرِ العَظِيمِ \* وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ ال AN

## سؤرة المادكة الفاين وعيث ورز البر ٠٠٠

فَدُسَعِ اللهُ فَوْلَ لِتَحْ بَجُادِ لَكَ فِي زَوْجِهَا وَتُسَنَّمُ والله يسمع تخا وزكا لناكله سميع بصبير البيك ظارون مِنْكُونُ بِينا يَهِيمُ الْهُنَّ أُمَّهَا يُرْمُ لِذُانَهُمْ أَيْمُ أَرِلاً ٱللَّهِ كَا كَانُهُمُ وَانْهُمُ لِيُعْوَلُونَ مُنْكُراً مِنْ الْعَوْلِهِ وَزُورًا ﴿ فَاذِّ ٱللَّهُ لْعَنَةٌ عِنْهِ رُوْهِ وَالَّذِيِّ يَظَاهِرُونَ مِنْ نَسِنا رَبِهِمْ مُبْعُونَةً لِلْاقَالْوَافِيْزِيرُرُوْرَيْرُوْرِي مَنْ مَعِينُ وَيُلِلْ أَنْ يَتَمَا لِسَأَذَ لِكُمْ تَوْعَظُونُكُ فألله بالقالون كخبيره فمؤلم يجيد فصيام ستمري متتابعين مين فَإِلَانُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ لَمُ يُسَمُّعُهُ فَا فِلْعَامُ سِيتِهِ بِي مِنْكِيًّا \* ذَالِكِ بَوْمِنُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَتَالِكَ حُدُودُ اللَّهُ ۚ وَالْكَا فِرَبِّعَذَابُ اليُّم • إِذَا لَذَيَنَ كِنَادَ مِنَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ كُنِيغًا كَاكُنِياْ لَهُإِنَّا مِن قَبْلُ هِنِهِ \* وَلَقَدُ الزَّلِينَا آيَاتٍ بَيِّينَا بِيهُ وَلَلِكَا فِرِيزَ عَلَابٌ مَهُين • يوم يَبَعَثُهُمُ الله حَبِيعًا فِينَيْثُمُ مِنَاعِلُو مُ الخطيلة الله ونسوع وألله عك ليشخ يشهيد

الْمُتَرَا فَاللَّهُ يَعَالَمُا فَالِسَمَّا فِي وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُهُ مِنْ يُخْرَى تُلْنُهُ إِلاَهُ وَكِالِبِعُ مُ وَلاحَسَهِ إِلاَهُ فِسَادِ سُهُمْ وَلا لَّذِكَ مِن ذَلِكَ وَلَا النَّوْ الْآهِ وَمُعَرِّمُ أَيْمًا كَا نُوا ثُمَّ يُنْبَرُّهُمْ عَا عَلِوا يُقُ الِيَمْ إِنَّ اللَّهُ وَكُلِّ شَيْعِ عِلْمٌ ﴿ الْمُزَّرِ لِللَّذِينَ ثَهُ وَاعِنَ النَّزِّي لَهُ يُعُودُونُ لِمَا يَهُوعُنَهُ وَيَتَنَا جَوِدَ بِالْإِنْ وَالْعَدُ وَانِ وَمَعْضِيَةِ الرَّسُولُ وَ اذِ اجْآوُ لُوَحَيَةُ لِمُ بِمَا لَمُ يُحَيِّكُ مِا لِمُهُ وَيَعُولُونَ فَانْفُسُهُمُ لَوْلًا يعذبنا الله بانقول حسبه عن نصلونها فيس لمصره المها الذين المنواآذاتنا جينة فلاتنتا جوابالان والعدوان ومعفيت السَّوُلْ وَتَناجَوْ بِالِبَرِ وَاتَّعَوْيُ وَاتَّعُوٰ اللهَ الذَّكِّ لَيْهِ مُخْشُرُ فِكُ لِغَا النَّغُويُ مِن الشَّيَطَالِ لِيَحَ أَنَا لَذَيْنَ الْمَعُوا وَكَيْسَ فِضَا آتِهِمُ شَيِّعًا لِأَبِاذِونَ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ عَلَيْتُ كَاللَّهُ مِنْونَ • لِأَيَّهُ الذِيَّا مَنْ أَيَّا فِيك لَكُمْ نَعْسَتُمْ فِي الْجَالِينِ فَا فَسَدْ إِيعَسِي اللهُ لَكُمْ فَاذَا فِيلَانْشُرُ فَالْمُنْزُلُ يرَفَعَ ٱللهُ الذِينَ الْمَنُو المِنكُم وَالذِّينَ الْوَوْالْعِلْوَرَجَاجٌ وَلَلْهُ عِلَا مَعَ الْمِنْ مِنْ الْمُهَالَدِينَ الْمُؤَازِدَانا جَنْمُ الْرَسُولَ فَعَكَّرْمُوا بَيْنَ يدى بخويك صدقة "ذلك حَبْرُلكُ واَعْلَرُ"

فَانِ لَمُ بَيِّدُ وَأَ فَانَّ اللَّهَ عَفَوُ رُرَحِيُّهِ عَاشْفَعْتُ الْ تَعْدَمُوا باين يُدَى جُوْيِكُمُ كَدُ قَالِتٌ فَأَنْ لَمُ تَفَعَلُوا وَتَاكِلُهُ عَلَيْكُمْ فاقتى القتالجة وانوالزكعة كأمليط الله ووسوله وآلك خَيرُ عَا تَعُلُونَ • الْمُرْزَالِي لَذِينَ تُولِقًا عَوْمًا عَضِبَ ٱللهُ عُكَيْهُمُ الْهُ مِنْكُمُ وُلامِنهُمْ: ويَعَلِّفُونَ عَلَالَكُذَبْ وَنُهِ يَعَلَّوْك عَدَاللهُ اللهُ ال اجُّنَدُ وُلَّا يُمَا نَهُمْ حُنَّةً فَصَدَوُ اعَنِ سَبِيلِ لِللَّهِ فَلَهُ مُ عَمَانَ مُهُبَنِنَ فَ لِنُ تَغَيُّ عَنَهُمُ امُّوا أَلِا اللَّهُ مِنَ الدِّيشُتُ اوُلْنَاتِ اصْنِ عُلَالْنَارِ هُمْ مِهَا خَالِدُونَ . وَفُعُرَ يَعَنُهُ اللهُ جَيَعًا غَلَافُونَ لَهُ كَا يَخْلِنُونَ الحنه وتحسود الفنه عالمؤيثا الالتهاه الكاذِ بُونِكُ السِّيِّةُ وَعَلَيْهُ الشَّيْطَالُ فَالنَّامِةُ ذركالله اولبك بورك للشيطان الآلة توكالشيطان هُمُلُكُا سِرُورِ • إِذِ ٱلذِينَ عِنَادُ وِيَ اللّهُ وَرَسُولُهُ ٱلْكُلُّكُ فِ الْأَذَلِينَ كُنْكُ اللَّهُ لِأَغِلِنَّهُ إِنَّا وَرُسُكًا اِنَأَلَاهُ تَوَيَّعُ عَرَيْرٌ

لاتحدثة ما يؤمنون بالله وأليوم الاحز نواد ون مرحا كُنُبُ فِي قُلُومِهُ الإيمانَ وَايَّدَهُ مُرِوْحٍ مِنْهُ " وَ عُلُهُ مُ جَنَّا بِتَ بَحْرُكِ مِنْ حَيَّنْهِا ٱلْأَنَّهَا رُحْالِدِنَ فِيهِ والله عنه ورصواعنه اولنك حزياته الاآن كح لله ما في السّمة إن ومَا في الارضُقْ وهُوَّالْعَزِيزُلْعَ كُمُ لذَنَ كُوَ وُامِرًا هَمَا إِلَكِتَا بِمِنْ دِمَا رَهِ لِا لم يحتسبوا وفذف فأفكم رغب يخربون بيؤتهم بايديمه وأيد والمؤنين وكوالأبضاره وكولأأنكنبالله عليهم لمالأة لعذب وَالدُّنْمَا وَكُمْ فِي الْأَحِرَةِ عَدَا بِمُا لِمَا مِنْ اللَّهِ مِنْ أَمَّ مُنَّا قُولُهُمْ وُلُهُ وَمُ الشَّاقَ اللَّهُ مُ فَانَّ اللَّهُ سَلَّا بِالْأَلْعِقَارَ •



مَا فَطَعْتُهُ مِنْ لِينَةِ الْأَرْكُتُمُوهُمُا قَالَتُمَةً عَلَىٰ اصْرِلْجِيا فَيَاذِن اللَّهُ وَيَلِيُّ كَالْفَاسِقِينَ • وَمَا اَفَاعَ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيرَسُولِهِ مِنْهُمْ فَا آفَجَعَتْمْ عَلَيْهِ مَنْ خَيْرا وَلَاكُاتُ وَلَكِنَّ اللَّهُ يُسْلِطُ ونُسُلُّهُ عَلِمَ نَيتُنَاءٌ وَأَمَلُهُ عَلَيْكُمْ شَيِّ قَدِيرٌ • مَاأَ فَآءَ اللهُ عَلَمْ رَسُولِهِ مِنَ اهْلِأَ لَقُرَيَّ فَلَيْهِ والرئسول ولذي ألغزني واليتنائ وكلسناكين وأن السَّبَيْلِ كِيالًا يَكُونَ وَوَلَةً بَيْنَ الْاغْنِيْدَاءِ مِنْكُنُو وَمَا النِّيكُ إِلَّا سَوُّلُ فَيَنَّوْهُ وَمَا مَهُ لِيكُونُونَهُ وَمَا مَهُ لِيكُونُونَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللّل فَلْنَهُوا فَاتَنُوا اللَّهُ أَلِيَّاللَّهُ مَسْدِيدُ الْعِيقَاتِ للف قزا عِالمهّا بون لذيّ انخرجوا مِن ديارهم وَأَمُوالْحِيْهُ يتغون فضاركم أتذو وزينوانا وكيفون الاورسولة فُلْنَاكِوَ هُوُ الصَّادِ فَوَدِ • وَالْذِينَ تَبَقَّءُ الدَّارَ وَالْإِنَّاكَ وز فَيُلُوبِ يَجْنُونَ مَنْهَا جَرَالِيَهِمْ وَلَا يَجِدُ وَيَهِ فَصُدُ ورهِمْ حاجة عَمَا اوْنُواْ وَنُوْيِرْ وْنَ عَلَى نَفْنِيهِم وَلَوْلَا وَبِهِ خَفَاحَة ومُرْيُونَ شَيْءُ نَفْسِيةٌ فَا وَلَيْكِ هُمُ وَالْمُطَالِكُ ...

والذرتيجا وثمن دعك مربقة للوك رتتناا غيز لنا والإخوايت الذِّينَ سَبَعُونَا بِالْإِيمَانِ • وَلَا تَجْعَا فِي أَلُومِنَا غِلاَّ الَّهِ يَتُ مُنَّا وَتُنَا إِنَّكَ رَوْنُ رَجِيمٌ • أَلَمْ نُرَّ الْمِكَالَةِ مَنَ الْفَوْامُولِكُ لإخوانه الذين كقروا مزاه لالكثاب لتن الخوجة لنخرج معَكُهُ وَلانظِيمُ فِيكُ إِحْمَا اللَّا وَاذِ فَوْبَلْمُ وَا ننَعَنْزِيَكُ وَاللَّهُ يَتَمْهُ مِدَاجِ مُ لِكَاذِبُونَ لَيْنَ الْجَرْخُولُا فرجون منهم ولتي فوتلو المنصرونهم ولأن نصروها ليُوكِنَ الأَدْبَارُ ثُمُّ لا ينْفِ وَزَنِهِ لَأَنْتُمْ أَسَنْدُ رَهُمَةً فَعُمُومٍ خرو الله ذاك بأنهم من البنته ون الايقاليك المجيعا الأفق يمحصنك أومن وزاء جدر بأسهم ينهرسك عسبه عيعاً وقلوبه سنة دال بأنهم قوم لايعنان كمثالاذيث فلهم قرساذا فاونال أمره وكح عذابا ك الشيطان اذ قال الإنسان كفر فاراكد قال إلى برئ منك إِنَّ إِخَافُ لَلَّهُ رَبِّ الْعَالِينَ فِ فَكَادَ عَاقِبَتُهُمْ أَنَّهُمْ فِالتَّارِ خالدُن فيها ﴿ وَذَلِكَ بَعِزَاءَ الظَّالِمِينَ ﴿

لَّالَيْهَا الذَيْنِ إِمْ وَالتَّقْلُوا اللهُ وَلْتُنْظِ لَفْنَهُ مِا قَدْمَتُ لِغَادٍ فَاتَّقَافُواللَّهُ أَنَّ اللَّهُ خَيْرُ فَاتَّقَادُنَ • وَلا تَكُونُوا كالذئز نسوااله فانسيه أنفسه أوليك الفاسِعُونَ • لايستَوكَ مَغَابُ لنَّادِ وَأَصَا يُلْجُنَّكُ صَالُلُمُنَّةِ هُوُالْفَا تِرْوُنِ • لُوَانْزِكْنَا هَٰذَا لَعْرَانَ عَلْجُ الرَّائِدُ خَاسْعِا مُتَصَدِّعا مِن خَسْنَيةِ الدُّو وتُلِكَ الأَمْنَالُ نَضِرِهُمَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهَ مُنْفَكِّمُ وَزُهِ هُ وَلِنَّهُ الذِّي لِالْهُ الْأَهُ الْأَهُ وَعُلَّالًا الْعَنْبُ وَالنَّهُ الْعَرَّةُ هُوَالْخُنُ الْحِياءِ • هُوَاللَّهُ الذَّكِلِّ الَّهُ الْأَهْلِ هُوَ لكك القنة وسؤالستالام المخبئ المهر العزيز لجيناك الْمُكَيِّرُ الْسِيْحَانَ اللهِ عَمَايِثُمْ كُوْنُ • هُوَاللُّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ البارئ المصورك الاسماء الحسني يسيح الدمافي السَمَوْاتِ وَالْارْضِ وَهُوَالْعِبْرِزُالْحُكُمْ هُ

ياغيما الذمر المنوالإنتناذ واعدقي وعذوكم اللاء تَلْقُونَ الْهُمُ مِالْمُودَةُ وَ فَلَكُمُ وَا يِمَاجَاءَكُمُ مِنْ كَيِنْ يُخْرِجُونَ إِسُولَ وَاتَّأَكُمُ أَنْ تُوجُمُونًا مِا لِلَّهِ رَبِّكُمُ أَن كُنْتُرُخُرُجُ مُرْجِهًا مَّا سَارٌ وَانْبِغَاءَ مَضَا بِي لَسْتِرُودُ الْهُمُ بِالْمُ دُوَّةُ وَإِنَّا اعْلَا اأعكنت ومزيفعا رمناكم فنتدضأ سواءالسي مَعْهُ وَالْمُولِكُونِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ سَوْءِ وَوَدِوْ الْوَيْكُوْ وَكُ فِي لِيَتَنْفُكُ أَرْحَامُكُمُ وَلِأَوْلًا يُومُ الْفِيمَةُ بِفَصِّلِ بَنِيكُمْ وَاللَّهُ عِلَا تَعُلُونَ بَصَيْرٍ فَلَكُانَتُ حسنة فحابراهيم ولذيت مكة اذفا لولقومه بُرَاءُ مَنِنَاكُمْ وَمِمَّا تَعُيدُونَ فِينَ وُونِ أَمَّدُ كُفِّرٌ مَا بِكُمْ وَيَالًا وَيَنْ كِالْعَدَا وَهُ وَالْعَصْلَاءَ أَنَدًا حَمَّ تَوْمُنُوبِاللَّهِ وَحُدُهُ إِلَّا قُولُ إِبْرُاهِمَ لِأَبِيهِ لِأَسْتَغُفِرِنَّ لَكُ وَمُأْلَمُكِ لَكُ مِنُ ٱللَّهِ مِنْ شَيْ زُرَتَنِنا عَكَيْكَ تَوْكُلُنا ۚ وَإِلَيْكَ الْبَيْنَا وَالْسُلُواللَّصِيرُ • وتَسَالًا يَجْعَلْنا فِسَنَةً لِلدَّرُكُينُ اللَّهِ وَكُنَّا لَا يَحْفُطُ واغيغ كنا دتناآنك انت العريزالحكم

اقدكانكذ فنها اسوغ حسنة فيلئ كان يرجوانه واليوم وم بنة أَفَادًا لله هُو لَغَمُ اللهُ أَنَّ وَيَانِ الَّذِينَ عَادَنَتُمْ مِنْ أُمُونَكُمُ لَا أُولَالُهُ فَلَكُمْ فُورُتِحِمُ • لابنَهٰ لِمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمُنْفَا وَالْوَكُمُ فَالْمِبْ وَلِمْ يَخْرُجُونُكُمْ وَمَا يَكُمُ أَنَّ تُمَرَّ مُ هُو وَتَقْشُيطُواْ لَكُمْ إِلَّا اللَّهُ . لتسطئ والمّائرُهُ كُلْلُهُ عَ الذِّيُّ فَاتَاؤِكُمُ فَ الدِّن وَأَخُو مُن دياركُ وظاهرُ وعَالَخواجِكُم أن تُولُوهُ ومُنْ يُعَ فَا وُلْكَارِيَهُ لِظَالِمُونَدُ • يَاآتِهَا الذِينَ الْمُؤْرِ الْجَاءَكُمُ لَلُوْمِ مُهابِ إِن فَانْتَمِيهُ وَنُوْلَالُهُ عَلَمُ مَا عَانِهَ أَفَانَ عَلَيْهُمْ مُؤْمِنًا ۗ فَلْ رَجِعِهُ هُرَّا لِالْكُنَارُ لَا هُرَجًا لِكُ وَلَا هُو بَعَلُونَ كُلُّ وَالْوَهُمُ الْمُغْتُولُ وَلَاحِنَا حَ عَكَمَ لَأَنْ تَنْكُوهُ إِذَا الْتُمِّمُهُ فِي مُكُرُلُدُهِ عِكْمُ يُنِينُكُمُ وَلِينَ عَلَيْحِ كُمُ • وَانْفَاتُكُو سَيْحٌ \* مِزَازُوالمِدُ إِلَىٰ لَكُمُنَارِ فَعَا قَيْتُمُ فَالْوَالَّذِينَ ذَهُبُ الْوَالْجُهُمُ مِثَارُهِ أَانَتُهُ مِنْ أَوْاَ قَوْأَ اللَّهُ الَّذِي انْتُرْبُهُ وَمُبُونِكُ

المنهاك الماء الماء العالم المناف المالية المالة المنظرة إلله وسننيناً وَلايسَرِفَى وَلايرَيْنِينَ وَلا يَفَتَكُنَّ أَوْلَادُهُنَّ وَلَا يَا بَانَ بِبِهُمَا إِن يَعْتَرِينُهُ بِيَنَ آيَدِهِ إِنَّ كَارْجُلِكِ ۖ رَكِمْ يعَضِيبَكَ فِمِعَرُ وُفِهِ فَبِا يَعِهُنَّ وَاسْتَغَفِرُهُنَّ اللَّهُ \* نِالله عَنُورُريعَهِ الْمَنْمُ الدَّيْكُ مِنْ لَا تَتُولُوا فَمَّا غَضِبَ لَلهُ عَلَيْهِ عَذَبْكِسُوا مِنَ الْأَخِرَةِ كَالْمُسِرَاكُفَالُ بتح إذه ما في استموات وما في الأرض وهوالغريز الكريم وَيُهِا الذِّنْ عَوْلُونُ مَا لاتَعَكُونُ . كُيُهُمُفَّتُ عِنْدَاللَّهِ اذَنَّتَهُ وَلَوْمَا لاَ تَفَعَّلُونِ • اذَاللَّهُ مُحَالَّةُ كُلَّا يْقَا يْلُونَ فِي سَيلِهِ مِنْ أَكُانَهُمْ نَيْنَانِ مُرْضُوحٍ كَاذِ قَالَ مُوسِىٰ لِعَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَكُونَ ذُوسَىٰ وَقُدْتُعْلَمُو قَرْرَسُولُ لَلْهِ إِلَيْكُمْ فَلِمَا ذَاعُوا أَزَاعُ اللَّهُ قَلْوَهُمْ وَاللَّهُ لا يعَلُدي ٱلْعَوْمِ الْعِنَاسِقِينَ

حزب

وَإِذِ قَالَ جِسَوْنُ مُرْكُمُ لَا بَيْزَا يُسْلِّ عِنَ إِنْ اللهِ الكه مُصَدِقاً لِما بِينَ مَدَى مِنَ التَوْدِيةِ وَمُمْشِلُ بِسُولِ يِّأُ بِي مِنْ بَعَدُ بِحَاسُمُهُ ٱلْحَدُ ۗ فَلَمَا جَاءً هَمُوْ الِبَيْنَاتِ قَالُولُ هذا سِيْرَ مُنِينٌ و وَمَنَّ أَظُالُهُمِّينَ ا فَتَرَى عَلَمَ الْصَالِكَ نِبَ وهُويَدُعُ إِلَي لِاسْلَامٌ وَأَلْلُهُ لَا يَهُدُ كِالْعَوْمُ الظَّالِينَ يرِيدُونَ لِيطُعِنِ انوُرَالِلهِ بِأَفُواهِمِيرٌ وَٱللَّهُ مَنْحٌ نُوْرِهِ \* وَلُوكِرَ وَالْكَافِرُ وَرَفِ هُوالْدَى الرَسْلُ رَسُولُهُ إِلْمُ الْمُرْكُ وُدِينِ الْحِقِّ لِيُظْلِرُهُ عَلَالَّذِينِ كُلُومٌ وَلَوْحَيَ الْمُشْرِكُونِ • يَاءَيْهَا الدِّيَنَا مَنُوا هَلَا ذَاكُمُ عَلْمِهِا تُقْرِ نَخُيَكُ مِنْ عَذَا بِإِلَيْمُ ۚ ثُوْمَٰ يُونَ بِاللَّهِ وَيَسَوُلُو بِ تُجَاهِدُونَهُ فِي سَهِيلِ لِنَّهِ بِامْوَا لِكُوْ وَانْشَيِكُمُ ذَٰلِكُو حَيْكُمُ الْوَكُنَّةُ تَعَلَّوْنُ لِيغَيْنِ لَكُرُ دُنُوْيِكُمْ وَيُدْخِلْكُ جَنَانِ خِيْ يُونِ عَيْنِهَا لَانْهَا وُ وْمَسَارِي طَلْمَةٌ فِ جِّنَاتِ عَذَيْنٌ ذَلِكُ الْفُوزُالْعَظِيمُ \* وَالْخَرَيْخَ فِي الْمُ نَصْرُ وَاللَّهِ وَ فَتَحْ قَرِيكُ الْمُنْتِرِ ٱلْمُؤْمِرِ لِيكِّ \*

يأغثها الذبخ أمنؤ كويؤاآ تضارا لله كمأ فالعيبتي مَنْءَ لِلْحَوْارِينَ مَنَ انْصَارِحَ إِلَى اللَّهُ ۚ فَالْأَكُوارِينُونَ حَنَّ ا انَصَارُولُهُ فَامَنَتُ طَالَيْفَةٌ مِنْ بَنَ إِينَ إِينَ إِينَ كِلَا كِكُفَرَتُ طَائِعَنَهُ مَا أَيَّدُ مَا الَّذِينَ الْمُنَّا عَلَيْ عَدْثُوهِمْ فَأَصْبِيمُ إ وبرح ظاهرين فيحلم واحدى عوشوه أمالت بتيئح التاء ما في الشماية وما في الأرض اللكوا لفذ وسي العزيزا هُوَلِدَى بَعَتَ فَالِاشِينَ سَوْلِا مِنْهُمْ يَتُلُوا عَكُمْ مِ أَيْرِوَنُ يَكُمْ مُ وَيُعَرِّهُ الْكِنَابُ وَلَكِنَةً كَاذِكَانُوامِ فَبُلُ لِغَيْضَالَالِمُ بَيْ وَاحْرَيْتُ مَهُمُ لِمَا يَلْحَقُّ بِهِمْ وَهُوَالْعَرُ وَلِلْلَكُمْ ۗ ذَٰلِكَ فَضُلُّ تُوْنِيَّهُ مِنْ مُسْأَكِّ وَٱللَّهُ وَلَالْفَضْ الْعَظْمِ مِنَّا ٱلذَّرَ حَلَّا اللَّهِ وَلَيْ ثُمُّمُ يَحُلُوهُا كُنُولُلْمُ السِّمُ السَّفَا رُّ بِشَيْمَتُلُ الْفُومُ الَّذِينَ كَذَبُوا بايادِ الله وأللهُ لا يهَ وكالعَقَ الظَّالِينَ فلياء يُهكَ الْذِيرَ هاد كُالِن زَعَمْ يُمُ أَنَّكُمُ عَلَيْ الْمِياءَ لِلْهِ مِنْ وَكُ النَّاسِ فَتُمَّنَّوَ الْوَتَ إِنْ كُنْتُمُ صَادِقِينَ فَي وَلِي

5 + 8

وُلا عُنُو نَهُ أَيِّكًا عِمَا عُدَّمَتْ آيديهُمْ قَالِمَهُ عَلَيْمِ الطَّالِيرَ قَاٰإِنَّالِوَتِ الذِي تَعَمِّ وُنَ مِنِهُ فَالِّذُ مُلاَ فِيكُمُ ۖ ثُوَّالِكُمُ ۖ وَنَامِنِهُ فَالْتَدُ مُلاَ فِيكُمْ ثُوَّ وَلَهُ لى علِلْ الفير وللشَّه ادَوْ فَيُنِّكُمُ كِلْكُنْ مُنْ مُعَلَوْنَ لِمَاءَيُّهَا الَّذِينَ مُنُولاً ذِا نُودُى الْمِصْلُوةِ مِن يَوْمِلِكُمْ فَيَةٍ فَاسْتَوَا الْخُرِكُلِلْهِ وَذُرُوْالْلِينَةُ ذَٰلِكُمُ تُحَمِّرُكُمُ الزَّكُ نُتَمِّنُعُلُمُونَ • فَاذِا فَضِيَّةٍ لضلوة فانتشروا فيالأض وابتعثوامن فضراكته كأذكرة الله كُثِرًا لَعُلَكُمْ تَعْلَمُ نِنْ وَإِذَا رَأُوجِالَةُ اصَّلُمُ الْغِصْوَا إليها وَتَرَكُوكُ فَاتِمُا فَإِمَا عِنْدَالْدُوحِبَرُ مِنَالِلْهُوَوَثِنَالِجُ مُن وَاللهُ عَيْرَالاً زِفِينَ عَالمَا نَعُولُهُ اذِاجَاءَكَ المُنَافِقُونَ ﴿ فَالْوَانَشُهُ كُانِكُ لُرَسُولُ المَامُ وَاللَّهُ تَعَلَّمُ اللَّهُ لَكُ لَرَسُولُهُ \* وَاللَّهُ يَنْهُمُ وَ الْ النَّافِيَةِ رَكَّا ذِبُونِ الْخَلُكُ لَأَلَّا عَالَهُ حُنَّةً فُصَّلَّكُ اللَّهِ الْمُحْتَدَّةُ فُصَّلَّكُ عَنْ سَبِيلِ اللهِ الْهُ الْمُحْرِسُ الْمُعَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

إِنَّهُمْ مَنْوا فَهُ كُفِّهُ وَلِ فَطُلِّهِ عَلَى قُلُونُهُ فَهُمُ لِلْفُقِّمُ وَلَهُ

سون أجدة عليه هالوزو اللهُ فَكُونِ • وَإِذَا فِمَا لَمُ يَعَالَمُ اسْتَفَفَّرُ لَ لمعالو وأرؤنسهم وزائنهم بصندون وهم مستكبروا واعظيم استغفرت في أم لمستفع في النفااة انَّانُهُ لِأَمِدُى لَعْتُومَ لَغَاسِعَينَ هُ لِلْذِينَ بِعُوْلُونَ تنفُقُه اعَلَم عُنُدر بَسُولَ الله حَيَّ يَنفَصَالُ وَلله حَرَّ السِّم إن وَالْارْضُ وَلِيَّ الْمُنَّا فِعْبِي لِلْمُعْقِفِ وَفِي مَوْلُونَ لَيْنُ رجعنا آلى كلدينة ليخرج الاعزاميها الاذك والبه لعزة ولرسنوله وَللَّهُ مِنهِ وَلِكِيَّ لَلنَّا فِقِيمَ لِايَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا مُهُ نَّذَرُ الْمِنُوا لِا تَلْهِكُمُ الْمُؤَاكِكُمْ وَلِأَ ٱوْلاَذَكُمْ عَنْ دَكُرَالِيَّةِ وَمُنَّ مفعاً ذاك فَا وُلْتَكُ هُمُ الْخَاسِرُ وَنِ وَانْفَقُولِمَا رَفَنا رُرُ مِنْ قَيْدِ إِذِيناً فِي اَحَادُكُمُ الْمُورَاتُ ضَيَعُولُ رَبِي لَوْلِا أَخْرَتُنِي آاحًا وَيْتُ فَأَصَّدَفَ وَأَكُنِّ مِنَ لَعِبًا يَحِينَ وَلَوْتُوتِر لْلُهُ نَفْسًا اذَا جَأَعَ أَجَلَهُمَّا ۗ وَإِللَّهُ حَيِيرٌ عِلَا نَعُهُ وُزِّ

1º priji

أُنِّيُّ اللَّهِ مِنَا فِالْمِتَمُولَةِ وَمَلْ فِالْاَحِيُّ لَهُ الْلَائُوعَكُهُ الْحُدْرُ وَهُوَعُلِي كُلِّ اللَّهِ عِنْدِينٌ ﴿ هُوَالَّذَى خَلَقُكُمْ فَنُكُمْ لَا فِرْوَمُولُكُمْ مؤمن والله عنا تعُلُوك بصير . خَلُوكُ استَمْات وَالأَضْ بالْحَة ، وَصَوَّرُحُ فَأَحْسَنُ مُورَكُمُ وَالْيَهِ الْصَيْرُ بُعُ إِمْا فِالسَّمْوٰ إِن وَالأَرْضِ وَيَعُرُمُ النُّسِّرُونَ وَمَا تَعْلَيْوُنِّ وَاللَّهُ عَلَيْ بِذَاتِ الْمِتُّدُودِ • الْمُثَّاتِكُمْ نَبُوُّ لِذَيْنَ كُنَرُومِ فَهُلُ فَذَا قُوْا وَلِمَالَ مُرِهِمْ وَكُمْ عَذَابُ آلِيُّهُ ﴿ ذَٰلِهِ مِا نَّكُهُ ﴾ نَتَ تأتيهم رشاهك باليكينان فغالما أبشرته دوننا فكفوا وتُولُوا وأستَفَخَ إِلَهُ وَاللَّهُ عَنَّ مِيدُهُ نَعَ الدِّيكِيرُوا دُلْنُ مِعْنُولُ قُلْمِمْ وَرَبِي لَنْبُعِينُ أُولِسَبْقُ لَا عَلَمْ وَلَلْكُ عَالَلَهُ ولِسَبِرُهُ فَامْنِنَا بِاللَّهِ وَرَسُو لِهِ وَالْوَّوَالْأَكَانِكُنَا وُللهُ عِلْ يَعْلُونَ حَبِيرُ وَيُحْجِعُكُ لِيوَ لِمَعْ ذَلَاكِومُ التَعَانِي وَمُؤْ فوي الله وتفار سارحاً لكفرعنه ستباير ويدخله جناب يخ يَعْنَهُ الأنهارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبُدّاً ذَٰلِكَ لَغُو زُلِعَظَّمْ •

فلذيز كغروا وكذبؤابايا بناآ فلط كأصابط لتاري فلايز فنها وكثير المصريره ماأصاب ومصمته الآباذ والتاء وَمِنْ يَوْمُونُ بِالِلَّهِ بَهُ لِهِ قَلْبَهُ كُلَّالُهُ بِكُلِّ شَيَّ عِلَيْهِ مَنْ ع واصلحه الله والطيعه الرسول فاذتوكيت فاتماعا بسولنا البَلاْغِ المُبِينُ • اللهُ لأَلْهُ الْأَهُونُ مُعَلِّمُ اللهُ فَلْسَتُوكُلُ لْمُؤْمِنِونِكُ بِأَعْنِهُا الدَّيْرَامُنُوا آنَ مِنْ ازْوَاجِمْ وْاوْلادِمْ عَذُوا لَكُ فَاحَذُرُوهُمْ وَإِن تَعَفُوا وَتَصُغُ وَيَعْفُوا فَانَ اللهُ عَنُورِ رَحِكِ إِغَالْمُواْ لِكُمْ وَأُولَانَكُمْ فِنْنَةٌ وَلَلْتُهُ عندُدُ أَجْرِعَظَهُ • فَاتَّقُو اللَّهُ مَا أَسْتَطَعَمْ وَلِسَعُوا وأطبعوا وأنفيقوا حئرا لانفسيك ومن يوف كنح نَفْسِيَّهُ فَاوْلَـٰ عُرُهُ الْفُلْ إِنْ الْالْفُرْجِنُوا آليَّهُ فَرَضِّهِ سَنا يُضِا عِنْهُ لِكُ ويَغَنْ لَكُ وَاللَّهُ سَكُونًا عَلَمُ فَ عَالِمُ الْعَبَ وَالنَّهُمَا وَفَالْعَ بِرُلُكُكِمْ

Property of

رُّا يُهُا النِّهُ إِذَا طَلَقَ مُأْلِنَسِنَاءَ فَطَلَقِهِ هُوَ لِعِدَ يَهِنَ فاخصواالعدة وانقوالا دريكم لاخرجوه وتمزيونين ولأيخرنج الأاد فأبين بغاجيشة منتينة وتلك مدودالله ومَنْ يَتُوكُ رَحُدُودَاللَّهِ ۚ فَقَدَظُكُمْ نَفُسَهُ لَا تَذَرِيَ كُعَرَّ اللَّهُ عُدِثُ بَعَدَ ذَٰلِنَ الْمُراهِ فَاذَا بَلَقَ الْجَلَقَ الْمُلْكِ بمغزون اوّفارقوهُنّ بمعرَّوُفِ ۚ كَانَتْهِدُواذَوْعَكُمْ لَا مِنِكُمْ وَاقِيمُ السَّمُهَانَ لِيهُ ذَلْكِمُ يُوعَظِّيدِمَنُ كَانَيْقُونُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمُ الْأَحِبُ وَمَنَيْتُونَ اللَّهُ يَعْمَالُهُ عُرُجًا ﴿ وَيُرْزُقُهُ مِنْ حَتْ لَا يَحْدَسُكُ وَيَنْ يُتُوكُمُ عَالَهُمْ فهو حسبة إذَ الله بالغ أمن و فد حَعَلُ للهُ كِلْ شَيْ فَدُرًّا واللائف ينش وتالحيض فينسائيك إدارته فعيدان فك ذُاسَهُ و والآبي لم يُحَمِنينَ وَافِرُانَ الأَخْ إِلَا عَالْمُ الْمُعْ إِلَا عَالَمُ الْمُعْ الْمُ الاَيْضَاعِينَ حَمَّالُهُمُنِ ۗ وَثَنَا يَتَقِ اللَّهُ كَيْعَالُهُ مِنْ أَمْنِ لِيسْراً . ذَلِنَ أَمُرُلِلُهِ النَّزَلَةُ لِلنَّكُمُ وَمُنْ يَبُّو اللَّهُ \* يكترعنه استيتانه وتفظم لذا تجسامه

اسكونهن مزجت سكنتان وحدكة وانضا توفي النصقوا عكرة كوان كن الإستول فانفو وعكرات حق بضعن فَا ذِا لَضَعُ رَكُمُ ' فَالْوَهِنَّ اجُورِهِنَ كُلِّمُ كُلِّيمُ كُلِّيمُ بَيْعُ بَيْعُ وَفُومُ تَعَاسَرُ مِنْ فَسَرُضِعُ لَدَا خُرِي لِينَيْنَ وَ وُسَعَةُ مِنْ سَعَيْدُونُ مْدُرْعَكَيْدُرِزْفُهُ فَلَيْنُفِقَ مِنَا آلِيهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّئُكُمْهُ نَفْساً الْإِمْلَ النها سُبُعَ عَالِمَهُ بَعَدَ عَسْرِ لَسُولُ وَكُا يَنْ مِنْ قُرِيةً عَسَاعُمُ امرتها ورئسان فحاست اهاجسا باستديدا وعذبناها عذابا نُكُرُا ۗ فَذَا قَدْ وَيُالَ أَمِهَا وَكَا ذَعَاقِيَةُ أَرْجِا خُسُرًا ۗ اعَدَاللَّهُ مُعَالًىٰ سنديها فاكتوالهة بالغطيباب ألذين منوا فذائز كالاه لليكم وكر وسُولاً يَتَلُوعُكَلِيكُمُ إِلَاحِتَا لِلْهِ مُبَيِّئَاتٍ لِيجُرْجُ الَّذِينَ الْمُنُوا وَعَلِفًا المتناكيان من القالمات الحاكثور وم تغيم الدوتغ الماوتغ الما بكنوله كبتاية جرئهم يحقيها الإنهار خالدين فهااكا فكأخس ٱللهُ لَهُ دُذِيًّا ۗ اللهُ الذِّي حَكَىٰ سَدْعَ سَمَانٍ مَمِنَا لاَرْضِ طُلُمُنَّا يتنزُّلُ لِأَمْرُ بِينُهُونَ لِتِعَكِّرِ ۚ آنَّ ٱللهَ عَلَيْكُلِ سَنَيْ فِدَيْرٌ وَالْكُلُّهُ قد العاط بالم الله عندال و الله الله والما

الدالقرالحير يُهُا النِّيْ النِّيْ المَاكِرِيمُ مُا السَّلَ الْمُدُلِّدُ نَبْتَغِ مَنْ الْمُاكْرُ وَاجِلَ وللدُعُنُورُومِ وَ قَدْ فُرَضُ لِللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّهُ أَيْمَا نِكُمْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وهُوَالْعِيْرُ الْعَصِيرُ • وَإِذْ اسْتَرَالْيَتِي إِلَى بَعَضِي أَذُوْلِجِهِ حديثًا فَكُنَا نُبَرِّ إِذْ بِهِ وَلَظَهُرُ فَاللَّهُ عَلَى مِعْ فَابْعِضُهُ واعرض عن بعض فأتا سَبَأَهُا بِهِ فَالتُّ مَنَ اسَبَأَ إِلَيْهِ مَا اللَّهُ مَنَ اسَبَأَ إِلَيْهِ مَا فالرَّنْتَأَنَّىٰ الْعَالِمُ لِلْهِ الْمِنْتُونِ إِلَّا لَلْهُ مِعْدَصَعَتْ قَلُوبُكُما وَانِ تَظَاهَرِي عَلَيْهُ فَانَ الله مُوكِمُولِيهُ وَ حبِرِيلُ وصَا يَحُلُومُنِينَ وَلَلْكُلْ عَكُهُ بِعَدُ ذَلْ يَظْهِيرُ • عسَىٰ وَنَهُ آذِ طَلْفَكُنَّ ادٌ بِيُدِلُهُ أَزُولِ ٢ خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسُلِلًا فِ مؤنمنايت فايناب فايتباي عابيات ساتتجاب نتباب وَالْكَارُافُ لِمَا يَهُمُ الْوُزُونِ الْمُوكُوفِ الْمُصْلِكُمُ الْمُعْلِكُمُ الْمُعْلِكُمُ الْمُعْ وَفَرْدُهُاالِنَاسُ وَلِلْحَارَةِ عَلَيْهَا مَالْآئِكَةَ خِلاطَ شِلادًا لايعضو والله ما المركف ويفعلون ما يؤمرون المَهُ الْهِينَ كُفُرُوا لِإِقْعَتِ لَدُواللَّهُ وَلِمَا لَيْ الْمُؤْرِدُ الْمُأْلِمُ مُؤْلِكُمُ اللَّهُ وَقُلُوا

يَاءَيُهِ ٱلذِينَ امْنُوانُولُوا إِلَىٰ اللَّهِ تُوبَهُ أَنْصُوْحًا عَسْهُ رَبُّكُمُ الْ اذَيْكُتْرَعُنُكُ سُيَتِنَا عِكُمْ وَيُنْحِلُكُمْ جُنَّاتٍ بَخْرِي مِنْ عَيْهَا ٱلاَهُارُ وَوَلا لِجُزِي الله النَّهِ وَلِلذِّينَ الْمُوَّامِعُ لَهُ نؤرُ فُونِينَعِي بَائِنَ أَيْدِيهِ وَمَا عِلَا يَهِمُّ يَعْوَلُونِ رَبِّنَا أَثْمِيلُنَا نوُرُيّا وَاغْفِرْ لَيَا أَيْنَكَ عَلِّكُلِ شَيْءُ وَتَدِيرٌ • يَاغَيُّهُمَا الَّيْنُ ﴿ هِدِ الكنار كالمنافيين واغلظ علبه وكالوبه بمختر كيش كالمير صَرِيّاً للهُ مَثَلًا الِذِينَ كِمَزُ وَالْمَ أَمَّانُونِ وَامْرُأَةَ الْوَطْرِكَانَنَا خَنْ عَبْدَيْنِ عِبْ إِذَا صَالِحَةُ فَا نَنَا هُمَا فَلِيَغِيِّنَا عَنَهُمَا مِنَاهِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَقِيلَ دُخلاً النَّارِمُعَ لَذَاخِلِينَ • وَضَرَّبُ اللَّهُ مُثَالًا لِلدِّيزَ الْمُثْلُ أمَرَأَة فِهُونُدٌ إِذْ قَالَتَ رَبِّيانِ لِمِعِندَكَ بَيْناً فِي الْجُنَّاةِ وَيَجَنِّف مِنْ فِي عَوِينَ وَعَلِيهُ وَيَجْنِي مِنْ الْمَوْجِ الظَّالِينَ • وَمُرْتُمُ الْمُسَاعِمُ إِنَّ عَمْ الْ التيآخصنت فرجها فننخنا فيدمن روجينا ومسكوت يكيان وَقِيا وَكُتُهُ وَكَانتُ مِنَ لِقَانِتِينَ فَ المالكوالتي

**美美** 

سَارِكَ الذِّي بِيدِهِ اللَّهُ وَهُوَ عَلِيُ السِّيءِ قَدِيرٌ فِي الذِّي خَلَقَ المُوسَ وَالْمِينَ لِيَافِكُمُ الْمُؤْمِدُ مِنْ اللَّهِ وَهُوَ الْعَبِينَ الْعَفُولُ الَّذِي خَكُنَّ سَنْبِعَسَمُ ابِي طِياعًا مَمَا مَرَىٰ فِي خُلُقِ الرَّحُيٰ مِن يَفَاوُبُّ وُرُجِعِ البَصْرَهُ لِمَرَى مِن نَظُورِهِ لَمْرُ ارْجِعِ البَصْرُ كُولَانُ نَقَلُتُ النَّكَ الْمِعَدُ خَامِماً وَهُوْ حَسِيْرٍ • وَلَقَدُذُيَّتُنَا الستمآء كذننيا بيضابيح وتجعلناها رجوما التشياطين وَاعْتَدُنَا لَمُ وَعَذَا بِالسَّعِيرِ \* وَلَلْنَدَيْكَ غَرُوا بِرَبِّمُ عَذَا بُ هُنْهُ وَبَشِّرُ لُصَيْرِهِ إِنْالْعَوْمُ السَيْعِ لَمَا اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ تَقُورُ • تَكَادُ مُنَيِّرُ مِي الْغِيظِ كُلْمَ اللَّهِ فِيهَا فَيْجُ سَأَلُمُ حُرَّةً المُوَاتِكُمُ نَذِينٌ فَالْوَابِلَى قَدْجَاءَ نَانَذِيرُ فَكُدُّينًا وَقُلْنَا مَانَزَلَ الله مِن سُمَعَ إِن النَّمُ الْإَفْضَالْ إِلَكْبِ وَقَالُوا لَوَكُنَّا نُسُمُ ۗ أَوَ نفقِرُ أَكُنّا فِي صَلِيا لِلسَّعِيرِ فَاعْتَرَ فَوَا يَذَنَّبِهُ مَسْخُ عَلَّا إصر السبعة الذاكة تعيشون بهر الفي كم معفق وَأَجْرُكُبُرُ \* وَاسْتِرُوا فَيْ لَكُمُ أُوا يَجْهِرُونِ إِينَهُ عَلِيهُ مِنْاتِ الصُّدُورِ • الأَدْعَامُ إِحَانَ الْوَهُ اللَّهُ مِنْ الْحَيْفُ الْحَبْدُ •

هُوَالذِّي جَعَالِكُمُ الْارْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِمَنَا كِيهَا وَكُالْمُنْ رْنِفِيرٌ وَالِيهُ الِمُنْشُورُ ۗ عَلَمْنُمُ مَنْ فِي السَّمْ اَعِلَنَ يَخْسِفَى الْمُلْكُمُ عَاذِاهِ مُورُ \* امْرَامَنِمُ مَنْ فالسِّمَاءِ انْ بُرْسِلُ عَلَيْكُمُ خاصِبًا ٩ فستغلون كيف ألبيء ولقذ كذب لذي عني فبالن فكيف كأذ نَكْبِيهِ ۚ أُوَّلُمُرُبُو ۗ إِلَىٰ لَطَايِرِ فَعُفَّهُمُ صَافًا ثِ وَيَقْبَضِى مُا لِسِيرٌ إِ إِذِ ٱلْحَرِّالَةِ الْمُلْ شَيْءِ بِصَبْرِهِ امْنَ هَٰ فَاللَّذِي هُوَجُنْدُكُمْ يَنْفُمُ مِنْ وَوُدِا لِرَّفِنِ إِدِالْكَا وَمِنْ لِلْفَيْ عِنْ مُورِ امِّنَ هَذَا الْذَي يُذَنَّكُمُ أَنِي استنك وزِقَهُ بلَ لَجَوًّا فِي عَنْ وَيُعْنُورِ الْمَنْ يُنْفِي لِمَا عَوْمَ مِنْ اهُدُى ٓ اَمِّنْ بُنْهِى سَوِيًّا عَلْى جِراطٍ مَسْنَفَيْمٌ فَأَهُو لَذَّ كَالْسُأْمُ وَعَعَلَكُمُ الْسَيْعَ وَالْانْضَادِ وَالْاَفَتْدِةٌ قَلْبِالْأَمَّالْسَنْكُرُولُ فَلْ هُوَالِذِي ذِرًا كُمُ فِي لِا رَضِ قَالِيهُ عِينُ شُرُونَ • وَيُقَوْلُونَ مَنْ هُا الوَغَدُاذِكُنُتُمْ صَادِ فِينِ قُالِمَا الْعِلْرِ عِنْدَاللَّهُ وَالْمِّأَالَإِنَا بَيْنِينُ فَكَا ذَا وَهُ ذَلْفَةً أُسْبِيَّتَ وَجُوالَّذِيْنَ كَفُرُواْ وَقِيلُهٰ ذَالَذَ كِ كُنْتُمْبِرِ تَلْتَعُونَ • قُلْ الْكَيْتُمْ إِنَّ الْمُلَكِّرُ عَلَى مُعَلَّى وُلْحِنَا فَنْ يُحِيرًا لِكَافِرَ مِنْ عَلَا بِوَ الْبِيرِ . • قاهواتِ فَنَ

7113

فأهوا وخنا المنايز وعكيد توككنا فستعلمون منهوفهم مبني فالرابتم إن المبير مأق عوراً فن يأبيه كما يمجير ومايسطرون ماأنت بنغت وتك يحنون فافكك لأجراع كمريمنون والكاكع كماخلي عفلع فستنبر ويضروك في أيكم الفتوك إذرتك هواعلي من ملاعن سي وهُواعَلُمُ الْمُهْدَدِينَ عَلَانْطِعِ لَلْكِنَّ بَينَ وَدُوْلُوتَدُهِنَ فَيُدْهِرُوْكُ • وَلا تَعْلِهُ كُلُّ عَلَى مُعْمِينٌ مُمَّا رِمَسْاءِ بِمَيْمٌ • مَنَاعِ الْمَارِمُعْمَدُ نُبِيهُ عُنِّلَ مَعُدُذُ لِكَ نَنِيمٌ • أَنْكَانَ ذَامَ إِلِوَيَنِينَ • إِذَا لِتَاعَلَيْهِ ايَّا تُنَا فَالْ سَا مِلْ يُلْا وَلِينَ سَنَيْمُهُ عَلَيْكُ يُمْلُمُ • إِنَّا بَلُونَاهُم كُنَّا بَلُونَا آصَ إِنَّ لِجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لِيصَرِمَنْهَا مَصْبِعِينَ وللسُنَّنَةُ وَلَا مُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُلْتِقُ مِنْ رَبِلِكُ وَحُمُ الْمُعَوْنَ نَاصِنَ كَالْصَرِيمَ \* فَنَادَ وَاصْلِيمِينَ \* اذَا يُفَدُواعَلَى وَنَكُمْ " كُنْتَ صَارِمِينَ فَا نَصَلَعَتُ وَهُمْ مِنْ عَنَا فَوَيْ اللَّهِ فَعُ

النَّالْ يَدْخُلُتُهَا اللَّهُ مَ عَلَيْكُ مِسْتَكِينَ و وَغُدُوا عَلَى حَرْدِ فِادِدِينَ فَلَمَا وَأَفْرِهِا قَالُواۤ أَيْالُطُّۤ الْوَثُفُ بَرُكُوْ عَرَوْمُورَنِ قَالَ وَسَطَهُمُ الْمُ أَقَلُ لَكُمْ لُولُالْسِيحِونَ • فَالْوَا سيُحان رَيْنَا لِنَاكُنَا عَالِينَ • فَاقَرَا يَعَضُرُمُ عَالِعِصْ يَتَلَاوَمُونَ ۗ فَالْوَالِيا وَيُلْنَا لَيْا كُنَّا طَا غِينَ ۚ لَعَسَىٰ رُبِّناً جَالُعَا إِلَا مَن مُ إِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وكَذَابُ الْأَخِرَةَ أَكْبَرُ لَوْكَا نُوابِعَلُونُ ۚ إِنَّ لِلْتُقِينَ غِنْهُ رَبِهِ جَنَاتِ النَّعِيمُ انْجُعَا السَّلِينَ كَالْجُمْيَنِ • مَا أَكُمْ يَنَ تَحِكُونَ • امُرَكَّلُكُونَاتُ فِيهِ تَذَرْنُسُوكَ • إِذَاكُمُ فِيهِ كُمَا خَيْرُ عُنْ الْإِلْمُ الْمُأَنَّ عَلَيْنَا بِالْفَةُ الْحَافِحُ الْعِثْمُ الْعَالِمُ لَكُمْ لَكُ عَكُونَ • سَنَاءُ إِنْتُهُمُ إِنْ الْدُرْعَةُ الْمُحْ الْمُحْ الْمُحْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ بِسُرُكَا مِّهُ إِنْ كَا نُوَاصِادِ فِيَكَ يُوَمِّرُ كِيْشُفُهُنَ سَاقٍ وَيُأْيِعُكُ الْحَالَسِيْ وَفَلَا يُسْتَطَيِّعُونَ خَاشِعَةً أَنْصَادُهُمْ رَهُمُ لَمُ اللَّهِ وَلَا يَتَّا كالفًا يُذعونُ إلى السَيْرُةِ وَهُمُ سَالِلُونَ فَذَكُرُ فِي وَمُزَّكَّا وَيُهِمُا المديث سنستذر محرف المقارات والمراد الكرين والمراد

لْمَا أَنَّهُ فِي مَا لَمَا أَقَهُ ﴿ وَمَا آدَرِيْكَ مَا لَمَا الْحَاقَةُ أُو كُذَّبَتَ غُرُهُ وَعَادُ الْمَلَكُ الْمِلْلَا عَلَيْهِ ﴿ وَمَا الْمَاكِمُ الْمَلْكُ الْمِلْلَا عَلَيْهِ مِسْفِعَ لِمَا لَا عَادُ فَالْمُلْكُ الْمِلْلَا عَلَيْهِ مِسْفِعَ لَمَا لَا وَمُنْفَا الْمِلْ مُنْفِقًا عَلَيْهِ مِسْفِعَ لَمَا لَهُ وَمُنْفَا اللّهِ مَنْفُولُ وَمُنْفَا وَمُؤْمِنَ وَمُنْفَا وَمُؤْمِنَ فَاللّهُ وَمُنْفَا وَاللّهُ وَمُعْمَلُولُ وَمُنْفَا اللّهُ وَمُنْفَا اللّهُ وَمُنْفِقًا مُلْكُمْ الْمُؤْمِنُ اللّهُ وَمُنْفَعِلًا لَهُ وَمُنْفَا اللّهُ وَمُنْفَا اللّهُ وَمُنْفَا اللّهُ وَمُنْفَا اللّهُ وَمُنْفَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْفَا اللّهُ وَمُنْفَا اللّهُ وَمُنْفَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَ الْ الْمُنْ وَلَمِيالُ فَذُكَّنَا وَكُمَّ لَا عِنَّهُ عَلَيْهِ فَيُومِ مُدُوفِقَةً الوَّاقِعَةُ • فَلَنْتَقَوْ السَّمَا عَنْهَ بَعِمْ يَذِ وَاهِيَةٌ • وَلَلْلُوْعَلَىٰ إِنَّهُ وتعاعُ مَنْ رَبَاتُ فَوْرَامُ يَوْمَيُو ثَمَانِيةً \* يُومُيُذِ نَعُضُونَ لأَخَيْ مِنكُونًا فِيكُ \* فَالْمَا مَنْ الْمِنْكِنَا بَهُ بِيَسِنِهِ فَيَقُولُهُمَّا وَمُ الْوَكُمُ كِنْايِمَةُ وَ الْفِظْنَتُ لَقَ مُلْاهِ حِسْايِمَهُ \* فَهُوَ فَعِينَا وِرَاضِيَّةٍ في جنَّهُ عالِيهِ \* قطُلُونُهُما دانسَةٌ \* كُلُوْ وَانْسَرَبُوا هَبَنَّا يَمُا اسُلَفَتُمُ فِي الإِيَّامِ الْحَالِيَّةِ \* وَأَمَّامَنَ الْوَفِيكِتَا بَرُبِيْمِ الله • فَيَقُولُ بالسَّنَةَ لَمَا وَتَكِينَاسِيَّهُ • وَلَمَ أَوْمَا حِسَاسِيَّهُ • مِالْيَتُهَا كَاتِ القاضِينَةُ فَ مَا أَعْنَى عَنِي مَالِيَّهُ وَكُلَّتُ عَنِي سُلْطَانِيدٌ • خُدُنُ فَعُلْدٍ، وَ ثُمُ لِحَيْمُ صَلَى اللهِ مُنْ فَعُ فَي سِيلِسِلَةٍ ذَرُعُها سَبُعُمَا وزاعاً فاسَلكون والمُكانلافِون البنوالعظيم ولاكفنا طَعَا طِلْسَكُونُ فَلَيْسَكُو لُلْيَوْعُ هَفُنا حَيَّجٌ ۗ وَلَاطُعَامُ الْأَمْرُعُ لِلْمِ لِإِيَّاكُلُهُ ۚ لِّلَّاكُنَّا ﴿ يَنِ ۚ فَلَا اقْسَدُ عِيادَتُهُم وُمَنَ ۚ وَمَا لَا يَهُمُونِ كَ ايَّةُ لَغُولُ رَسُولُكُرُيمٍ • ومَا هُوَيَتُولُ شِاغِرِقَالِهِ الْمُا تُوْمِوْلُ • وَلَا يِعَوْلِهُا هِنْ قَلِيالُامُ الذَّكْرُونَ فِي تَلْزِيلُ مِنْ رَبِوالْعِلْ الْمِنْ

491

يِّنَا بِعَضَ الإَفَّا وِمِنْ لَأَخَذُ نَا مِنْهُ بِالْهَينِ لْقَطَعْنَامِنُهُ الْوِتَانِ • فَامِنَاكُونُوا حَدَعِنَهُ يَهُ لَنَذُكُونَهُ النَّهُمُ اللَّهُ وَإِيَّالْمُعَالُمُ الَّهُمُ لِكُمُ لَا يَهُمُ اللَّهُ مُلَّالًا مِن نُهُ كُسُرَةٌ عُمَّا الْكَافِرَتِ وَانِّهُ لَحُقَّ الْمُعْيِنِ فَسَيِّحَ سَكُلَ سَأَتُلُ بِعَذَا بِغَافِعِ \* أَلِكَا فِرَ لَيْسَ لَهُ إِفَعْ \* مِزَلَلْا ذي المقارج • تَعْنَ الْمَلَا قِلَةُ وَالْمُ وَحُ الْمِيْهِ فِي يُومِ كُانَ مِقْلَارُهُ حَسِّينَ ٱلْفَ سَنَاةِ فَأَصِرُ صَنِوا حَيالًا الْهَارُونُ أَنَّهُ بَعِيدًا وَنُرِينُهُ قَرِيبًا • يَوْمُرَتِكُونِ السِّمَاءَ كَالْمُولِ \* وَتَكُونَ ا الحالكالعين ولايستا حيم جيمًا. يبصرونه يوج لوينتدي وغاجيه ومينز بتنباوة وصارجته والجياد وَفُهُ لِنَوْ الْنَيْ لَوْ وَسِهِ ﴿ وَمَنْ فَ الْأَرْضِ حَبِيعًا ﴿ أنهالظ نزاعة لليشوى تذعوم إذبروتوكي وجهع فاؤة وَالانِسانَ خُلِيَّ مَلُوعًا \* إذا مَسَّهُ النَّسَكُ بَعُزُوعًا \*

وَإِذَا مَسَهُ المَيْرِ فِي عُلِي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ عَلَيْ مَا فَيْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَالْذِبُدُ فِي أَمْوَا لِمِيرِي مُعَلُّومٌ • للسِّلَا إِنَّ الْمُحْرُفِي • وَلَذَبُّ يصُدُونُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالذِّينَ هُمْ مِنْ عَنَا بِدَيِّهُ مُسْفِقُونَ إِذْ عَنَابَ دَيْهِمُ عَنْهِ مَا مُوبِ • وَلَلْذِينَ هُمُ لِيرُوجِهُمُ ا فِطْوَنَهُ الأعلاق فاجهم أفاملكت أغانهم فانهم عنركم لومايك فَيَ بِنِعَا وَرَآءَذُ اللَّهِ فَا وَلَيْكِ وَمُ الْعَادُ وَنَ • وَأَلْذَيْتِهِ لِكُمَانَاعُ مُ وعَهَدِهِ إِنَّا عُونَ ۗ وَالدَّبَرُ هُمُ إِنَّهُمَا وَارْتُمُ قَاتَّمُونَ ۗ وَالذَّبُكُمُ عَلْى مَلْوَيْهُ وَ مِنْ الْفِلْدُنِي ۗ الْوَلِمُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمِنْ الْمُنْ الْ فَالْوَالْمَيْنِ كُنْرُوْا فِيلُكُ مُفْطِعِينَ • عَنْ الْيَمَن وَعُوالْشِمَا لِعِبَيْكَ اَيْطَلَعُ كُلُّا مِن مِي مِنْهُمُ انْ يُدُخَلُ حَلَى الْمُعَلِّمُ مَا كُلُّا إِنَّا خُلُقًا هُمْ مِمْ يَعَلَمُ إِنَّ فَكُمْ مِرْ بِرَتِهِ الْمُسْفَارِقِ ثَلَكْفَارِبِ إِنَّالْعَاٰدِرُونَكُ عَلَادٌ نُبُرِدُ لَهُ مُعْلَمِنِهُمْ وَمَا تَخْنِ بِسَنُهُ فِينَ فَذُرُهُمْ يَحُوْمُوكُ ويُلَعَزُ حَجَ لُلْ وَأَلُومُ لَكُ لَذَى لُوعَدُ وَنِ وَمُرْكُ خُولَ مُنَ المخذاد سراعا كأنهم إلى نصب يوضي خاسفة المال تُهُمُّهُمْ ذِلَّهُ وَلَكُ لَا يُؤْلِلُونُ الَّذَكِكَ انْوَابِوْعَكُونَ \*

## سورةُ النَّخُ عَلِيُ والسَّلَامُ وَهِي غُلُو وَعُنْ الماسِّهِ

الدَّه فَالْمَا فَوْمِ إِنَّ لَكُمْ نَذِيرُمُهِينًا ﴿ اَدَاعِهُ وَكَالُغُهُ وَاتَّغُوهُ وَ طَيْعُون \* يغنُز لِكُرُيْنَ ذُنُولِكُمْ وَيُؤْرِثُوكُمْ إِنَّ الْجُرْامُسُكُمْ إِنَّ لَجُواللَّهِ وْالْجَاءَلايْنَ حَرْلُوكُنْ تُمْ تُعْلَمُونَ • قَالَانِدِ إِنْ دَعُوْدُ قَوْمِي لِبُلاَّ وَنَهَاداً \* فَلَمِيزَ ذِهُ وَدُنِحاتِي إِلَا فِإِراً • وَافِيهُ كُلُما يُحَثُّكُ بِغُيْرِهُ يَحِعَلُوا صَابِعَهُمْ فَيَا ذَائِهُمُ وَلَسْتَضَنُوا ثِياً وَأُصُرُوا وأستكر والسيتنارا • تَمُ أَنْ دَعُونَهُ مِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا عُلَنْتُ كُمُ وَاسْرَرُتُ لَمُ السِّرَارُ فَ فَتَلْقَأَسْتَغَفِرُوا رُبُّكُمُ أَيُّهُ كَا نَ عَفَا لَ قُرْنِيهِ السِّمَاءَ عَلَيْكُمُ مِدْلًا فَ وَعِدُوكُمْ إِمُوالْهِ وَبَنَينَ وَيَجِعَلَكُمْ جَنَايِتِ وَيَجِعُولُكُمْ أَنَهَا رًّا • مَالَكُمْ الرَّجُونَ لِلهِ وَقَارًا \* وَقَدْ خَلَعُكُمْ اَطَارًا \* اَلْمُرْفَكُ يَعْ خَلَقَ اللهُ بَعُ سَمُواْتِ طِنا قام وحَعَلَ لَعَرِفِينَ بُوْراً \* وَحَعَلَ لَشَمْ سِرِلِحاً الله البَيْكُمْ الأهن مُناتاً ومُحْمِيعُ لَكُمْ فِيهَا وَيَجْرِيكُمُ أَخِرَاجًا •

وَاللهُ جَعَلَ لَكُوالْ رَضَ بَسِياطاً وَلِمَسْلُكُ مِنا سُيُلاً غاراً \* قَالَ نُوح رَبِ إِنَّهُمْ عَصُوبِ وَانَّبِعُوا مُنْ لَمُؤْدُهُ ا ماله وُولدُ الْاحْسَارا ﴿ وَمُكُرُوا مَكُ كُنَارًا \* وَقَالُوا لَا مَدُلُدُ الْمِنَاكُمُ وَلَا مُذُلِنَ وَذَا وَلَاسُواعًا \* وَلَا يَعَوْبُ وَيُحَلِّى وَيُسُرُّهُ وَقَدُاضَلُواكِيْرًا فَوَلَاتِزَدِ الظَّالِلِيرَ الْأَصَالَالَّ فَ عَا حَظِيماً ثِهِمَ الْخُرِ قُلُ فَأَدْخِلُوالْالًا ﴿ فَلَ يَكِدُولُ فَهُمُوا وَلَيْكُ انصَّارًا \* وَقَالَ النَّحَ وَمَتِلْ لَلْدُعَكُ لِلْأَصُرُ مِنَ لَكَا فِرِيَدَيًّا رَّأٌ \* نِّكُ إِنْ تَذَرُهُمُ يُضِلُّوا عِنادَكَ وَلَا يَدُوا الْإِفَاحِرًا كُمَّا رَّا " دَيَاغِيزَ لِي وَلَوْالِدَى وَلِئَ دَحَلَ يَنِيَى مُؤْمِنًا وَالْمُؤْمِنَارِ وَ لِمُ النَّا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ الْأَرْدِ الطَّلْلِينَ الْإِنْدَالِ مُنْارًا مُ لَجُّنَ ثَمَانَ عُمْرُونَ قُلُ الْحِيَاكَ انْهُ السَّمْعُ نَعْرِضُ إِلَى فَعْالُوْلَةَ الْسِمَعْنَا قُرَانًا عُمَّا هُوهُ يَهُدُئَ لِكُنُّنْدِ فَأَمَنْ لِيرٌ وَكِنْ لَنُغْرِكَ بَرِيِّنَا ٱحَدًا • وَانَّهُ ثَعَالَىٰ جَدُرَيْنَا مِا أَغَنَدُصَاحِبَةً وَلَا وَلِذا ۗ • وَأَنَّهُ كَانَ يَعُولُ سَيْهُمْا عَلَى للدِسْمَا وَالْمُنَا اللهُ عَوْلَ الدِينَ وَلِلهِ عَلَالمُو كُوبًا ٥٠٠

وَانَّهُ كَا ذَرِجُالُ مِنَ لَالِسَى بِعُودٌ ويَتْ بِرِجَالِ مِنْ لِحِنْ فَزَادُ وَهُمْ رهُقًا • وَأَتَّهُ ظُنُّواكُما ظُنَّةُ أَنْ لَيْ يَبْعُثُ اللَّهُ احْمَا • وَإِنَّا لَمُشَنَّا الْمُتَمَّاءَ فَوَجُدُنَا هِنَا مُلِدُّتُ حَرِيسًا شَدِيدًا وَ شْهُ اللَّهُ وَالْمَاكُنَا نَعْمُدُونِهَا مَقَا عِدَالِسُّمَعُ مُنْ يَسْتَعِمَ اللَّانَ يَحُذِكُ سِنْهَا بِأُدَصَدًا • وَأَثَا لَانَدُرِيَ آسَتُرَّ ارْبِدَ بِمَنْ فِي الأرض أفرارًا ويهم رَيْهُمُ رَيشُكُ • وَأَنَّا مِنَا الصَّالِحُونَ وَمَنَّا دُونَ ذَلْكِكُنَّا طَالِقَ ۚ قِدَدًا • وَٱتَّاطَنَنَّٱلَالَىٰ عَلِمُكَّا وَالْإِرْضِ وَكُنْ نَعْجُ مُوْهُمُ مِنَّا • وَآنَا لَمَا سَمِمْنَا لَلْمُوْفَا لَمَا اللَّهِ فَنُ وُكُوٰ مِنْ مِرْتِهُ فَالاَيْمَا أَنْ جَنْساً وُلارَهُمَتاً • وَأَنَا مِنْسَا المناوي ومتناالفا سطوئد فن استكرفا ولتلا يخرُّ وارشكا ه وَامَّا الْعَاسِطُونَ فَكَا نُولِئِكَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكَذَا لُولِئِنَا أَا عَلِالْطَرِينَةِ لَاسْفَيْنَاهُمُ مِلْمُعَدُفًا فَ لِيَبْتِنَهُمُ فِيهِ وَيُنْ يُعِنْ عَزْدَ كُرْرِيِّهِ لِسَلْكُ لِهِ عَنَا بِأَصْعَدًا ۗ فَانَا السَّابِعِدَ لِلَّهِ "فَلَا تَذَعُواهُ عَ اللَّهِ الْسَدَّا" وَكَانَّهُ لَمَّا قَا مَر عَبْدُاللَّهِ بِدُعُونُ ۚ كَادُوابِكُونِوبَدَ عَلَيْهِ لِبَدًّا ۗ

فُلْ إِنَّا ٱدْعُولُ رَبِّ وَلِأَاسُوكِ مُ بِهِ أَحَدًّا • فَلَّا فِي لَا أَمْلِكُ لكَ خَرَاً وَلارِسُدا • قَالَ فِي كَنْ يَجُعِرِ كِي مِنْ الله كَدُ مَكُنْ الَيَدَ مِن دُونِهِ مُلْتَدَّا ﴿ الْإِبَلاعًا مِنَ اللَّهِ وَرِيسًا لَا يَرُّ وَمُنْ يعَصُّ اللهُ وَرَسُولُهُ فَازَلُهُ نَا رَهُمَ مُنْ اللهُ الدَيْ فَهَا الدُّا فَ حَتَىٰ إِذَا رَاوَمَا يُوْعَدُونَ فَسَيَعَكُونَ مَنَ صَعَفُ نَاصِرًا وَ افَاعِدُوا \* فَإِن الدَرِي آفَرَبُ مَا تُوعِدُونَ امْ يَجُعُمُ لِمُرْتَجِ أمُنًا • عَالِمُ الْعَلَيْبِ فَلَا يُغْلِمُ عَلَيْمَ لِمَا • الْأَمْزَارَ تَضِي مِنْ رِسُولِ فَايَّدُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنَ يَكِيْدٍ وَكَيْرَ خُلْفِهِ رَصِّلًاهُ ليعَالَانَ فَذَا بِلِغُوا رِسَالاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ جَالُدَهُمْ وَإِحْ وُرْخ كُلُشَى شِعَدُدًا وَكُوْمًا وَصَعِبُ ولِي نَاعَبُهَا المُزْمِّنِ فُواللَّيْلَ الْإِقْلَيْلَا فِي نَصْمَنُهُ ٱوَانِتُصُ مِنْهُ فَلِمِلَا ﴿ اوَلِيْ عَلَيْهِ وَرَبِوالعَوَانَ تَرْتِيلًا • إِنَّاسَتُنْ لِمِ عَلَيْكَ تَوْلَانْتِيلًا • اذِينَا رَسْعَةَ الْكَيْلِ فِي الشَدُّ وَعْلاً وَأَفْرَةُ فِيكًا • إِذَاكَ فَالنَّهُ لِهِ سَيْعًا طُويلًا \* وَاذْكُرُ إِسِمَ رَبِّلِيٌّ وَتُبَعِّدُ اللَّهِ تَلِيلًا \* •

• كُلِينُ وْ يُغَنِّفُ وَهُمُ إِلَا إِلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَأَصْبِرْعَا مِنَا لِيَوْلُونَ وَأَهِيْ فِي هِي أَجْمَ لِكَّ • وَذَرُفْ وَ الكَذَبِينَ اوْلِحَالِمَتَعَاةِ وَمُعَلِّفُ قَلِيلًا • إِذَا لِيَنْا آتُكَالًا كَ حَمِيمًا } وَطَعَامًا ذَا عَضَةً وَعَنَابًا الْبِمَّاء يُوْمِرُ رَجُفًا لَاثُنُّ مَلِينَالُ وَكَا نَتِ لِلْمَالُ كُنِّيمًا مِمَاكُد • آيَّا أَرْسُكُ الْأَلِيكُمُ رسُولاً شاهداً عَلَيْكُ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فَعُورَ رَسُولاً فعَصْ وَعُونُ الرِّسُولَ فَأَحُدُنَا أَهُ آخَذًا وَهِيلًا • فَكُيْفُ نَقُوْدُ الْوَكُمْرُ مُ لِيُومُا يَجِعُ إِلْهِ إِلَانَ سَتِيمًا ﴿ السَّمَا وَ مُنْفَعِلَّ مُكَانَ وعُن مُعَنَّوُ لا والدِّه لِن عَلَيْهِ مَدَّ كُرُونَ فِي سَنَّاءً أَخَذَا لِي رَبِّرسَ • إِذَ رُبُكُ يُعُلُمُ أَنُكُ تَقُومُ إِذَ فَي مِنْ تُلْتُ عِلْكُ لُونِ مِنْ مُنْكُ مُ وُثُلُنُهُ ﴿ وطابقة م الذي معكة والله معدد الكا والنهار اذلا خَصْنُونُ فَيَا رِعَلَيْهِ ﴿ فَاقْرَ قُلُمَا تَيْسَرُ فِي الْقُلْنُ عَلَّمُ الْسَيْكُونِ منط برضى والخروك يضربوك فالارض يتغوذ بوص لله والنوون يتايلون فيسبيل لله عافروا ماتيتك منه والميموا الفنكوة وانواالُوكون وأف ونوالله مرضاً حسنا

وما تتأمو الاننسك من خير جدوع عندالله هوخيرا وَأَعْظُ مُ آخِرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوااللَّهُ ۚ الْأَلْلُهُ عَفُورُاحِ وَيَهَااللَّهُ مِنْ فَهُ فَاكَذِرْتُ وَرَبَّاتِ فَكَايَرٌ ۗ وَثِيالِكَ فَطَيِّرٌ رَجْزُ فَأَهِمُ \* • وَلا عَنْ لَسَتَكُمْنُ • وَلِرَبُّكُ فَأَصِيرُ فَاذَا نَعْرِفَالِنَا قُورِي فَذَلِكَ يَوْمَيْذِيُومُ عَسَيْرُ عَلَالِكَا فِرَعَ الْكُ بيسبيرة ذرنخ وكأخلفت وحيداً ﴿ وَجُعَلْتُ لَهُ مَا لَاعَدُوا وَيَنِينِ يَشْهُونِكُا \* وَمُفَدَّتْ لَهُ مُفَهِيدًا \* فَرْيُطُومُ ازَّانَهُ كُلْأُ مَا نَاكُونُ إِنَّا عَلَيْكُ فَ سَارُهِمَا مُوسَعُونًا \* أَيْ أَنْ أَنْكُمْ كُلُّ \* فعراكيف قدر \* فر فناكيف قدر • فرنظر عبس ولبسر • أو ادبر كاستان • فقال نهذا لأسم وْ إِذْ هِذَا لَا فَوْلَ الْمِتْرُ • سَا صَّلَهِ وسَقْرُ آآدُريكِ مَاسَقَنْ ﴿ لَا تُنْهِنِي وَلَا تَذُرُ ۗ ۖ لَوَاحَةً عَلَيْهِا نَسْعَةُ عَشْكَ \* • • •

781

ومَا حَعُلْنا أَصَابًا لِنَّا رِالْأَمُلَاثِكَةً وَمَا جَعَلْنا عِذَبُهُمُ الْأَفِنَةُ لَلِّذِينَ كُفُرُوا لِيسَتَغِيَّ الْذِينَ افْتُواْلِكِمَّا ۖ وتؤة ادالذيت المتعالهانا ولاترنا بالذين وتواكية وَلَا يُمِنُونُ وَلَيْقَتُولَ الْذَيْتِ فِي قَلُوبِهِمْ مُرَضٌ وَالْكَافِرُ فِيَ لِ ما ذا زَارَاد اللهُ بهذا مَثَلًا كَذَاكِ يُصِرُلُ اللهُ مَنْ يَشَاءَ وَ بهناي من نستاء وما يغل كوود رتك الآهو وماجرالا ذَكُّرَىٰ لِبَمَثَيْرِ • كَالْأُ وَالْقَيْمَ • وَلَلْمَيْلَ إِذَادُبْرَ • وَالْصِّيُّ إِذَا أَسْفَةٌ ۚ أَيُّهَا لَاحْدَى لَكُبَرِ ۚ نَذَيرًا لِلْبَشْيرُ ۗ لِمِنَّ سَاءً مِنِكُ أَنْ يَتِيْدُمُ أَوْ يَتَوْجُزُو ۗ كُلُّ نَفَيْنِ بِمَا كَسَبِكُ رَهِينَا فَ الْأَاصَاءَ إِلَيْمِينِ فَهِجَنَّاتٍ يَتَسَا وَلَوْنَ عَنِ لِحَوْمِينَ مَاسَلَكُكُمْ فِيسَقَى وَالْوَالْمِ نَكُ مِنَالْمُصَلِّينَ وَلَا نَاوُ نَطُوا السِنِكِينَ ۚ وَكُنَّا عَنَّوْمُ مُعَ لِلْمَا يَصِينُ ۗ وَ كَنَا نُكُذُرُ بِينِمِ الدينِ فَ حَتَى آثانُ اليَعِينُ \* فَأَنْنَفَعُهُ سُنَا عَفِهُ السِّنَا فِعِينَ وَ فَمَا لَمُ يُمُ عَزَالِنَّذُ كُنَّ رَ معرضه وكانهم حموستنفرة في فرت م قسو كقر

بَلْ يُرِيدُ كُلُ مِن مِنهُ إِنْ يُولِي صَفَّا مُنْشَرَةً \* كُلا مُنا المنا فَوْيَالا خِرْهُ \* كَالْ إِنَّهُ تَذَكِّرُهُ \* فَوْ سُنَّاءَ ذَكُرُهُ \* وَكُا يُذُكُرُونَ إِلَّانَ يَسَنَّا عَالَهُ مُعَامِّهُ التَّقَوْيُ كُهُ لَا يَعْفِرُهِ • وترق المتمة وهي ارتعوث لا قَسُمُ بِيوَمُ الْعِيْمَةِ \* وَكُلَّا فَشِيمُ بِالِنَّغَيْ الْكَاْمَةِ \* أَيُمُ الانسادُ النَّ بَجْهُ عِظامُهُ \* بَلْقَادِدِينَ عَلَّاكُ السُّويَ بَالْمُ بَلُرُ بِذُلَاسِنَا دُلِيغُ وَأَمَامُهُ \* سِسَعُ أَيَّانَ يُو مُ الْقِيمَةِ \* • فَا ذِا بُرِقَ الْبَصُرُ فَ وَحُسُنَا لَمُ ١٠ فَ وَجُومَ السَّمْدُ وَالْفِي ۗ يَعْمُوا الإنسانُ بَوْمَتَاذِ إِنَّا لَلْفَوْ \* كُلِّرٌ لا وَزَرًا لِي رَبُّكَ يَوْتِنْهِ السُّتَعَيُّ \* يُنَبُّوُ الإنسادُ يَوْمُ عُزِيمًا قَدَمُ وَأَحَّى \* مَلِ الانشادُ عَلِينَسُدِ بِصِيرَة \* وَلَوْ الْغَيْمُ عَا ذِيرُهُ \* الْحُرُفُيْ الله الله الله عَلَيْنَا جَعُدُ وَقُوْلُنَا مُ فَاذَاقُولُنَا اللَّهِ فَ فَاذَاقُولُنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّه فَاتَّبْعِ فُوانَهُ ۚ فُرَّانَ عَلَيْنَا بِيَانَهُ ۚ كُلَّا بَرْخَبُونَا لَعَاجِلًا ۗ فُلْ عَدُونَ الْأَخِرَةُ وَجُونُ وَجُونُ وَاللَّهِ فَاضِرَةً وَالْحَدَمُ الْأَطْرُونُ الْمُ وَوُجُونُ بُومَيْدٍ بِالسِّنَّةِ \* نَظَنُّ أَذَينُعَا بَهَا فَاقِرَةٌ \* كَالْأَلِذَا لَلْغَمَّا لِتُزَاقِي ﴿ وَقِيلَ مُزَيِّزًا قِيهُ \* وَظَنَّ أَنَهُ الْمِذَاقِ \* وَظَنَّ أَنَهُ الْمِذَاقِ \* وَالتَّغَتُ السَّاقُ \* بِالسَّاقِ \* الحذيَّاءُ يَوُمُ دُو المُسَاقُ فالأصدَّقُ وَلاصَلِي ﴿ وَلِكِنْ كَذَبُ وَيُولِكُ ۚ فَرُدُهُ مِنْ اللَّهِ اهُلِهِ يَتَمَطَّلُ ۗ ا وَلِلْكَ فَأُولِي فَ تَرْأُ وَلِلَّكَ فَأُولِكُ مَا يُحَسِّنُ الْإِنسَانُ اذَيْرُكَ سُدَى ﴿ الْمِيكُ نَظْعَةُ مُؤْمِرُيْ مَنْ أَنْ لَا نَعَلَقَةً فَيْلَقُ مُسَافِي فَجُعَا مِنْهُ الْرُوجِيَةِ لَذَكُرُ وَالْأَنْثَى ۗ الْكِيْمَ ذِلْكِ يِفَادِرِعَلَى آذَ يُحْيَى الْمُضْ عَلَا تَيْ عَالِانِسَانِ حِبْنِ مِنَالِدَهُمِ لَهُ يَكُنُ سُنِّيهِ مذكورًا \* المَا خَلَقْنَا ٱلانشَانَ مِنْ يَظُفَة الْمُشَاكَة بَنْكِيهِ فَ فِعُلِنَا لَا سَمِيعًا بِصَبِيرًا • انْأَهَدَ مُنْالَا السَّكِيرُ إِيثًا سَنًّا كِيلً وَامِنًا كِعَوْرًا ﴿ إِنَّا اعَتَدْنَا الْكَاوِرَ سِلَاسِمَ وَأَغَلَا وَسَعَيرًا

إِذَا لَا رُارَيُشْرِ بَوْنَ مِنْ كَابِو كَانَ مِزْلِجُهَا كَا فَوْرًا \* عَيْنًا لِشَرَبُ بِهَا عِبَادًا لِمَهِ يُفَيِّرُ وَكُمَا تَعُيلًا • يُوفُونَ بَالِنَدَرِوكَ الْوَالْمَ يوماكا دك مستطيرا وويفون العُعام على ويماكا ويعام عِيَّا وَاسبِيرًا ﴿ إِنَّا نُطِهُكُمْ لِوَجْهِ لِللَّهِ لِأَرْبِيْهِ مِنْكُمْ بَحْزَاءً وَلِأَسْلُونُ انِا خَافُونَ رَبِنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَطَرَسًا • فَوَقْهُمُ اللهُ سُتُرَ ذَاكِ اليوم ولقيم المضرة وسرورا • وجزاهم بإمبروا جنة وي مُتَكِينَ فِيهَا عَيَا الأَزَاتِلِينَ لِيرُونَ فِهَا سُمِسًا وَلاَنْ هُرِيرًا ۗ وَالِيدُ عُلَيْهِ طِلاَهُمَا وَدُلِلَتْ فَطُوفُهَا نَذَ لِمِيلًا ۚ وَيُفِا فُعَلَيْهُ إِيَّةٍ مِنْ فِضَنَّةِ وَأَكْوَابِ كَانتُ قَوَادِيرًا فَ قُوادِيرِ مِنْ فَضَّا وَقَدَّرُوهِا تَقَدِيرًا ﴿ وَيَسْتَقُونَ فِهَاكَا مُسْكَاكَانَ مِزَاجُهَا زُنْجَبَ إِذَّهُ عُبُنَّا فِهَا أَشْتَىٰ سَنَسَبِيلًا ۗ وَيَعَلَوْنَ عَكَيْمٌ وَلَاٰنَ عُمَا يُوْكُ إِذَا مُلِيْهُ وَحَسِبْهُمْ لَوْلُوا مُنْوَلًا \* وَاذِا كَايْتُ ثُمَّ لَا إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ نعَمَّا وَمُلَكًا كَبِيرًا وْ عَالِمَهُمْ نِياتُ سُنَدُيْنِ حَضَرٌ وَ السِّتُبُرُقُ وَ كُلْمُ أَنَّنَا وِرَمَ فَضِّتَةً وُسُقِبَا ﴿ رَبُّمُ شُلْمًا 

الْاعَ اللَّهُ عَلَيْكُ لَقُولُ مَا تَرْبُلُكُ • فأَحَمِ لِلْحُرِيْكُ وَلَا تَظِعُ مِنْهُ إِمَّا وَكُنُورًا • وَإِذِكُ السِّرَتِكُ نَكُورًا وَاحْ لِكُ فأسن كه وسَيِّهُ لِللَّاطِهِ بِاللَّهِ إِنَّا هُوَ لَا مَعْ الْعَرِيخُ مِنْ الذَّالِكَةِ وَهُدُونَ وَلَا يَهُونُومًا نُعُهِ اللَّهِ مِخْ بَحَلَةً إِذَا وَيَسْدُدُنِنَا ٱلسَّحَكُ وَالنَّهُمُ الدُّونَ الْمُنْاكِمُ لِنَّا مِلِكُ ۗ إِنَّا هِ إِنَّا مِنْ تَذَكِّرُوا فَنَ سُمَّا الْمُخْذَ الْمُرْتُهُ سِيَالًا ٥ وَمَا تَشَنَّا وَنُ الْإِلْنُ سَنَّا عَلَيْهُ الدَّا يَدُهُ كُلُّ نَ عِلْمَا حَكُمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل الم عَذَامًا أَلِمًا . وهو وَالْمُسَلَاتِ عُرِفًا ﴿ فَالْمِاصِلْقَاعِمُ عَلَّا اللَّهِ وَالنَّاضِ الدِّنشُّوا وَالنَّاضِ الدُّنشُّوا وَ وُفًا ﴿ فَالْمَالِينَاتِ ذِكُلَّ الْ عَدْرًا آوَنْذُكَّ ۚ لِمَّا تُوعُدُوكَ لَكَا فَعُ فَاذِالْذُهُ مُ مُلْسِيَةٌ ۚ وَإِذِ اللَّهِ مَا يَ فُرْجِتُ ۚ وَإِذَالْلِجِالُهُ مُنْتُ الْوَالْأَسُولُ أُقِرَتُ ۚ لِإِنِّي يَوْمِ الْجَلِيَّةُ لِيَوْمِ الْفَصْلِ فُومَا آذَرُ لِيُحْلِمُونُ نَصَلِ • وَيُلْجُومُ عِنْدِلْكُمْ مِنْ أَوْمُلُولِلْأُولِلْ وَلِأَنَّ فُرْسُتُعِمُ وُ

اَلَوْ خَلْقُكُمُ مِنْ مَا يَوْمُهُ مِنْ فَعَكُنَّا مُ فِي قُرْارِمَ كِينَ الْحُقْدَرِمُعُكُو فِنْدُرُنَا فِغَالَفَادِ رُونَ • وَنَأْبُومَ عَنِ الْكُلِّذِينِ الْمُخِفَالْكُرُ كِفَاتًا ﴾ احْماء كُولَمُواتًا ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَاعِمَانِ وَاسْتَعْنَاكُمُ مُا يَعُواْتًا • وَيُؤْمِوْمَ يُذِلِكُ كَا يَهُمُ • انْعَلَقُولُ الِمُعَاكِنَتُمْ بِيُوتُكُ يَبِينَ • انْطَلِعَ فَالْكِظْ إِذِي ثُلْثِ سُتُعَبِي \* الطَّلِيلِ وَلاَيْغَنِي مِن اللَّهِبِّ • إنَّهَا رَّجِي سِرْرُ كِالْلَقِصْرِ • كَانَهُ خِيَالَةُ صُغُرٌ \* وَيَأْ بِوَمُتَاذِ لِلْكَاذِينِ فَعَالَكُ لِيَعَلِمُونَ كَلْ يُؤْذُنُ كُلُمُ فَيُعَتَذِرُونَ ۗ وَيُلْهُونُ مُتَذِلِكُ يَهِانَ ۗ هُلَّا يَقِمُ النَّصَا جُعُنَاكُمْ فَالِاقَالِينَ • فَاذِكَادَلُكُمْ كُيدُفْكِكُوْ مَيْلَابُومَيْ فِلْكِلَةِ بِينَ ﴿ لِزَالْمُتَعَبِنَ فَطِلَالِ وَعَيُونِ " ٥ وَقُوْا كِهُ عِنْا يَسْنَهُ وَكِنْ وَكُلُوا وَأَشْرَبُوا هَبِينًا غِاكُنْ يَعْالُكُ إِنَّا كَذَلِكَ يَخْزِي كُلْمُسْنِينَ • وَيُلْبُونُمِينَذِ لِكُوْرِينَ • كُلُولُ وتمتعا قليلا اذك يجزمون ويابع كيذالا ذمن وَاذِاْ مِيلَكُمُ لِمُرْكِعُوا لايرَكَعُونَ • وَيُلْوَيْرُونَ الكذبير فا يُحديث بعَدُهُ لُونيونَ فَا يَحديثُ

يُّ يَسَاءَ لُوْنَ ۚ عِنَ النِّبَاءِ أَلْعَظِيمٌ ۗ الذِّي هُمُ فِي عُنْتَلِفُونَ ۚ كَالْأَسْيَعَلَمُنَ ۚ فَرَكَالْأَسْيَعَلَمُ إِنَّ ۗ آلَهُ غَوَالِارْضَ مِهَادًا ﴿ وَلَلْهَا لِأَوْادًا ﴿ وَخَلَقْنَا كُازُولِهِا وتجفلنا تؤمكه نشباتا و ويجعكن الليز إياسا ويجعلنا النَّهَا رَمُعْ اللَّهُ \* وَيَدِّينَا فَوْقَاكُمُ اللَّهِ عَالشِّدَادُا ﴿ وَجَعَلْنَا سِرْجًا وَهَاجًا • وَإِنْ لَنَامِيٰ الْمُعْضِراتِ مَآءَ تُجَاجًا • لِيُزُجُ بِوحَبًّا ۚ وَنَبَاتًا ۚ وَجَنَادٍ الْفَافَا ۗ الزَّيْنِ مَا لَفَصُرِ

كُانُ مِيقًا مًّا ﴿ بِهِمْ يَنْفُعُ فِي الصَّورِفُتَا تَوُنَ الْفُولِجِمَّا ﴿ وَ فَيْرَ السَّمَاءُ فَكَانَتَ أَبُوالِاً ﴿ وَسُرِيرَتِ الْجِيالُ فَكَانَتُ سَرَاءٌ ﴿ الْأَجْمَامُ كَانِتُ مِرْصَادًا ﴿ لَلِطَا عِينَ مَأَيَّا ۗ لَابِنَّ عَلَا أَحْقَا • لأبدُ وَقُونَ فِها بَرَدًا قُلْ مَغْلِا يا ﴿ الآجَيِّمَا ﴿ وَعَسَّا قَاجَزْكَ ۗ

مِفَا قَا ۚ انَّهُمُ كَا نُوَالًا رَجُنُ تَرْجِنُ لَهِ جِلًّا مَّا ﴿ وَكُذَّبُو إِلَا إِينًا إِ كِذَابًا ۚ وَكُمَ اللَّهُ عَلِي حَصَّيْنَاهُ كِينَايًا ۚ فَذَوْقُواْ فَإِنْزِيكُمُ الْأَعْذَابًا ۗ

إِذَ لِلْنَتِينَ مَنَا زُا فَحَدَاتِقَ وَأَعْنَابًا ﴿ وَكُواعِبُ أَتْرَامًا ﴿ وَكُمُّ سَّادِهِ اقَا ۗ لَا يَسْمَعُونَ فِهَا لَغُوًّا وَلَا لِذَا بَا ﴿ جَزَا مَرُّنَّ رَبِكَ عَظاءً عِمامًا • رَبِ السِّمَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بُنِهُمُ لَتَمْ إِلْهُ عَلَوْ وَيَدِينِهُ حِطَالًا \* يُومُ يَقُومُ الرَوْحُ وَالْكُلُّولُ صَفًا • لانتكلمون الأمن إذراكا ليم وقالصوامًا و ذلكِ النَّهُ مُنْ لَكُنَّ فِي مَنْ الْمَا الْمُكِّدُ إِلَى زَيْهِ مِمَّا مِا وَإِنَّا لَذَرُ فَاكُمْ عَذَابًا قِياً \* يَوْرِينُظُ الْمُؤْمُا قَدَّمُتْ قِالْ الْمُونِيقِلًا الْمُؤْلِكُمْ إِنَّا الْمُؤْلِكُمُ الْم شالع النا و الأن في المان وَالنَّا زِعَاتِ عُرْقًا ﴾ والنَّاشِطاتِ نَسَطًا ﴿ وَالسَّالِعُارُ سَنِّي وَ فَاسْتَا بِقَاتِ سَنِقًا أَوْفَا لَدُيْزَاتِ آمُرًا وَ يَوْثُمُ رُجُفُ الرَّاحِفُ فَ تَتَبَعُهُ الرَّادِ فَهُ \* قَلُوبٌ يُوَمِّئُولِجِعَا ابَصْارُهٰ احْاسِنَعَة ٥ يقوُلُونَ أَيِّنَا لَرُدُ وَدُونَ فِي لْعَافِرَةٌ \* أَثِناكُنَا عِطَامًا خَيْرَةً \* قَالَوْتِلِكَ إِذَّا كُنَّةً السِرَةُ وَفَلَمُنَاهِي زَجَرَةً وَلِجِلَةً \* فَاذِا هُمُ بِالِسَاهِرَةِ

هَا أَشَاكُ حَدِيثُ مُوسِي \* إِذْ فَا دُنُهُ رَبُّ بِالْأَدِ لْفُذَّكِيرِ طُويٌ فِي إِذْ هَمَا لِي فِرْعُودُ إِنَّهُ عَلَيْ فَقُلْ مُألُوا الْأَنْ تُركِينَ • وَاهْدِيكُوا لَا رَبُّكُ فَيْنَةً ٤ فَارْيُهِ الْأَدِّ اللَّهُ فِي فَالْذِبُ وَعَضَيْ فَمَّ الْدَبْرُ يُسْغِيْ غَيْدُ فَنَادَى فَقَالَ إِنَا يُنْكُمُ الْأَعَا \* فَأَخَذُ وَاللَّهُ نَكَالَ الْأَجِرَةِ وَالْأُولِي \* إِنَّ فِيذَ الْإِلَّهِيرَةً لِنُ يَحِنَّهُ عنة الشدخلقا أم السماء بناها موقوسمها سُوتُها و وأَغْمَطُنُّهُ كُمَّا فَا أَخْرَجُ حَدِّنًا فَ الرَّخَ بُعَدُ ذَلِكَ دَحْمًا وَ آخَرَجُ مِنْهَا مَا ثَهَا وَعِيْمًا وَالْحِنَالَ ارْسِيلُهَا \* مِنَّا عَالِكُ وَلاَنْعَامِكُمْ فَاذَاخًا عَتَ ٱلطَّلَامَّةُ ٱلْكُنْرِي • يُومُنُنُلِكُ الْأَنْ السَّاهِ أَوْرُرُ زَتِ لِلْحَدِيلِي رَكُ \* فَاتَّمَامُ: طَلَحْ ` مُورِّ الدُنياةِ فَأَدَّ لَطَيْعِمُ الْمُأْوِيُّ وَأَمَّا مُنْفَأَفُ رو له النفذي عن الهناء و فارّ المناة هم المأور و سينا لله لاعة أتأن مُرسِمها وفيم أنت م

تَاأَنَتُ مُنْذِرُمُنُ جُنَّيْهَا • كَانْهُمْ بِمِ بُرُونُهَا • لَمِيلِنُو اللَّهِ A BUIL نُجاءُ الأعلى ومايدُر بكُ لُعلَّهُ يَرَكُ مَذُكِّرٌ فَيُنْفِعُهُ إِنَّ فِي أَمَّا مَنَا سِتَفَعْ فَائْتُ لَهُ تَصْلَحُ ومُا عَلَىٰ إِذَا لَا يَزُّكُنَّ • وَإِمَّا مَنْ جَاعَكُ نُسُهُ • وَهُو يَخْتَىٰ فَانْتُ عَنْهُ تَلَعَى فِي كَالْمَا مُنَا مُنْ أَنْ فَ فَيْ شَأَءَ ذَكُرُهُ فَيْ عَنْدُ مكر مية م فوعة مفررة في الدي سفرة ورواع برارية قَيْهَ الإِنسَانُ مَّا أَكْفِرُ \* فَيِنْ أَوَ يَتَنَى حِلْقَالُهُ مَٰ يَا لَطُعَةٍ خُلَقَهُ ﴿ نَعْدُرُهُ وَرُالسِّيلُ بِيرَ أَوْ فَرُاكُمَاتُهُ فَأَقِّرُ إِنَّ فَرَاوْا شْأَعُ ٱلشُّرُرُ \* كَالَّا كِمَّا يَغْضِ مِنَّا أَمَنُ \* فَلَيْنُوْ ٱلِإِنْسَانُ الَّيْ مَعَامِهَ ۚ أَنَا صَيِّنَا المُأْءَ صَتًّا ۚ ثُرُ شَعَّعْنَا الْإِنْضَ شَقًّا ۗ فَأَنْبَتُنَافِهَا حَبًّا ﴿ وَعِنَا أَوْقَضْيا ﴿ وَزَيْنُونَا وَكُلُّو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ حَلَاتِينَ غُلِيًّا ۚ وَفَا كِمَةً وَآيًا ۚ مَنَا عَالَكُمْ فَلَانَعَامِكُمْ ۖ فَاذِا الْمَاءَتِ الصَّاحَةُ أَوْ يُومُ يَيْزُكُمُ وَمِنَ الْجِيهِ وَالْمِولَافِ 31/1/3

وصَاحِسَهِ وَبَنِيهِ \* وَلِكُلُّ مِن مِنْ مِنْ أَمْ لِكُونَهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ وجوه يوميز مسفرة ف مناحكة مستشرة في وي يُؤْمُرُنُ عُلَيْهَا عَبُرُةٌ ﴾ ترَهُعُهَا قَتَرَةً • اوْلِيَالِيَهُواُلْكُفُرَةُ المعَثْ رُدُ الْإِسِرُ وَهُي بِيعَ وَ وْأَالْفُنِّينِ كُورِتُ \* وَإِذِ أَالِيْ الْمَالُدُرِتِ \* وَاذِلْكُمَالُ سُيْرِيَتُ 🚡 وَاذِا الْعِشْارُعُطَلِكَ 🕏 وَاذِا الْوُحُويُنُ صُيْرِتُ ك وَاذَ اللَّهَا رُسُو كُتُ ﴿ وَاذِ النَّفُولِينَ رُوْحِتُ ۗ وَاذِ ٱللَّهِ وَا سُئِلَتْ ﴿ بِأَيْ ذَنْبِ قَتُلِتُ \* وَاذِا الصُّحُ فُ نُشِرَتُ ﴿ وُلُوا النَّمَاءُ كُنْفِطَتْ مَ وَلَوْا لَلْحَيْرُ سُغِرَيْتُ وَاوْ الْجِنَّةُ ۗ زُلِفِتْ وَعَلَمَ نَفْتُ مِمَا الْحَضَرَتُ \* فَلَأَ قُسُولُكِنْكُ تُجُولُولُكُ شِي وَلَلْتَوْلِيزا عَسَعَسٌ وَالْعَنْبِ الْمُأْتُنَفِّسَ ۚ الدُّلْعُولُ رَسُولِ كُرِيم ۚ ذِيْقُوهُ مِعْدُ دَوْكُلُعُنْ فِي مُكِي و مُعْلَاءٍ ثَمَّ أَمِينٌ ﴿ وَعَاصِارِ مِنْكُمْ رُغُونُ وَنَ لِلْمُدُرَّاهُ إِلَافِقُ لَلَهُ يَنْ ﴿ وَكُمَا هُوَ عَلَىٰ لَفَيْ بِضَيَعِينَ إِلَّا لَهُ لِي يَضِينِهِ إِلَّ

وتما هُوَيقِولِ شَطَادٍ رَجِيمٍ فَأَبُنَ تُذْهَبُونَ اذِ هُوَالْإِ ذِكْلَا عَالِينَ لِمَنْ مُنَاءً مِنْكُمْ أَدَنْ يَسْتَقَيَّمَ وَمَا لَشَا وَكَالِا رَبِهُ الْعَالَمَ : وَهِ لَعِ وَعَرُهُ الْهِ ا فِ ٱلسَّمَاء انفَكُوا بَدُ أُو وَاذِ ٱلكُفَّاكِبُ انتَثَرُكُ فَوَاذِ الْمَارُ فِي أَنْ فَ وَاذِا ٱلْمَنْبُولُ بِعُنْرِتْ عَالَتْ نَفْسُ مِا قَدَّمَتُ وَأَ • يَا أَيُّهُ الْانِسَانُ مَا عَرَكَ بِرَيْكَ الْكَيْمِ الذِّيحَ الْمُعَلِّفُ فُسُولًا فَعَدَلَكَ فَيَا يَصُورَةٍ مَا اشَاءَ كُلِّبَكُ ۚ كُلَّا بِلَ ثَلَيْ الْمِنْ الدِّيْ وَإِنْ عَلَيْكُ لِمَّا فِيظِينَ فِي كِمَا مَا كَا يَتِينُ فِيعُلَمُونَ مَا تَفَعَلُوكِ انَ الأَبْرَارُلُهُ يَعِيمٍ \* وَإِنَّ الْخَارُ لَهُ بَيْدٍ بِصَلَّوْنَهُ الْهُمُ الدِّيثِ وَمَا هُوْعَهُا بِعَالَتِينَ وَمَا ٱدْرِيكِ مَا يُوَوْ الْدِيثِ ثُمَّا ٱدْرِيكَ ما يَوْمُ الدِيكِ يَوْمُ لا تُمْلِكُ نَفْسٌ لِينَدْ يَشْيَأُمْ وَالْأَمْنُومُ يَتَّ وَيُزَادُاكُمُا لَوْعِلَالِنَاسِ سَنَةَ وَزُنَ

وَإِذَا كَالُوهِ مُ أَوَّدُنُوهُ مُ يُخْدِرُونَ الْأَيْظُةُ اوْلِيْكُ أَنَّهُمُ مِنْفُونُونُكِيوَمْ عَظِيمٌ • يُومُ يَعَوُمُ النَّاسُ لِرَبِّ العَالِمِينَ • كُلْلِنَّ كِنَابَ الْغِنَا فِي لَهِ يَسِيتِينَ وَكُمَّا أَدْلِيكُ مَا سِيتَيْنَ . كِنَابُمُ فَقُمُ \* وَكَالْبِوَمْ لِذِلْكِكَ رَسِيَ \* الذِّبْرُ لِكَذِبُولَ بيَوْمِالَدِينِ • وَمَا يُكَذِّ بِهُبِرَالِأَكُالُ مُعْتَدَّا بَيْمٍ • الْمَاثْنَالِعَكَهُ المَانُا قَالَ اَسْا طِيمُ لِلا وَلِينَ كَالْأِبَرُ زَانَ عَلَى فَلْفُيهِمْ مَاكَافُوا كَ رُبُونَ فَمُ أَيْهُمُ عَن رَبِهُمْ لِوَ فَكُونِ فَمُ أَيْهُمُ لصَالُولِهِي مَنْ يُعَالُ هٰ مَا الذَّ يَ مَنْ وَيُولِ كُلُّو الْمُعَالِّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ زَكِنَا مُالْأِرْ لِلَهِ عِلَيْيَنِ ﴿ وَمَا ٱدُرْ لِكُمَّا عِلْيَوْكَ ۚ كِنَا مِ مُرْفَقُ \* هِينْهُ لَا كُلُقُو كَبُوكٌ • إِذَا لَا بُرَارُ لَغِيْعِيمٌ عَلَا لَأَرَالِي بِنُظُرُورَ عَرِفُ وَيُجِوهِ مِنْ النَّهِيمِ فَالنَّهِيمِ فَالنَّهِيمِ فَالنَّقَوْتُ مُنْ رَجِينٍ مُحْنَوُمُ ﴿ خِنَامُ مُمْسِلًا ۚ فَهَا لُكُ كُلِّيمُنَا فَسِي لَتُمَّا فِسُورَةٌ وَمِزْلِجِهُ مِنْ لِمُنْبِعِ \* عَيَنًا سِتُرَبِّيمِ الْلَقْ يَجُونُ الذير أجرم فاكانوا من الذير أمنوا يضعون و والأمرويم مَعْامِرُونِ وَاذِالْقَلَةُ الْآلَاهِ الْمُؤْمِنَةُ لَكُوا فَكُوا فَكُوا وَكُولَ

وَإِذَا رَاوُهُمْ فَالْأَلَزَهُمْ فُالْوَاتَ هُوْكُا لَهِ لَكُنَّا لُولُدُهُ وَمُلَّادُسُلُوعُكُمْ نِظِينَ فَالْيُومُ الذِيِّ الْمُوامِ الْكُنَّارِيضُ كُونَ لأَرْاَئِلُو يَنْظُرُونَ فَ هَلَّوْبَ الْكَاْرُمَاكَا نُوْايَعْعَلُونَ لْقَتْ لِمَا وْمَا وْتَحَالَتْ فِي وَآدِينَتُ لِرِيِّهِ فياكنها الإنسان اللك كادح إلى تتك كذحا فألابيه فامتامن اوتي كتابر بمنه فسأف كاسر حساماس وبَيْقَكِبُ إِلَىٰ أَهِلِ مِسْرُورًا ﴿ وَلَمَّا مَزَّا وَتِي كِتَابِرُونَا عَظْرِيُّ يَهُ فِي كِذِعُوانِهُ وَرّالُ وَيُصَالِسُهِ مِرالُ اللّهُ كَانَ فِيْ آهِ سَهُ وَيَّا ۚ إِنَّهُ ظُنَّ إِنَّ لِيَ كُو رُيَا ۗ أَنَّ رُبِّهُ كَانَ بِهِبِيرً فَلَا أُمِّهُ مُالِسَّقُورُ وَلِلْمَا وَمَا وَسَوَعٌ وَلَا لَعْمَ إِذَا تَشَقَ لَرُكُنْ مُلِقًا عُزُ جَلِقٌ مِثَالُولُا يُؤْمِنُونِ فَاذِا قِرْئُ عَلَيْهُمُ الْمُثَالِدُ يسُوْدُونَ بَالِلَّذِينَ كُفَّرُواْكُازَ بُوْنُ وَالْكُاعُلُوعُونُ

وَالسَّااءِذَاتِ البُرُوجِ ﴿ وَالْمُومِ الْوَعُودِ ﴿ وَمَثَاهِدٍ ﴿ وَكَالَمُ الْمُؤْمِ مشُهُورٌ و فَيْرًا أَصْرِ إِنَّ الْأَخْدُودِ ﴿ الْنَارِدَارِةِ الْوَقَوْدِ إِنْ مُعَكِيمًا قَفُودٌ \* وَهُمُ عَا مِلْ يَفْعُكُوكُ بِإِلَٰ فِي مِن اللَّهُودُ \* ومَا نَقَمُ الْمِيْمُ الْأَانَ يُومُنِوا الِلهِ العَمْ يَرَكِيمَ إِلَى الْذَي كَمُلْكُ السَّمْنَاتِ وَالأَرْضِ وَأَنْدُهُ عَلْے أَسْتُحَرِّشَهَيْدٌ \* انوَالَذِيَّتُ فتنواللؤ مبيين فالمؤخينات فتأكم بتوكوا وفكه علاب تحس وكفي عذا بالخركة وأكلة يتنافئوا وعلوا الضايحات لم مِنَاتُ يَخِوَى مُنْتِغُتُم الْاَنْهُالُ ذَلِكَ الْفُولُ الْكَيْرُ فِي الْأَبْطُسُو رَيْكِ كُشَّدِيدٌ ﴿ انَّهُ هُو يُنْدِثُّ وَيَعْدُدُ \* وَهُو الْفَعُو رَالُودُورُ ذ فَالْعُ مِنْ إِلَى أَنْ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ • هَا أَيْدُو حَدِيثُ لْمُؤْدِرٌ فِرْغُونُ وَتُمُودُهُ مِلْ لِذِينَ كُفُرُ وَلَهُ كَلَّذِيبٌ • وَٱللَّهُ وَدَا عَهُ مُعِيدًا ﴿ مِلْ هُو قُرْانَ عِيدًا ﴿ فَالْوَحِ مُحَفِّظٌ \*

وَالسَّنَّآءِ وَالطَّارِقِ \* وَكَاأَدُرْ مِكَ مَا الظَّارُقُ إِلزَّ الْوَالْقَادُ نَكُمْ إِنْ عُلِيهُا حَالِهِ الْمُ فَالْمُنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمُعْلِكُ مِنْ عَلِيْكُ خُلِونَ مِنْ مَا مِو دَا فِقِ أَنْ يَحَرِّجُ مِنْ مِنَ الْصَلْبُ وَالْعَلْقِ الْمُ ايُهُ عَالَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ وَلَانَا صِرِّهِ وَالسَّفَاءِذَاتِ الرَّجُعِ ۗ فَالْاَرْضِ ذَاتِ العَنْيَعُ ايُهُ لَعُولُ فَصَدَّلُ فَ وَيُمَاهُ وَبِهِ الْمُزَّلِ فَ إِنَّهُمُ لِكَ وَنَكُيْدُ فُ وَالْكِلْكُنَّا مُ فَهُوالْكَ فِي إِلَهُ هِيلَ هُمُ رُونِيدًا \* سُرُرَتِكُ الْأَعْلَى ﴿ الْذِي خُلُقَ فَسَوْى ﴿ وَالَّذِي فَلَّارُ ففكف وللذي أخرج المزعي فحفال عني أأخوى سَنْعَ مُكَ فَلَا تَنْسَاحُ الْإِمْا لِشَاءَ ٱلْمُكَا أَيْدُيْعُ لَا لِمُعَالِّكُمْ وَمَا يَحْ يَهُ لِنَ اللَّهِ مِنْ فَذَكِرُ إِذَ فَعَمَا لَذِكِ

سَبَدَّدُكُونَىٰ بَحْشَى ﴿ وَيَتَحَبَّبُهُ الْاَسْتَقَى ۚ الْذَكَيْصُلَى الْمُالِكُونَ الْمُؤْكِّنِ الْمُؤْكِن النَّاكُالْكُبُونَ ثُمُّلَايَتُونَ إِنهَا وَلاَيْخِيقٌ قَلَّافَلُهُمْ الْأَكْنِيلَ فَالْفَالِمُونِيلَ فَالْمُؤ الْمَرْثُ خَبْرُ وَلَهُ فِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

## مؤرّة المراهيم وموسي الفاشية يست وعضو وكالير

اليا المادة في الفاينية في وجُون بو في المعار المنها في المادة في

مُعَدُّبُهُ اللَّهُ الْعَذَا بِالْأَكْبِرِ ۗ أَنْ الْيَالِينَالِيَا بَهُمْ ثُمُّ إِنْ عَلَيْنَا صِنَابَهُمْ ثَلِيْقِ إِنَّا كُتْ عالله الح الح وَلَكُونَ \* وَلَيْ الْعَشْرَ \* وَالسَّفَةِ وَالْوَرْ \* وَاللَّرُاذِ السَّرْ هَا فِذِلِكُ قُسُمُ الذِيجِمِ الْمُرْكِيْفُ فَعَلَ رُتُكِ بِفَادٍ وَهِ ارَعَلَاتِ أَلِمَا دِنُ الْهُمِّ لَمُ يَخْلُقَ مَّغِلُهُمْ إِنْ الْبِيلَادِ • وَمُفُولَلَةُ بُنَّا جَابِوُالصِّيزَ بَالُوادِيِّ وَفِرْعَوْنَ وَعِالْاَوْتَادِ وَ الَّذِينَ صَلَعُوا فالباذو " فَاكْفُرُوا فِهَا الْفُسَادَةُ فَصَيْعَلَهُمْ رَبُّكَ سَعْطٍ. عَذَابِ وَاذِّ بَتَكِ كَيِالْمُصَّادِ فَ فَأَمَّا الإنسَانُ إِذَا مَائِنَكُمُ رَيْرُ فَاكْرُمُهُ فُونِعَيهُ فِيتُولْرَكِيكُ رُمِنَ • وَالْمَا إِذَامَ الْمِثَالِدُ فَقُدُرُعَكِيهِ رِزْقَهُ فَيُقُولُ رُبِّيا هَا بَيْ ٥ كَلْأَ بَلَا الْحُرْمُولَالِتُمْهُ وَلَاتُحَا صَنُونَ عَلَىٰ طَعَامِ للسِّكِينِ \* وَتَأَكَّمُونَ التَّرَاتَ ٱلْمُلَّلَّةُ وَخِيْهُ وَالْمَالُحُنَّا جَمَّا مُ كَالْإِذَا وَكَتِيا لِأَرْضُ دُكًّا وَكُمَّ فَ وَجَاءَ زُيْكِ وَلِلْلَاصَعَا صُعَا فَ وَجَيَّ يُومَيُذِ جِهَةُمُ يَعَنْ عَدِينُذُكُمُ الْإِنْسَانُ وَآخِ لَمُالَدْحِدُكِ عِولَ ris

مِنْ اللَّهُ فَدَّمَتُ لِحَمَّالِقِ \* فَيُومِئِذِ لاَيُعِدِّبُ عَذَابُرُ رُبُكُ رَاصِيَةً مُرْضِيَّةً \* فَأَدْخُلُهُ عِنَا دِي وَادْخُلُاحِ كُمْ بِهٰذَا الْبِكَدُ ﴿ وَالْنَتَ خِلْمِهٰذَا الْبِكَدِ ۚ وَوَالِدِوْمِا وَلَدُ فَ لَقَدُ خُلَقُنا الْإِشْانُ فِي كَيدٍ فَ ايْحَسَبُ أَنْ لَيْ يَقْدُ عَلْ وَاحَدُّةٌ بِقُولًا هُلَكُتُ مِمَالًا لَيْكُمُّ فَا يَحْسَنُ إِنَّا حَدْهُ أَلَمْ يَخِعُلُ لَدُعَيْنَكُ وَلِيدًا نَا وَيَشَفَّيُنِي هُ رهُكُدِينُامُ الذُّرِينَ ﴿ فِلْأِلْقِتُ الْعَقْبَةِ ﴿ وَمَا آدَرُيكَ اَلْعَقَدَةُ وَ فَكُ رُقَدَةٍ ﴿ أَوْاظِعَامٌ فِيكُومُ ذِي مِسْفًا تِيَّاذَا مُغَرِّيَةٍ ﴿ ٱوْمِينَكِينًا ذَا مُتَرِّيَةٍ ﴾ ثُمَّ كَا زَمِيَالْذَيْنَ مْنُوا وَتَوَاصَوْ مِا لِعَبْرِ وَتَواصَوْا بِالْمِرْحَةُ وَاوْلُيْكِ صَّحَابُ النَّذَةِ وَ وَلَا يَكِكُ مُوالِا يَامِنَا هُمُ صُحَابُ مُمَةً \* سُورِةُ عَكَيْهِمُ فَارْمُؤُصُدُةً \* أَ

وصفيهاه والفراذا تليهاة والتهاواذا جُلِّيها \* وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَيْها ﴿ وَالسَّمْ آءِ وَمَا بُلْيَهَا هُ وللانض واعلياة وننس واسفهاه فالمرافزة وتَقَوَيْهَا وْقَدُا فَكُمُ مِنْ زُكِيهَا هُ وَقَدُخَا بِهُنِّ دُسْمِهَا وُ كُذَبِتُ تُمُودُ بِطَعُويُهَا } إذا لِبَعَتَ اَشَغُهُما فَ فَعَا لَهُمُ رِسُوُلِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَسُنْفِيهَا \* فَاذْ يُومُ فَعَفَّرُوهِا أَهُ مَدُمُ عَلَيْهُمُ مِنْهُمُ مِذَبِيءُ صَنَعَيْهَاهُ وَلَا عِنْ الْعُقْبِيهَا وَ وَاللَّهِ إِلَّهِ الْعَنْثَى \* وَالنَّهَ إِراذًا تَحَلَّىٰ \* وَعَمَّا خَلُقَ الذُّكُّرُ وَالْأَنْخُ ۚ وَ إِنَّ سَعَيْكُمُ لَشُتَحْ فَ وَامَّا مَنَ اعَطْهُ وَأَتَّفَى ۗ وَ حِدَّ قَ بِالْحِسَّىٰ \* فَسَنَوْسَدُو بُلْمِسُرَى \* وَلَمَّا مَنْ بَحُلَ واسْتَغْنَ وَكُذَّبُ بِالْمُسَمِّيُّ فَسُنُيسَتُرُ وَالْمُسَارُ فَا عَيْضَهُ مَالُهُ آدِا تُرَدِّحُهُ إِذْ عَلَيْنَا اللَّهُ دَيٌّ وَالْكِنَا الْأَخِرَةُ وَالْأَكِيُّ

1900

فِأَنْذُرُ فِكُمُ نَارًا تُكَفِّلُ فَ لَا يَضَا لِهِمَا الِلَّالْأَنْفَعَ فَ الذَّبَ كَذُكِ وَيَوْ لِنَ فَ وَيَسْتُحَيِّينُهَا الْأَنْفِي فَالْذِي لُؤُنِي ماله نتزكي ق وما الاحدينك من نفية تجزي الالبنا يَرْةُ حَبُرُ لِكَ مِنَ الْمُولِي \* وَلَهُ وَيُعَلِّمُ لَا كُنَّاكُ مَنْكُ مَنْكُ تَرْضَىٰ الْمُنْجَدِٰكُ بَيْمًا فَافَى ﴿ وَصِّبَدُكَ طَآلاً في ذي و ورَحدك عاقِلاً فأعني في فأمّا البيرة فالر نَوْرُزُ \* وَإِمَّا السَّائِلُ فَلَا تُنْهُرُ \* وَأَمَّا لِبِنِعَتِ رَبِّكُ عُ ووصِّعناعناك وزرك الذكان زِلُ \* وَرَفِعَنَا لِكَ ذِكُلِكِ \* فَانَّ مَعَالَعُسُرِيْسِرًا \* انَّ مَعَالَعُسُرِيْسِرًا \* انَّ مَع بِلِيْرًا \* فَإِذَا فَيَعَتَ فَانْضَتُ أَوْ وَالْحَرَاكُ فَأَنْعَنْكُ

وَالْتِينَ ۗ وَالزَّيْتُونِ ۗ وَمُلوُّرِسِينِينَ ۗ وَهُٰذَا لتَدُخُلُتْنَا الْإِنِمَانَ فِي أَحْسَنَ تَعْبِي ﴿ ثُمُّ رُدُدُنَا وَاسْفَلُ الْمُ إلاّ الذين المنول وعَلَمُ الصّائِف ن فَلَهُ أَجُرْع أَيْرُمُونُ فالنك ذبك بغد بالدين اليرائذ بإخك م الله الح الرحيم فِرْ أَ السِّيورَتِكِ الذِّي خُلَقَ وْ خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . وْ أَ وَرَيُكُ الْأَرْمُ الذِي عَلَّ بِالْعَلَمِ عَلَ الْإِنْسَانَ مَا لَهُ فِي كُلَّالُّولَا لَانِسَانَ لَيَطُولُ ﴿ أَنْ رَأْهُ السَّيَفَيْ ﴿ آيَّا لِيارِيُّكَ الرَّجُعُ فَ أَرُايَتَ الذَّى يَنهِي \* عَبُداً لِذَا صَلَى \* أَرَايِتَ الْهُ كَانْ عَلَىٰ الْمُدُلِّ أَوْا مُرَبَالِتَقُولِي ۗ أَرَايَتَ إِنْ كَذَبُ وَنُولُكُمُ الْرُنْعِلَ بِإِنَّالُهُ مَرِئُ \* كَلَا لَئِنَ لَمِينَا إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا صِيَةٍ كَاذِبَةٍ طِاحًا طَاطِئَةٍ فَلَيْدَءُ الرِّيهُ وْسَنَدُعُ الرَّابَا كالألاتفلفة أواسفذ وافتربه سوته لعدرخ ف

إِنَّا أَنْزَكْنَاءُ فِي لَمَا يَالِقَدُرُ \* وَمَأَادُرُ لِكُمَّا لَهَ } وُالْعَدُوهُ لُــالهُ الفادِيحُنِيرُمُ الفِ سُتُهِرُ • تَنْزَلِ الْمُلْأَثِكُ أَهُ وَالْمُونُ فها باذن رَبْرَمُ مِنْ كُلِ أَمْرِ أَهُ سَكَادُمُ هِي حَتَّى مَطَلَعُ الْحَرْ \* المَيَّةُ وَهُ شَاتِ آيَا رِيهُ الْبِينَةِ أَهُ رَسُولُ إِلَيْهِ يَنَالُوكُ عِنَّا مُطَهِّرَةً كُنْتُ بِيَادٌ و مِمَا تَغَرُ قِالْذِينَ اوْتُوالْكِتَابَ الْأَرْبِعِدُ ماجا يَنْ الْبِيْرَةِ \* وَمَا آنِهُ وَاللَّهِ عَبُدُ وَاللَّهُ مُعْلُصِهُ لِلهُ لدين منفاء ويغيرا المتلق ويؤنوا الزكفة والدا دِيْنَ الْقِيمَةِ أَنَّ الدِّينَ كُفَّرُ مَا مِنْ إِهَا أَلْكِتَابِ فَالمُشْرِكِينِ في نارِيحَ أَرْخًا لِدِين فِيهَا أَفُلِيَّا وَهُمْ شُرُّا لَيْرَةً \* لِدَالَةً يَمُّا مِنْكُ وَعَلَوْ الْمُتِالِكُ الِمِنَا وُلِينَكُ هُو حَذِرُ الْعَرَيةِ وَحَزَا وَهُمُ مُذَرِ عَرِي مِن عَيْمَا لَانْهَارُ خِالدِنَ فَيْهَا أَنْ أَلَّا

إذا زُلُولت الأرضُ زِلْزَاكُما ﴿ وَأَحْرِجُتُ الأَرْضُ أَنْعًا وَعَالَالِيسَانُ مَا كَمَا فَي يَوْمَتَذِ حَكَدِثُ أَخْبَارَهُما فَيانَ رَبُكُ أَفْتُهُا \* يُومَعُ نِعَدُرُ لِنَاسُ إِنْسَا مَالِيرُولُ عُمَا لَمَهُ فَ مَنَ يُعَلِّمُ نِقَالُ فَرَرَّةَ خَيرًا بُرُهُ \* وَمَنْ يُهُلُّ منقال دريم شرايره القرعة وَالْعَادِيَا يَتِ مَنْهِما وَ عَلَوْدِيَادِ قَدُمُ فَ فَالْمُعُمادِ مِنْهُا ۚ فَأَ نُرُدُنِّ بِرِ نَقُعا ۚ فَوَسَطُنَ بِرِجَعًا ۚ إِنَّا لَائِسَانُ لِرَبِيهِ لَكُنُونَةً \* وَازْزُ عَلَىٰ إِلَيْكُ لَهُ مِنْ الْمُؤْلِّ اللَّهِ لِللَّهِ وَانْزُلِجُ اللَّهِ أَفَالْايِعُلْ أَذِا بِعَثْرِهَا فِالْتِبُورِ فَ وَحَصْلَ

30

الفارعة وماالفارعة أو ومَّا أدريك ما القايعة ويوم يكونُ النَّاسُ كَالْمُزَائِرُ الْمُنَّهُ يُثُنَّ وَتَكُونُ أَلِحُنَّا لَكُمْ إِلَّهُ النَّغُوسِيُّ فَأَمَامِنَ ثَعَلَتُ مَوَّازِينُهُ فَهُوَفِع وَأَمَّا مَنْ خَفَتُ مَوَازِينُهُ فَأَمُّهُ هَا وِيَرُّ • وَمَاَّ أَدُرْيُكِمَا هِيَرُ المخركة الرحامة وع لَصَا رِكَاتِ \* و رَتُوا صَوْبِ الْجَةِ \* وَتُوامِيلًا

وَيُلْ لِكُلِّ هُنَّ إِلَّهُ وَلِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ عَلَّهُ أَوْلَا كُونَ فَ فَ مِنْ الْهُ كَذِيرُ وَ كُالْأَلِينُكُنَّ فَيْ أَلْحُلْمَةٍ وْ وَمَاكَدُولِكَ اَلْ مُؤَرُّهُ \* فَالْأَلْمُ اللُّوفَكُونُهُ \* الَّهِ تَطَلِّهُ عُلَّا اللَّهُ مُعَلِّلُهُ عُلَّالًا وصنة وعدعدت ليل ف وارسكاعكم طارا أياسية وتميم فَذَ لِلْوَالْذَةِ يُدُعُ الْيَبَ

وُلاِيحُضُ عَلَيْهُ عِلَا عِلْمُ الْمِسْكِينُ \* فَوَ الْمُصُلِّمِينُ \* مُلُوجِهِمُ سَاهُونَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ يُزَّا وَلَا ﴿ فردين الله أفواجًا لا منبيَّة جُكَّدُ

كَ فَ وَمِنْ مُثَرِّ النَّفَا يَاتِ فِي الْعُقَدِ سداداسکوات ی مَلِكُوالنَّاسِيُّ الْدَالِتَّاسُّ مِنْشِرًا لُوَسُوالِكِ مُ فَصِدُورِالنَّاسِ مِنَ لَجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَ

113

هذا عاء خز ألقرن العظم وكخن غلاما فال كرتبنا وخالفنا وزازفنا ومولينا م الشاهدت الشَّاكريِّ بعَلْبِ سَلِيم . اللَّهُ يُ رَبُنَا نَقَبًا مِنَا اَنْكُ انْتَ السَّمِيعُ العَالِيمُ \* وَيُدُعِلَنَكُ الْكُانْتُ التَّوَادُ لَجِيمُ . وأَهْدِ نَا إِلَى لَلِّينَ وَالْفُرْيُونَ مُسْتَةِيمٍ . وَأَفْغُ عَلَيْنَا صَبُراً وَتُوفَيْنَا مُسْلِلِينَ عَ وَلَحِفْنًا بِالْمِتَّالِحِينَ . يَبُرُّكُهُ الْغُرَانِ الْعَظِيمِ . وَيُحْرِمُ وَ رسُولِدِ وَحَيْدِيكِ وَنَبِي كَالْكَبِيمِ وَالْمُثُمُّ رَبُّنَاوِيُّهُ مِنَاحُمُ النَّاذِ و وَتَجَاوِزُعَنَا مَاكَانُ وَثِلْا وَتِرِينٌ والنينيان وارتخرين كليةعن مؤينيها واوتغيير حرف وَتَقَدِيمَ أَوْتُكُاخِيرِ أُورُنِا دَة إِنْ فَصَالِن • أَوْتَأَفْهِيلِ • عَلَيْغِيْرِ مَا أَنزَكْتُهُ وَاوْزِيبَ وَأَوْسُنَاكِ الْوَنْعُي وَاوْرُ ذِيارَةٍ عِندُ مِلْأُ وَجِرِ • الْكُسَيِّلُ أُوسُرِعَةٍ الْوَلَيْعُ اللِسَالَةُ ارُونُةُ فِي بِعَبر وَقَفِ الرَّادِعَامِ بغِي برِمدُ عِنب مَهُ

وَقَعْنَا

ا فَاظِهَا رِبِغَيْرِيبَانِ الْوَكَةِ اكْتُشَجِيدِ الْوَهُمُزَّةُ وِ وُجُوْمٍ • أَوَاغِرَادِ بِغَيْرُ مُكَارِنَ • فَأَكْنَبُ هُ مِنَا بِمُفَلِكَ بالمؤلانا على النمام والكاله والمهتذب مؤكل كالخايده ولَغَفِرِكِنَا يَارَبَنَا يَاسَيتِ دَنَا لَا ذُوْعِ ذِنَا يُامُولِنَا ٥ ولذفنا فضاكن فرم مؤديًا حقه مع الأعضاع وَلَقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَهُبُ كُنَّا يِرِلُكُنُو وَالسَّعَانَ وَ البيشارَةَ وَالإَمَانِ وَوَلا تَحْجُولُنا بِالِشَيْرِ وَالشُّفَّاوَةِ والضَّالالة والطغيان ونبَّهُنا قبل لمنا ياعزنوم الغنذلة والكسلانيء امتنامن عنا بالعتبرومين سؤال لْنَكُرُ وَلَلْنَكِيرِ وَمَنِ أَكُلُ الَّهِ بِلَادِهِ وَيَبْضِي وَجُوهَنا بُنُ لَبِعُثِ وَاعْتِقَ رِقَابِنَا مِنَ لِبَيْرَادِ . فَتَكُنْ كِتَابِنَا ، وكيتوجينا بناء وثنتكم مزائنا بالمحسنات فثبت أفنامنا علىكعتراط وأنسكنا فيوسط أبجنايك الاززفنا جواريخ يُعليه الصَّالَ وَالسَّلامُ ٥ وَاكْرُونُوا بِلِعَالَيْكَ يَادَيُانِ • •

واستحب دعاكم ناجحق التغاريج ولانجيا والزكور وَالْفُرْفَانِ وَاعْطِنَا جَمِيعِمَا سَتَكُنَاكَ يَرِفُالْبِتْرَ وَ لأعَلان • وزدْنَامِن فَصَلَاءَ الْوَاسِعِ يَجُودِكُ وَكُرْمِكَ الرَّحِيُ فَا رَحِيْهُ وَ الْلَهُ مِرْاعَ لِيسَيْدِينَا حِيْدُ مِنْ الْحِيْدِ الشَّرِيعَةِ كَالْبُرْهَانِ • يُأْأَرْحَمُ الرَّاحِيَنِ • اللَّهُ لِجَعَلْنَا المانسيها وعَلِنا ماجَهِلنا وادرُفنا ولاوَعُزَاعَالُيَا وَأَمْرًا فِالنَّهَارِهِ وَاجْعَلْهُ لَنَا خُعَةً بِارْتَالُعَالَمِينَ ۗ اللُّهُ كَانْتُنَا وَرَفِعُنَا بِالْفَرْانِ الْعَظِيمِ • وَبَارِكُ لَنَا إِبَالْإِيَّاتِ وَالْذِكْرِ لُلْتِكِيمِ . اللَّفْ زَيَتْ ابرِسَةُ الْغُلْنِ وَأَكْرَمِنَا بِكُرَامُهُ الْغُرَانِ • وَشَرَقِنَا بِيثَرَفَالُغُوَانِ وَالْبُشِنَا بِخِلْعَهِ الْعُرَانِ . وَادْخِلْنَا الْجُنَّةُ مُعَ الْقُرَانِ معاينا مزكل بلاء الدنيا وعذا بالإخرة بخمة التأن وادخ جيه المت مح لاعك الصكافي والسكلام يحمك الْفُرَانِ وَ اللَّهُ مُنْ أَجِعِلِ القُرْانُ الْعَظِيمَ لِنَا فَالِدَنَّكِ اللَّهُ اللَّهُ الدِّنْكِ فِيناً ، وَفَالِقَبُرِ مُوْنِسًا مِنْ الْفِيْمَةِ شَفِيعًا مُشْتَفَعًا .

وعَلَى الصِرَّا مِا يَوُرًا ﴿ وَالْحِاجَيَّةُ رَكَيْمًا ﴿ وَيُزَالْنَادِ سِنْرًا وَجِابًا ﴿ وَالْحَالَ عَرَاتِ كُلُّهَا دَلِيلًا وَإِمَامًا ﴿ بفضلك وكرم لوي في الكرم الأكرمين الما الما الما بهذليرَ لِلغُرَانِ ﴿ وَعَا رِفِنَا بِعِنَا يَرَ الْقُرَانِ ﴿ وَتَجِنَّا أَمِنَ المتيزان بكرا مَمَ العُرانِ وَادْخِلْنَا أَجُنَّهُ بِشِمْا عَالْوَلِ وأرفغ دركاتنا يفضيله الغراني وكفرعنا سيئاب الاق التران إدكالمتن والاجساب الله وزوفايكل حرَفٍ مِزَالْفُرَادِ حَلَاقَ وَبِكُمْ كُلِّيةٍ كُرَّامُنَّ وَبُكُرِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكُلِّ اللَّهُ سَلَامَةُ ﴿ وَيَصِيْرِ حِنْ وَرَّرِ جَنَّاءً ۗ ﴿ اللَّهُ ٓ إِرْزُفْنَا بالْدَلْفِ النَّهُ وَمِالْمَاءَ بَرَكُةً • وَبَالِنَّا وَتُوْبَةً اللَّهِ وَمَالِنَاءَ نَوْلُما وَمِلْلِهِيمِ عَالاً وَمَالِخَارِ حِلْمَهُ اللهِ وَمَلِكُ أَوْ خِلانًا وَمَالِلاً لِي دَنُولُ و وَبَالْلالِهُ كُاءَ الله وبالرَّوْحَةُ \* وَبَالِنَّاءِ زُلْفَةً \* وَبَالِسِينَ سَنَاءً \* مَالِينْينِ شِناءً من ويَالِصَادِ مِندَقًا . ويَالِصَادِ صِناءً اللهُ مَا الطَايَو مَلْ وَمُ وَمَا لِطَاء خَلَدًا ﴿ وَمِا لَعَنَ عِلْكًا مِنَا

30-1

وْيَالْغَيْنُ غِنَاءً • وَيَالِغَآ وَفَلاحًا • وَبَالِغَانِ وَنُبَعُ ۗ • هُ أُوالِكَافِ كِنَابُرٌ \* وَبِالِلْإِلْمُ لَظُنَّا \* وَبَالِمُ مِوْعَظِلَةً \* وَالْمِيمِ مُوْعِظَةً \* وَالنَّوْلِنُورًا . وَيَالُولُو وَصُلُةً . وَمَالِكُمْ مِي مِلْكُمْ مِي الْمُكَارِةِ هِذَا يُمَّاهُ وَمَا اللَّهِ اللَّهِ لَا لِمُنَّاءً . وَمَا لِنَا عَ يُسْرًا . وَصَلَّمُ اللَّهُ والمراب والمولينا في وعلى وعديد المحتويث اللَّهُ بَلِغ قُوابَ مَا قُلُ نَاءً ، مُوبَوُرَمَا تَكُونَاهُ الْحَافِيْ يستندنا أَخِرَي عَلَيه المِعتَافَةُ وَالسَّلَامُ • وَلَازُ وَاجِه وَأَضَابِه رضِوان الله تعطفا عَلَيْهِ الجُمْوَن و وَلاَرْوَاجِ الْآلِيا وَ المُهَانِينا وَلَهُ اللِّينَا وَلِيخُوالْمِنا وَاجْدَادِ مَا مُؤَلِّبُنا مِنا مَ وكالله فايتنا و واستادنا وومكنا يجينا و ولانعاج بهيه للقُونِينَ وَلَلْهُمِيا مِنْ وَلَلْسُلِينَ وَلَلْسُلِمَا وَالْمُعْارِ مِنْهُمْ وَالْمُوَاتِ ﴿ وَيَجْمِيعِ صَاحِبِ لَلْمُوَاتِ مِنْ السَّلِينَ وَامِامِ الْمُؤْمِنِينَ . يرتفيك بالعج الزاجون الطحداله رتبالعالمين

IIIA





A2-124 bis











